## فت دى الإمَام عَبِدالحليمٌ مجمود

# فت وي الإمَام عَبِرالحيثم مجمود

الجرزءالشانى

الطبعة الخامسة



تصميم الغلاف: محمد أبو طالب

الناشر: دار المارف - ١٩١٩ كورنيش النيل - القاهرة: ج. م. ع.

## Tizil & Zil Alle mi

رَبَّنَا آیْنَامِنْ لَدُنْلِکَ رَحْمَةً وهَیًیٔ لنامِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا .

## سُنْك رضى (الآر) حنى في (المزكاة و(العسرقاة

•

حدد الله سبحانه وتعالى لرأس المال وظيفة اجتماعية من الدرجة الأولى . تحقق المصلحة لصاحبه وللمجتمع المحتاج المحيط به بفرض الزكاة التى تلت فى أهميتها الصلاة التى فرضها الله سبحانه وتعالى لذاته العلية . وحدد الزكاة للمحتاجين باعتباره سبحانه وتعالى مانح المال وصاحبه ، فقال تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) . وقال : (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) .

وأصبح على من منحه الله المال إيتاء الزكاة بشروطها الشرعية ، وكان عليه أن يؤدى الزكاة ولا يكتنز المال الذى ينقص بأدائها فى حالة اكتنازه دون توظيفه لمصلحته ومصلحة المجتمع الإسلامى، وبرزت الزكاة كدافع أساسى للمسلمين على تحريك رأس المال وتوظيفه لمصالح صاحبه والمجتمع الإسلامى توظيفاً شرعيًا طاهراً بالمتاجرة أو بالتصنيع أو بالاستزراع لمن يملك الخبرة ورأس المال أو بالمشاركة فى التجارة أو الصناعة ، أو الزراعة عن طريق عقد المضاربة لمن يملك رأس المال فقط ليتمكن من أداء زكاته واستثار ماله .

وحدد الإسلام الطريق الشرعى المشار إليه بديلا عن المعاملات الربوية التي تتمثل في إقراض أصحاب المشروعات بالربا المحدد منسوباً إلى رأس المال

لهذا نرى فيا حدده الإسلام من معاملات شرعية ما يدفع المسلمين الذين وهبهم الله الحبرة والمال في التعامل بذواتهم فيا يحقق لهم ولمجتمعهم الحبر، كما يدفع من لا يملكون الحبرة أو القدرة أو الوقت لمباشرة هذه المشروعات بأنفسهم إلى أن يشاركوا أصحاب الحبرة بالمال فقط.

وهنا تظهر حكمة الشرع الإسلامي في إباحة المضاربة مما يمكن المضاربين بأموالهم رجالا ونساءً من استمار أموالهم وفي نفس الوقت متابعة نجاح شركائهم أو تقصيرهم ، أو نصيحهم حيما تجب النصيحة حفاظاً على أموالهم ، فأموالهم وإن كانت في يد أخرى فإنها مدعمة بمتابعة يقظة محلصة أمينة ، تحمل على إنجاح المشروعات المشروعة التي توظف فيها أموالهم لحدمة مصالحهم ومصالح المجتمع الإسلامي .

وكان تحريم الإسلام للربا لأنه استعباد من الدائن للمدين ، واستغلال بالقهر لاحتياجاته ، كما أنه سلاح بتّار فى يد الدائن الذى لا هم له إلا استخلاص ماله مصحوباً بالعائد الربوى المحدد

الذي فرضه على المدين دون مراعاة لظروفه الخاصة أو للظروف العامة التي أحاطت بمشروعه حتى لو استنفد في سبيل ذلك ضرورات المدين وقوته ، مما قد يودي بحياته .

لهذا كانت المشاركة عن طريقة عقد المضاربة مشاركة أخوية رحيمة تتفق مع هدى الشريعة الإسلامية بأن يكونوا رحماء بينهم ، ولهذا تتضافر جهود الشركاء لإنجاح المشروع فإن قدر الله له الربح فلها ، وإن قدر له الحسارة فعليها ، وهذا هو العدل .

فعلى حضراتكم أن تقننوا شروط وتفصيلات المعاملات الشرعية فى التجارة والصناعة والزراعة والحدمات وكافة المعاملات الاقتصادية التى يتعرض لها المجتمع الإسلامى المعاصر، لينطلق إلى الآفاق التى نرجوها له ، خصوصا وقد منح الله المسلمين ثروات وقدرات اقتصادية هائلة يمكن أن تغير مسار المعاملات الاقتصادية العالمية غير المشروعة إلى معاملات طاهرة شرعية ، تخدم المجتمع الإسلامي والمجتمع العالمي فى الوقت نفسه .

#### في الزكاة

تأتى الزكاة بعد الصلاة ، فى ترتيب منهج الحياة الذى نحن بصدده . لقد مرّ رسول الله عليه الله على أقبالهم رقاع ، وعلى أدبارهم رقاع ، يسرحون كما تسرح الأنعام ، يأكلون الضريع والزقوم ورضف جهنم . فقال من هؤلاء ؟

فقال جبريل عليه السلام: هؤلاء الذين لا يؤدون زكاة أموالهم وما ظلمهم الله ، وما ربك بظلام للعبيد .

والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ، ولقد حارب عليها سيدنا أبو بكر رضى الله عنه ، وذلك أنه حيبًا انتقل الرسول عليه إلى الرفيق الأعلى ، قال بعض القبائل من الأعراب : إنا نشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله عليه الله على وسنستمر نؤدى الصلاة ونصوم رمضان ونحج ، أما الزكاة فإنها مادة ومال ولا شأن لله بذلك وأعلنوا الامتناع عن أدائها ، فقال سيدنا أبو بكر : سأحاربهم فقيل له : كيف تحارب من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ؟ فكانت إجابته أن الشهادتين لها حقوق إذا امتنع إنسان عن أدائها فإنه يحارب عليها ، وإن من حقوق الشهادتين أداء الزكاة .

وما من شك فى أن الزكاة رابطة بين الإنسان وربه ، إنها رابطة رضوان من الله ، وأجر وثواب ونماء وبركة . ورابطة شكر من الإنسان لله تعالى ، على ما أنعم به وتفضل وأحس ، وهى من ناحية أُخرى رابطة بين الإنسان وأفراد المجتمع الذى يعيش فيه ، رابطة مودة وتعاطف وتراحم . وقد أنذر الله تعالى ، الممتنع من أدائها وتوعّده بعذاب أليم .

أما الذي يؤديها: فقد ذكره الله سبحانه وتعالى فيمن رضى الله عهم وأجزل لهم ثوابه يقول سبحانه: (فأنذرتكم ناراً تلظَّى ، لا يصلاها إلاّ الأشقى ، الذي كذَّب وتولى ، وسيجنها الأتقى ، الذي يُؤتى ماله يتزكَّى ، وما لأحدٍ عنده من نعمة تُجزى ، إلاّ ابتغاء وجه ربّه الأعلى ، ولسوف يرضى ).

ويقول سبحانه :

( ولا يحسب الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم . بل هو شَرَ لهم . سيُطوَفُون ما نجلوا به يوم القيامة ، ولله ميراث السموات والأرض . والله بما تعملون خبير ) .

وبجوار الزكاة يحسن الحديث عن الصدقة . وسواء كتاب بصدد الزكاة أو بصدد الصدقة فإن الله سبحانه وتعالى يقول :

(مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم). ويقول سبحانه : (فأما من أعطى واتتى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى) ويقول سبحانه : (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين). لقد رأى رسول الله عليه صور الممتنعين عن الزكاة ، ورأى أيضاً – فيا يراه النائم صور آكلى الربا ، ورأينا أن نتحدث عن الربا بعد الحديث عن الزكاة والصدقة مباشرة لما بينها من فرق هو الطريق بين الخير والشر.

#### في أمر الله نبيه ﷺ بأخذ الزكاة

يأمر الله تعالى نبيه على الله على من قام مقامه فى ولاية المسلمين – بأخذ زكاة المال ممن وجبت عليهم فى أموالهم للفقراء المعدمين ، الذين ليس لديهم مال قط ، ولا يجدون من العمل ما يقتاتون منه ، وللمساكين الذين لديهم مال ولكن لا ينى بكل ما يحتاجون إليه من شئون المعيشة ، وللعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم من الذين أسلموا حديثاً ، وفى عتق الرقاب للذين كوتبوا من ساداتهم واشترط عليهم لأجل عتقهم دفع مقادير من المال يعجزون عن سدادها فى مواعيد عددة ، وللغارمين فى مصالحات المتخاصمين من المسلمين ، وللجهاد فى سبيل الله ، ولابن السبيل المسافر الذى نفد زاده كيلا يريق ماء وجهه بمد يده وسؤال من قد يرده .

والزكاة تطهر نفس صاحبها من رذيلة الشح وتطهر ماله من الآفات التي تذهب به لو لم يزكه ، قال تعالى : (خد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ) في الآية أمر للنبي عليها ومن قام مقامه بالدعاء لمن دفع زكاة ماله ، فإن الدعاء له يجعله رضى النفس مطمئن القلب قرير العين بما قدم لدينه وللمسلمين من ماله ويجعله في كل شئونه مقبلا على الله غير مدبر ، ويوثق الصلة بينه وبين حاكمه ، وكنى بذلك رباطاً بين المسلمين وقصة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وأنزل الله في شأنهم قرآناً جاء سبعة من المؤمنين تائبين وأوثقوا أنفسهم بسوارى المسجد حتى تاب الله عليهم وأمر نبيه بأخذ صدقات أموالهم مهم .

#### فى المجتمع والزكاة

لو علم الله وجود مجتمع لا يحتاج فيه فرد إلى الزكاة أولا يوجد مصرف من المصارف التى حددها الله لها ليس فى حاجة إلى ما ينتج عمها لما فرضها ، أو لقيد فرضيتها بوجود الفقر أو وجود المساكين ولما توسعت مصارفها هذا التوسع .

إن مصارف الزكاة متعددة وفسيحة : يقول تعالى : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ، والله عليم حكيم ).

فالزكاة ليست مقصورة على الفقراء والمساكين وإنما تشمل غيرهم من مصارف الزكاة ،

وإخراج الزكاة ينبغى أن يكون أولا للدولة وهى التى تتولى توزيعها على مصارفها ، ومن الواجب أن تأخذ الدولة الزكاة جبراً ممن لا يخرجها أو يتعلل فى منع إخراجها بعلة من العلل ، وتتصرف فيها بما تراه تبعاً لتوجيه الشرع .

#### في حكمة الزكاة

إن الحكمة المقصودة من الزكاة : قد ذكرها الله تعالى وبينها فى قوله تعالى : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها).

أى تطهرهم من الذنوب وحب المال إلى درجة أن يصرفهم عن حب الله وعبادته ، وتركيهم وتنمى بها حسناتهم ، وترفع بها درجاتهم إلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين .

وذلك لما فى الزكاة من ربط الصلات وتوثيق العلاقات بين المُزكِّى وآخِذِ الزكاة ، ولما فيها من الذهاب بالأحقاد بينهما ، ولما فيها من سد الخلل والتخفيف من آلام الحياة وضيق المعيشة ، ولما فيها من التقريب بين الطبقات حتى لا تكسر قلوب الفقراء بتكبر الأغنياء عليهم . . . .

ولما فيها أيضا من تقليل الجرائم والحوادث من السرقة والقتل . . إلى غير ذلك مما نسمع منه الكثير . . بل إن أمر الزكاة يسمو إلى محافظة الفقير على الغي الذي أخذ منه الزكاة .

والزكاة تبارك في المال المزكى ، وتكون سبباً في دفع كثير من الأضرار ، قال عليه : «حصنوا أموالكم بالزكاة ، وداووا مرضاكم بالصدقة ، ودافعوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع ».

#### فى أداء الزكاة

نرجو الله أن يجزى من يتحرى تأدية الزكاة على وجهها الصحيح خير الجزاء ، وإننا لنسر حيمًا نرى وحيمًا نسمع الاهمام بأمر الزكاة التي يهملها بعض الناس فى العصر الحاضر ، والتي نأسف حيمًا نرى أن إهمالها يزيد يومًا عن يوم مع أنها ركن من أركان الإسلام . . قربها الله سبحانه وتعالى كثيراً فى كتابه العزيز بالصلاة ، وحارب عليها سيدنا أبو بكر رضى الله عنه ، واعتبر من امتنع عن أدائها مرتداً .

فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : لما توفى رسول الله ﷺ وكان أبو بكر رضى الله عنه ، وكفر من كفر من العرب ( أي كفروا بامتناعهم عن تأدية الزكاة ) فقال عمر رضى الله عنه : كيف

نقاتل الناس وقد قال رسول الله عَلَيْكِيمَ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال الناس عصى يقولوا لا إله إلا الله ، فن قال قالم عصم منى ماله ونفسه إلا محقه ، وحسابه على الله » ، فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حتى المال ، والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله على المتالمة على منعه . . فقال عمر رضى الله عنه : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعرفت أنه الحتى . .

وكانت تتحرى تأدية الزكاة أيضا زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضى الله عنها وعنه قالت كنت في المسجد فرأيت النبي عليه فقال: « تصدقن ولو من حليكن » وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها ، قالت لعبد الله اسأل رسول الله عليه أبجزى عنى أن أنفق عنك وعلى ابناى في حجرى من الصدقة ؟ فقال: سلى أنت رسول الله عليه أبحزى عنى أن النبي عليه فوجدت امرأة من الأنصار وعلى الباب حاجها مثل حاجى فر علينا بلال. فقلنا سل أبجزى عنى أنفق على زوجي وأيتام لى في حجرى ؟ وقلنا: لا تخبر بنا ، فدخل فسأله فقال من هما ؟ قال زينب ، قال: أي الزيانب ؟ قال: امرأة عبد الله قال: نعم ، ولها أجران: أجر القرابة ، وأجر الصدقة ، والصدقة هنا بمعى الزكاة ، كما رأى ذلك الشافعي رضى الله عنه ، ولا بجوز نقلها من بلد إلى بلد اللهم إلا إذا كان للمزكى قرابة فقراء في بلد آخر على ما رآه. الأحناف.

#### فى العقارات العينية والزكاة

العقارات العينية إذا كانت تستغل فى سكن مالكها فلا زكاة عليه فيها ، فقد قرر الفقهاء أنه لا زكاة فى دور السكن وعبيد الخدمة وثياب البذلة ، وأما إذا أجرت فزكاتها فيا تغله من الإيجار ، فما يبقى من الإيراد بعد دفع الضريبة وغيرها من المصروفات إذا بلغ نصابه خالياً من الدين ، ومن الحاجات الأصلية ، وحال عليه الحول – وجبت الزكاة .

وتدخل هذه الزكاة فى زكاة النقدين : الذهب والفضة ، فإذا بلغ صافى الإيراد بعد الضريبة وغيرها كما ذكرنا ما يساوى عشرين مثقالا من الذهب أو مائتى درهم من الفضة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ، وهى ربع العشر أى ٧٠٠٪ وللمزكى الخيار فى التقدير بالذهب أو الفضة ، وإن كان الأولى النظر لما فيه مصلحة الفقير ، فإن كان المال يبلغ ما يساوى من الفضة ولا يساوى نصاب الذهب قدر بالفضة .

وإذا كانت العقارات تستغل في التجارة ، أي يتجر فيها بيعاً وشراءً ، دخلت في عروض

التجارة ، فيقوم العقار ذاته وتقدر قيمته بنصاب الذهب أو الفضة ، وفى العقار إذا كان إيراده الشهرى تسعين جنيهاً فإنه يبلغ فى السنة ألفاً وثمانين جنيهاً يخصم من هذا المبلغ ٢٥٠ مائتان وخمسون جنيهاً الضريبة العقارية فى السنة ، ويخصم كذلك جميع المصروفات التى تنفق على العارة فى الصيانة وغيرها كما يخصم ما يحتاج إليه المالك لنفسه ، ولمن تجب عليه نفقتهم ، ويخصم ما عليه من الدين إن وجد ما يبقى بعد ذلك تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، ويقدر بالذهب أو الفضة .

#### فى مقدار الزكاة

استعمل أسلافنا رضى الله عنهم كلمة الصاع فى بيان مقدار الزكاة ، والصاع عبارة عن سدس كيلة بالكيل المصرى .

يقول أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه :

كنا إذا كان فينا رسول الله على غرج زكاة الفطر ، عن كل صغير وكبير حر ومملوك صاعاً من طعام ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من زبيب ، فلم نزل نخرجه – أى نخرج هذا الصاع من هذه الأصناف – حتى قدم معاوية حاجاً أو معتمراً ، فاعتلى المنبر ، فكان فيما كلم به الناس أن قال : إنى أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر أى أن نصف صاع من تمر الشام تساوى صاعاً من التمر . يريد معاوية أن يقول إن الكيلة من القمح على الخصوص تكفى زكاة فطر عن اثنى عشر شخصاً .

يقول أبو سعيد : فأخذ الناس بذلك ، أى برأى معاوية ، بيد أن أبا سعيد لم يأخذ بهذا الرأى ويقول : فأما أنا فلا أزال أخرجه أبداً ما عشت .

والواقع أن رأى أبى سعيد هو الرأى الأمثل فيما يتعلق بمصلحة الفقير، ومن هنا أخذ به الشافعي، إذن فإن الكيلة المصرية من الأصناف التي ذكرناها تكفي عن ستة أشخاص.

#### فى وجوب زكاة الزروع

زكاة الزرع واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة : قال تعالى : (وآتوا حقه يوم حصاده) وحقه هو نصاب الزكاة ، وقال : (يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) ونصاب زكاة الزرع أى مقدار ما يخرج منها حدده قوله عليات (فما سقت السماء

والأنهار والعيون العشر، وفيا ستى بالساقية نصف العشر) والساقية آلة الستى ووسيلته ، ولا يشترط لوجوب هذه الزكاة ملك الأرض المزروعة ، وإنما يشترط الملك التام للخارج من الأرض أو للزرع لعموم قوله تعالى : (أنفقوا من طيبات ماكسبتم) وقوله : (وآتوا حقه يوم حصاده) وتحديد الرسول عليه لنصاب زكاة الزرع دون اشتراط تحقق ملكية الأرض المزروعة .

ولذلك كانت الزكاة على زارع الأرض مستأجراً كان أو مالكاً .

وهذا هو ما جرى عليه الجمهور .

وعلى ذلك فالزكاة تجب على جملة المحصول من الأرض المسدد ثمنها أو غير المسدد ثمنها ، ولا يخصم منها شيء . ويجب على المالك إذا كان هو الزارع ما يجب على المستأجر من إخراج الزكاة ، وعزلها بمجرد الحصاد دون مراعاة لمقدار المصاريف كثرت أو قلت ، استدان هذه المصاريف أو لم يستدنها .

#### فى نظام إخراج الزكاة بالنسبة للزارع

إن النظام الذي ينبغي أن يتبع في مثل هذه الحالة هو أن يخرج المُزارع والمالك الزكاة قبل تقسيم المحصول ثم قسمته بعد ذلك .

أما إذا بدأ بقسم المحصول وأخذ المالك نصيبه فعلى كل منهما إخراج زكاة ما أخذ فقط ، وإذا لم يخرج المالك زكاة نصيبه فلا مسئولية على المُزارع وعليه أن يخرج زكاة ما خصه بعد القسمة أى يخرج نصف العشر إن كان الزرع يستى بالآلة ، ويخرج العشر إن كان يستى بغير الآلة .

وبهذه المناسبة نقول إن الزكاة ركن من أركان الإسلام ، والامتناع عن أدائها إنما هو هدم لركن من أركان الدين ، إنها الركن الثالث يدفعها من تجب عليه لمستحقيها ليحيى بها نفوساً ، ويشبع بها بطوناً ، ويمسح بها دموعاً ، ويزيل بها آلاماً ، وينال بها ثواباً وأجراً من الله تعالى ، وقد جعل الله سبحانه وتعالى الزكاة برهاناً على الإيمان يقول صلوات الله وسلامه عليه « الصدقة برهان » وكل من يجادع نفسه إذن فيدعى الإيمان ثم يمتنع عن أداء الزكاة فإن هذا الامتناع نفسه برهان كذبه .

وإذا كانت برهاناً فإنها أيضاً ، امتحان يستبين فيه من أجاب داعى الله ومن أعرض عنه . ثم هى تطهير للنفس وتزكية لها ، وتطهير للمال وتزكية له ، قال تعالى : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها). والمال الطاهر المزكى ينمو باستمراروبجعل الله فيه البركة ، ويحفظه الله من التلف، ويبعد عنه الآفات ثم يخلفه الله ، وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه ، وهو سبحانه يعوضه أضعافاً مضاعفة .
( مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة ماثة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ) .

#### فى نصاب الإبل

أول نصاب الإبل خمس ، ويزكى علما بشاة لها سنة ودخلت فى الثانية ، أو عترة لها سنتان ودخلت فى الثالثة ، وفى كل خمس شاة ، فإذا وصلت خمساً وعشرين : زكى علما بناقة صغيرة لها سنة ودخلت فى الثانية .

فإذا وصلت ستًا وثلاثين أخرج عنها ناقة لها سنتان ودخلت فى الثالثة ، فإذا بلغت ستًا وأربعين أخرج عنها ناقة لها ثلاث سنوات ، ودخلت فى الرابعة .

فإذا وصلت إحدى وستين أخرج عنها ناقة لها أربع سنوات ، ودخلت فى الخامسة .

#### ف إذا كان هناك رجل لديه من الإبل قطيع يؤجره فهل تجوز الزكاة منها أو من أجرتها ؟

الإبل من الأنعام التي تجب عنها الزكاة.

وشرط وجوب الزكاة فيهاأن تكون سائمة بمعنى أن ترعى من الكلأ المباح طول العام أو أكثره ، وأن تبلغ نصاباً ، وأن يحول عليها الحول ، وأن يقتنيها صاحبها للدر والنسل

فإن كان صاحبها قد انخذها للعمل فلا زكاة عليها لأنها فقدت شرطًا من شروط الزكاة ، وذلك كما فى موضوع السؤال .

أما أجرتها ، فإن بلغت نصابًا من الذهب والفضة وحال عليها الحول ففيها الزكاة ﴿

## ف هل يصح أن تخرج الزكاة من الديون التي في يدالمدينين ولم يسددوها بعد ؟

إن الله تعالى قد فرض الزكاة تزكية للمال وتطهيراً للإنسان ، وعطفاً على الفقراء يقول تعالى : (خد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) . والصدقة في الآية الكريمة هي الزكاة المفروضة ، ولقد حدد الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة فى قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ، والله عليم حكيم ) .

وعلى ذلك فإنه ينظر إلى المدين هل هو أحد مصارف الزكاة التى ذكرها القرآن أولا ، فإذا كان المدين لا ينطبق عليه أنه أحد مصارف الزكاة فإن الدين لا يمكن أن يعتبر زكاة ، لأن مصارف الزكاة محددة بنص القرآن .

أما إذا كان المدين أحد مصارف الزكاة فإنه فى هذه الحالة يمكن اعتبار الدين من الزكاة ، ويكون فى ذلك تيسيركبير على المدين ، بشرط أن يعلم المدين أن ما عليه من دين صار له من قبيل الزكاة .

ومن المعروف أن الدَّيْن لا تجب فيه الزكاة إلاّ إذا كان في يد الإنسان ، وحال عليه الحول فإنه حينئذ يزكي .

## فى الصدقة يعطاها الإنسان إذا كان من أصحابهاالمذكورين فى قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)

فإن كان من هؤلاء كان من أهل الاستحقاق ، فإن كان غير صالح وعَلِمَ المتصدق أن الصدقة توجهه إلى الخير وتصرفه عن الشر فيكون إعطاؤها له من الخير ، لأنه عمل على هداية ، وسعى فى خير ، أما إذا علم أنه سيستعين بها على ارتكاب ما حرم الله فإنه يمنع مها سدًّا للذريعة ، فإذا لم يعلم عنه شيئًافإنه يُعطى مها مادام من مستحقيها .

ويحسن أن يخص الإنسان بالصدقة أهل الصلاح وأرباب المروءات والحيركما ورد في الحديث عن أحمد : « أطعموا الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين » .

قال ابن تيمية: « من لا يصلى من أهل الحاجات لا يعطى شيئاً حتى يتوب ويلترم أداء الصلاة ، وذلك لأن ترك الصلاة إثم كبير لا يصح أن يُعان مقترفه حتى يحدث لله توبة » . ويلحق بتارك الصلاة العابثون المستهرون الذين لا يتورعون عن منكر ، ولا ينتهون عن غي ،

ويلحق بتارك الصلاة العابثون المسهرون الدين لا يتورعون عن منكر ، ولا ينهون عن عى ، فهؤلاء لا يعطون من الصدقات إلاّ إذا كان العطاء يوجههم الوجهة الصالحة ، ويعينهم على صلاح أنفسهم بإيقاظ باعث الخبر فيهم واستثارة عاطفة التدين .

#### ف إعطاء الزكاة للأقارب

إن إعطاء الزكاة للأقارب الفقراء ، تعتبر زكاة وصلة رحم وهي أفضل من إعطائها لغيرهم مادام هؤلاء الأقارب من الفقراء .

بيد أنه لا بجوز إعطاؤها للأصول أى الآباء والأمهات ، ولا الفروع أى الأبناء والحفدة ، وذلك أن النفقة.على هؤلاء واجبة على المزكى . أما غير الأصول والفروع فإنه يجوز أن تؤدى الزكاة إليهم . .

## في إدارة البرِّ والخيرات

فى وزارة الأوقاف إدارة تسمى إدارة البروالخير ، تقوم بتلتى طلبات المحتاجين وبحثها بحثاً دقيقاً بواسطة الاخصائيين الاجتماعيين والباحثين ، ثم تقرر صرف الإعانة لهم فى حدود الميزانية المرصودة لها . .

وكلما اتسعت ميزانية هذه الإدارة زادت قدرتها على تقديم الحيرات ، ومن الممكن للسائل تقديم الزكاة إلى هذه الإدارة والتوصية بصرفها على الفقراء والمحتاجين ،

ولا يمكن القول بانعدام وجود من يستحق الزكاة نظراً لتطور الحياة ، ذلك لأن تطور الحياة يوسع دائرة المطالب والاحتياجات ، ويوسع الفجوة بين طوائف الناس فها يتصل بالغني والفقير .

( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل ) وسبيل الله مصرف واسع يحتاج باستمرار إلى الموارد ، وهو الآن أحوج ما يكون إلى ذلك .

فعلى السائل إخراج زكاته إلى ما اطمأن إليه من المصارف، أو تقديمها إلى جهات الاختصاص التي تنوب عنه في ذلك كإدارة البر والخيرات.

وعليه ألاً يستجيب لمثل هذه الخواطر التي تحول بينه وبين أداء ما ينبغي من الفرائض ، ذلك لأن مثل هذا التعلل باعثه شيطاني مضر.

والمسلم الحقيق لا يتعلل لترك الفرائض التى فرضها الله وعلم باستمرار الحاجة إليها على الدوام .

## في الوصيّ على أولاد قصر هل يُخرِج الزكاة ؟

نعم يلزمه أن يُخرج زكاة مال الأولاد القصر الذين تولى أمورهم بطريق أموالهم ، لأن الزكاة حق الله سبحانه وتعالى . وحق الله بجب أداؤه وإلا فإن القانون الإسلامي يبيح للحاكم حينئذ أخذه بطريق الإكراه ولو بالسيف ، قال ﷺ « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله » . رواه البخارى ومسلم .

وعدم أدائها قصداً يفسق به الولى فيعزل عن ولاية هؤلاء القصر ، لأنه قد ولى عليهم وعليه واجبان : واجب دفع الحرج عنهم ، بأداء ما وجب فى أموالهم ، وواجب تثمير أموالهم حسما ينبغى فى ذلك المال الذى تحت يديه ، قال رسول الله عليه :

« من ولى يتيماً له مال ، فليتجر له ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة » . رواه الترمذي والدارقطني .

#### فى من لم يخرج الزكاة فى عيد الفطر

زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وجد لديه من المال ما يزيد عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته ، ويخرجها عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته من ذكر وأنثى من المسلمين . ويقول ابن عمر رضى الله عنهما فها رواه البخارى ومسلم :

« فرض رسول الله عليه زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، من المسلمين ، ويجوز أن يخرجها الإنسان بمجرد المنحول فى شهر رمضان ، ويكون عنده شهر رمضان كله فرصة لإخراجها ، والوقت المستحب للإخراج هو يوم العيد ، فقد روى البيهى والدارقطى عن ابن عمر رضى الله عنها قال : فرض رسول الله عليه ذكاة الفطر وقال : « اغنوهم فى هذا اليوم » وفى رواية البيهى : اغنوهم عن طواف هذا اليوم »

وصدقة الفطر حق الله سبحانه وتعالى : وهى كأى حق من حقوق الله لا تسقط بفوات وقتها ، وإنما تستمر ديناً على من لم يؤدها ، ويكون فى تأخيرها إثم على من أخرها . وعليه أن يعمل على أدائها .

وهى على كل حال دين فى ذمته يستمر حتى تؤدى ولو فى آخر العمر ، وإذا مات قبل أن يؤديها فعلى ورثته أن تحرجها من تركته قبل تقسيمها .

فعلى كل من لم يؤد زكاة الفطر من المسلمين أن يخرجها الآن فإنها مَطْهرةٌ للصائم من اللغو والرفث.

#### ف الأعياد والصدقة

إن أعيادنا الإسلامية أعياد مبادئ ، وهذه المبادئ تتركز كلها وتتبلور فى كلمة الإسلام ، والواقع أن هذه الكلمة هى التعبير الصادق عن هدف كل العبادات والتكاليف الإسلامية ، فالإسلام إنما هو إسلام الوجه لله ، أن يسلم الإنسان كيانه كله لله تعالى ، وقد سئل رسول الله عليه على عنى الإسلام فقال :

« أن يسلم لله قلبك ، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك » .

ومن الحق أنه إذا أسلم القلب أسلمت الجوارح ، بل أسلم الكيان الإنساني كله ، فكانت النفس وكان المال لله .

قال تعالى : (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة).

إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وهى القلب وصلاح القلب إنما هو إسلامه ، أو هو أن يسلم لله نفسه ، فيكون : ربانيًا .

وهل هناك عقبات أمام إسلام الوجه لله ؟

إن من العقبات التى تقف فى سبيل إسلام الوجه لله تعالى حب المادة ، وسيطرة المادة على البشر ، واستعباد المادة للإنسان .

ومن أجل ذلك كان من مظاهر الأعياد الرسمية ، وبتعبير أدق من مظاهر الأعياد التي نحتفل فيها بمن أسلم وجهه لله - عن طريق الصوم ، وعن طريق الحج ، إذا كان الصوم وكان الحج سبباً في أن يصلح الإنسان ما بينه وبين الله .

من مظاهر هذه الأعياد الاستعلاء على المادة ببذلها وإنفاقها فى سبيل الله ، فصدقة الفطر استعلاء على المادة حتى من هذا الذى لا يملك منها الكثير . الأضحية التى يتصدق بالكثير منها إنما هى استعلاء على المادة وتضحية بها .

وهذا الاحتفال في جميع أرجاء العالم الإسلامي بمن أصلحوا ما بينهم وما بين الله ينبغي أن يكون عامًّا شاملا ، ولا يتأتى ذلك إلا إذاكان الفقراء والمساكين في سعة ، ومن أجل ذلك يقول رسول الله عَلِيْكِ : « اغنوهم فى هذا اليوم » . ويقول : « اغنوهم عن طواف هذا اليوم » . وإذا كان رسول الله عَلَيْكِ قال ذلك بمناسبة عيد الفطر فهو سار بالنسبة لعيد الأضحى أيضاً . ومن أجل كل ذلك ارتبطت الأعياد عندنا بالصدقة ، أو ارتبطت بالاستعلاء على المادة من أجل إسلام الوجه لله .

## ف إذا حان وقت الزكاة وأنت تستعد بدفع أموالك ، وفجأة ضاع المال كله قبل أن تتمكن من دفع الزكاة فحاذا تفعل ؟

إذا حال الحول على المال الذي تجب فيه الزكاة وجب إخراجها ، ولزم على صاحب المال المبادرة إلى ذلك .

فإن هلك المال فى هذه الحالة بدون تعد منه وهو يستعد للإخراج فلا شىء عليه وسقطت عنه الزكاة ، وإن هلك جزء من المال سقط نصيبه من الزكاة .

أما إذا ضاع المال بسبب تعد منه فإن الزكاة لا تسقط وتبقى ديناً فى ذمة المزكى يجب عليه أداؤها عند المسرة .

#### ف حقوق المال غير الزكاة

وقد ذهب جماعة من التابعين إلى أن فى المال حقوقاً سوى الزكاة ، كالنخعى والشعبى ، وعطاء ، ومجاهد ، قال الشعبى بعد أن قبل له : هل فى المال حق سوى الزكاة ؟ قال : نعم ، أما سمعت قوله عز وجل : (وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ).

واستدلوا بقوله عز وجل : (ومما رزقناهم ينفقون) وبقوله تعالى : (وأنفقوا مما رزقناكم) وزعموا أن ذلك غير منسوخ بآية الزكاة ، بل هو داخل فى حق المسلم على المسلم ، ومعناه أنه يجب على الموسر إذا وجد محتاجاً أن يزيل حاجته ، فضلا عن مال الزكاة .

## ف قيام الأبناء بالصدقة على روح آبائهم وأمهاتهم

إن قيام الأبناء بالصدقات – كالأغنام – والنقود . . إلخ .

على آبائهم وأمهاتهم وذلك فى ليلة وصباح التاسع من شهر ذى الحجة سنويًّا والتزامهم ذلك جميعً ذكوراً وإناثاً على السواء هذا العمل وتلك الصدقات ، وإذا كانت من أموال المتصدقين خاصة ولم يكن فيها حتى لقاصر أو يتيم فهى من أعظم ما ينفع الميت ، وهى فى الوقت نفسه ثواب وأجر كامل لا نقص فيه ، كأنهم تصدقوا على أنفسهم .

فهذا العمل له أجران كاملان : أجر للميت ورحمة وصدقة يخفف عنه العذاب إن كان فى عذاب ، ويرفع قدره ، ويزيد فى نعيمه ، إذا لم يكن فى عذاب .

وأجر آخر للقائمين بهذه الصدقات ، حيث إنهم المتسببون فيها ، وهى من أطيب العادات التى تقرب الميت والحى من الله زلنى ، وتزيد البركة فى الصحة والمال ، وتدفع الكربات ، وتدفع الآفات ، وتخفف وتلطف من وقع القدر على الإنسان ، وهذا العمل له ثلاث جهات :

الأولى: أنه برُّ بالوالدين.

والثانية: أنه صدقة.

والثالثة : صلة رحم .

وبر الوالدين كما يكون في حياتهما يكون أيضاً بعد وفاتهما ، أما في الحياة فهو الإحسان إليهما والإكرام لها . . وأما بعد وفاتهما فبالزيارة لقبرهما ، وبالتصدق عليهما ، والدعاء لها .

وأما أنها صدقة وصلة رحم :

فقد قال عَلِيلَةٍ : «الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذى الرحم صدقة وصلة » .

وأما البركة في المال وفي الصحة والتخفيف من دفع القدر: فقد قال عليه : «حصنوا أموالكم بالزكاة ، وداووا مرضاكم بالصدقة ، ودافعوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع».

وعلى هذا فتلك عادة من أطيب العادات ، وقرية من أعظم القربات ، تحددت بوقت أم لم تحدد ، على أن إخراجها فى ليلة ويوم عرفات إنما هو توفيق من الله سبحانه ، فإنه يوم مبارك يسن فيه الصوم على من ليس بعرفات ، وتسن فيه الصدقة وعمل الخبر.

#### في الصدقة في سبيل الله

الصدقة فى سبيل الله فضلها كبير وثوابها عظيم عند الله سبحانه وتعالى ، ولقد حث عليها القرآن الكريم ورغب فيها ، وورد فى الحث عليها والترغيب فيها كثير من الأحاديث والآثار .

قال تعالى : (مثل الدّين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم).

وقال عليه الصلاة والسلام : «المرء فى ظل صدقته يوم القيامة ».

ومن نوى أن يتصدق ثم حالت ظروف خارجة عن إرادته فحالت دون تنفيذ نيته فله ثواب هذه الصدقة .

أما من تصدق بأكثر من الصدقة التي نواها فله ثواب ما تصدق به لا ما نواه فقط ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فى إطلاق وفى تعميم شمول : (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها). وقال جل شأنه : (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره ) ، والله يضاعف ثواب الخير ولا ينقص منه شيئاً ، وقد يثاب المرء برغم أنفه كما ورد فى الآثار.

#### ف ثواب الصدقة

الصدقة لها ثواب عظيم عند الله ، فلقد حث القرآن الكريم عليها ورغب فيها فقال تعالى : ( بمحق الله الرّبا ويربى الصدقات ) وقال أيضاً : ( إن المصدّقين والمصدّقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم أجر كريم ) .

وقال عليه السلام: « المرء فى ظل صدقته يوم القيامة » وقال: « اتقوا النار ولو بشق تمرة » ، وقال عليه السلام: « ما من عبد يتصدق بصدقة من كَسْبِ طيب إلاكان الله آخذها بيمينه فيربيها كما يرفى أحدكم فُلُوه (١) حتى تبلغ التمرة مثل أُحد » إلى غير ذلك من الآثار الكثيرة. وإذا كان هذا ثواب الصدقة فللمتصدق أن يهب ثواب صدقته إلى الأموات ليرحمهم الله . .

### ف أيهما أكثر ثواباً: من يتصدق بفضلات طعامه أو من يخصص طعاما يتصدق به دون أن يتذوقه

( يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ، ومما أخرجنا لكم من الأرض ، ولاتيمموا

ر د (۱) الفلو : المهر .

الخبيث منه تنفقون ، ولسم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ، واعلموا أن الله غيى حميد) . يأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة عباده المؤمنين بالصدقة من طيبات أموالهم ، قال حبر الأمة ابن عباس رضى الله عنها : «أمرهم بالإنفاق ومن أطيب المال وأجوده وأنفسه ، وساهم عن التصدق بحثالة المال ودنيئه ، وهو خبيثه ، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً » . ويقول الإمام ابن كثير : ولهذا قال : (ولا تيمموا الخبيث) أى تقصدوا الخبيث (ولسم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ) ، أى لو أعطيتموه ما أخذتموه ألا تتغاضوا فيه ، فالله غيى عنه منكم ، فلا تجعلوا لله ما تكرهونه ، والهدف الذي من أجله ذكرنا هذه الآية الكريمة أن كثرة الثواب في الصدقة تابعة لطيب المتصدق به وجودته ، فإن كانت فضلات الطعام في الأطهر الأجود والأنفس فنوابها أكبر ، على أن كثرة الثواب في الصدقة متعلق بأمر آخر أيضاً هو صفاء نية المتصدق وإخلاصه وإدادته وجه الله سبحانه في تصدقه .

والخلاصة أن كثرة الثواب إنما تكون على الطيب من الصدقة ، أى أن يكون المتصدق به طيباً في النوع وطيباً من حيث نية المتصدق .

ويقول الله تعالى : (وماتفعلوا من خير فإن الله به علم).

ويقول الرسول عَلَيْكُ : « إنما الأعمال بالنيات » فعلى قدر جودة المتصدَّق به وعلى قدر صفاء نية المتصدق يكون الثواب .

#### فى حكم من أسهم بماله فى بناء مسجد أوكنيسة

إن المساجد لها شأن كبير، قال تعالى:

( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ) .

وعارة المساجد كما تكون بالذهاب إليها والصلاة فيها والجلوس بها تكون ببنائها وتكون بإصلاحها .

ويقول صاحب الكشاف: (العارة) تتناول رم ما سقط منها وقَمَّها – أى كنسها – وتنظيفها وتنويرها بالمصابيح وتعظيمها واعتيادها للعبادة والذكر...

وروى الإمامان : البخارى ومسلم عن عَمَّان بن عفان – رضى الله عنهم أجمعين – أن رسول الله ﷺ قال :

« من بني لله مسجداً يبتغي به وجه الله تعالى بني الله له بيتاً في الجنة » والمساهم بماله في بناء

مسجد إذن إنما يسهم في عمل شريف حث عليه القرآن وجعل صاحبه في عداد المهتدين وحثت عليه السنة وجعلت صاحبه من أهل الجنة .

أما المساهمة فى بناء كنيسة فإن ذلك محرم على المسلم ، لأنه يعتبر نشراً لدين غير دينه ، والله سبحانه وتعالى يقول : (ومَن يَبْتَغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه ) فليس لمن يسهم فى بناء كنيسة من المسلمين أجر وإنما عليه وزر وإثم .

#### فى زكاة الزروع والخضر

قرر الفقهاء أن زكاة الزروع والخضر تخرج بعد قطعها ، وزكاة الحبوب بعد كيلها وتنقيها ، وذلك ليعرف مقدار الحارج من الأرض فيعرف بذلك حق الزكاة ، قال تعالى : (وآتوا حقه يوم حصاده) ، قال : العلامة الألوسي في تفسيره لهذه الآية « ليس الأداء وقت الحصاد والحب في سنبله كما يفهم من الظاهر بل بعد التنقية والتصفية ».

#### في الكفارة

إن الكفّارة من الأمور التى حدد الله كيفيتها تحديداً دقيقاً لا لبس فيه ، والآيات التى تتحدث عن مختلف أنواع الكفارات لا تحتمل تأويلا ولا صرفاً لها من ظاهرها يقول الله تعالى فى كفّارة اليمين :

(لا يؤاخذكم الله باللبغو فى أيمانكم ، ولكن يؤاخذكم بما عقَدتُمُ الأيمانَ فكفّارته إطعامُ عشرة مساكين من أوسط ما تُطعمون أهليكم أوكسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ، واجفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ) .

وفى هذه الآية يبين الله الكفارة محدداً أنواعها ، فخيره بين عدة أنواع ، فإذا لم يتيسر له نوع منها أجاز له سبحانه النوع الرابع وهو الصيام ، ثم قال سبحانه مشيراً إلى هذه الأنواع : (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم). فلا يجوز لمسلم أن يتخطى هذا التحديد.

#### فى حجم الصدقة

يقول الله تعالى: (وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم).

إن الذي يتصدق بقدر صغير أوكبير له ثوابه ، فإن تصدق بعشرة قروش وهو ينوى أن

يتصدق بقرش فلينظر إلى قلبه : هل فرح بذلك أو ندم عليه ؟ فإن كان قد فرح فله ثوابهما وإن كان قد ندم فليس له إلا ثواب ما قصد وهو القرش فقد يثاب المرء برغم أنفه ، قال تعالى : ( وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفي بنا حاسبين ) . ثم إنه يتفاوت الثواب في القليل والكثير الذي ينفق بحسب درجة الإخلاص وبحسب العسر واليشر.

## ف هل يجوز للمسلم أن يأكل من طعام يوزع صدقة على الموتى

يجوز للمسلم الذى ليس من آل البيت أن يأكل من طعام الصدقة إذا كان فقيراً محتاجاً ، وذلك أن الصدقات للفقراء والمحتاجين .

وقد حث الله سبحانه وتعالى الناس عليها ليشبعوا بها بطوناً ويزيلوا بها جوعاً ويرضوا بها أنفس الفقراء .

أما إذا لم يكن الإنسان في حاجِة إلى أكل مال الصدقة فيسن ألا يتناول منه شيئاً ، بل ينبغى له أن يتصدق هو حتى يدخل في نطاق الذين يثيبهم الله سبحانه وتعالى ثواب المتصدقين . والرسول على يقلي يقول :

« الصدقة تسد سبعين بابا من أبواب الشر» ويقول: « الصدقة تطفئ غضب الرب ». ويقول: « الصدقة تطفئ غضب الرب ». ويقول: « الصدقة تطفئ الحطيئة كما يطفئ الماء النار ». فعلى الأغنياء أن يتنافسوا في الصدقة ، ومع ذلك فإنه إذا أكل من صدقة ليست بواجبة فلا حرمة عليه ، كما لو أكل من طعام يوزع صدقة على الموتى ، وثواب توزيع الصدقة يصل إلى الموتى ، سواء أكل منها الفقراء فقط أم شاركهم في بعضها من ليسوا بمحتاجين . .

كسب شخص من اليانصيب خمسة وعشرين ألف جنيه وبن بهذا المبلغ مسجداً ، واشترى بعض الحاجات بما بق وأوقفها على المسجد ، فهل هذا جائز شرعاً ؟

إن الله طيب لا يقبل إلاّ طيباً ، وهذا المال حرام . . وما ينبغى أن يكون الحرام طريقاً للوصول إلى الله ، والوصول إلى الله لا يكون إلا بما شرع الله

قال تعالى : (يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ، واعلموا أن الله غبى حميد).

والحبيث المهى عنه فى الآية كل ما حرم الله الانتفاع به لتحريم مصدره ، كمال الميسر واليانصيب ، ومال الاتجار بالحمر . والحشيش والأفيون ، والربا من أى طريق كان . .

والحاجات التى اشتريت بما بتى من ربح اليانصيب وأوقفت على المسجد وقفها باطل ، ولا ينعقد شرعاً ، كبطلان إقامة المسجد بهذا المال الذى حرمه الله ، وحرم طريق الوصول إليه .

#### فى حكم من امتنع عن الزكاة

لقد امتنع عن أداء الزكاة قبائل من العرب في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه فقاتلهم رضي الله عنه فقاتلهم رضي الله عنه أنهم من المرتدين ، أي على أنهم كفروا بعد إيمان .

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، فيما رواه الإمام البخاري قال :

« لما توفى رسول الله ﷺ وكان أبو بكر رضي الله عنه ، وكفر من كفر من العرب : فقال عمر رضى الله عنه : كيف تقاتل الناس حتى يقولوا رضى الله عنه : كيف تقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قالما فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله ، نقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعونى عَناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله على لله على منعها .

قال عمر، رضي الله عنه:

و فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر ، رضى الله عنه فعرفت أنه الحق ، .

فن امتنع عن الزكاة إنكاراً لها فهو كافر.

أما من امتنع عنها شحًّا بها فإنه داخل فى نطاق المسلم العاصى ، إنه داخل فى نطاق من يقول الله تعالى فيهم : (والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحمى عليها فى نار جهم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ماكتزتم لأنفسكم فذوقوا ماكنتم تكتزون ) .

## ونسئل بضى لافته عن في الصيب

#### فی شهر رمضان

يقول الله تعالى : (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان . فن شهد منكم الشهر فليصمه ، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر . يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ، ولتكملوا العدة ، ولتكبروا الله على ما هداكم ، ولعلكم تشكرون ) .

إن الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية الكريمة أن القرآن أنزل في شهر رمضان ، وأنه أنزل هدى للناس .

والهداية هى أسس نعمة أنعم الله تعالى بها على الإنسانية وهذه النعمة تقتضى شكراً. ويتمثل الشكر على الهداية فى عبادة تزكى النفس ، وتسمو بالروح ، وتستغرق الشهركله ، فكانت هذه العبادة هى الصوم الذى يثمر التقوى .

ويقول الله تعالى عن ذلك : (يأيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون).

فصوم شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن إنما هو شكر على العبادة وهذا الشكر يثمر التقوى ، والتقوى تثمر رعاية الله للمتنى فى كل ضيق . (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ) .

ويقول :( يأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفِّر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ، والله ذو الفضل العظيم ) .

والتقوى التى هى تمرة الصوم لها تمارها الطيبة إذن فى هذه الحياة الدنيوية وفى الحياة الأخروية .

#### فى اسم شهر رمضان ولماذا خصه الله بالصوم

يقول الله تعالى : (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه).

فقد أمر الله تعالى بالصوم بعد أن ذكر أن هذا الشهر الكريم نزلت فيه الهداية الكاملة ممثلة فى

القرآن ، فكان لابد أن نحتفل به ، والاحتفال بشيء ما إنما يكون بما يناسبه ، فالاحتفال بالهداية ممثلة فى القرآن إنما يكون بما يعد النفس ويمهدها لاستقبال هذه الهداية على خير ما ينبغى ، وذلك بالصوم ، فكأننا بالصوم إيماناً واحتساباً نصل إلى مستويات من شفافية النفس وتطهيرها وتزكيبها فتتسم هدى السماء وتتشربه ، وتمتزج به فرحة مغتبطة ، فتفهم فى عمق قول الله تعالى : (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ، ورضيت لكم الإسلام ديناً).

والشهر فيما قيل أصله من الشهرة يقال عنه :

قد شهر فلان سيفه ، إذا أخرجه من غمده ، فاعترض به من أراد ضربه - يُشهِره شهراً وكذلك شهر الشهر ، إذا طلع هلاله ، وأشهرنا نحن إذا دخلنا في الشهر ، هذا عن كلمة شهر . أما عن كلمة رمضان : فإنها من الرمض ، يقول صاحب مختار الصحاح ، (الرمض ) بفتحتين شدة وقع الشمس على الرمل وغيره ، والأرض (رمضاء) بوزن حمراء ، وقد (رمض) يومنا : اشتد حوه ، وبابه طرب وأرض (رَمِضة ) الحجارة . و (رُمضَت ) قدمه أيضا من الرمضاء ، أي احترقت ، وفي الحديث : « صلاة الأولين إذا رَمِضَت الفِصال من الضَّحا » ، أي إذا وجد الفصل حر الشمس من الرمضاء ، يقول صلاة الفصّحا تلك الساعة ، وأرْمضَت البُم الما تقلوا أحرقته . شهر (رمضان) جمعه (رمضانات) و (أرمضاء) بوزن أصفياء ، قيل : إنهم الم تقلوا أشماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها ، فوافق هذا الشهر أيام رمض الحرفسي بذلك .

وكان مجاهد رضى الله عنه يكره أن يقال : « رمضان » ومن كلامه لكن نقول ما قال الله شهر رمضان .

#### فى تاريخ شهر رمضان

صيام شهر رمضان فريضة فرضها الله تعالى ، أما صيام رجب وشعبان فهندوب فقط ، وشهر رجب من الأشهر الحرم الذى ذكرها الله تعالى فى كتابه ونبه المسلمين إلى حرمها ، وهو من الأشهر الحرم المعظمة فى الجاهلية والإسلام ، وفيه ليلة الإسراء والمعراج التى كرم الله فيها رسول الله عليا وأكرمنا فيها بفرضية الصلاة علينا وعلى المسلمين ، فشهر فيه هذه الليلة جدير بشكر الله فيه ، وشهر شعبان خصه رسول الله علياتهم بالصيام فيه أكثر من غيره ونبه إلى أن شهراً يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ، وهو شهر ترفع فيه الأعال إلى الله ، ورسول الله علياتهم عمله وهو

صائم ، أما من صام الأشهر الثلاثة : رجب ، وشعبان ، ورمضان ، لا يحاسبه الله يوم القيامة مها كانت ذنوبه فظنى أنه غير وارد .

#### فى مى فرض صيام رمضان

فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة .

روى ابن سعد في طبقاته الكبرى بسنده عن أبي سعيد الخدري قال :

نزل فوض شهر رمضان بعد ما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر ، فى شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مُهاجَر رسول الله ﷺ .

## فى حكمة الصوم

الحكمة الأولى: يقول الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون). فإذا ماوطَّن الإنسان نفسه على الصلاح والخير بعد أن مهد له الصوم إلى ذلك، وأعده ليسير في سهولة ويسر على الصراط المستقيم، فقد فاز بثمرة الصوم وهي التقوى...

والتقوى هي تجنب المعصية الكبرى التي لا يغفرها الله أبداً وهي الشرك بالله ، وكذلك تجنب ما دونها من المعاصى ، وهذا جانبها السلمى . أما جانبها الإيجابي فإنه القيام بكل واجب افترضه الله تعالى . وإذا ما حقق الإنسان التقوى فقد فاز ، ودخل في نطاق الآية القرآنية الكريمة :

( ألا إنّ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، الذين آمنوا وكانوا يتقون ، لهم البشرى في الحياة الدّنيا وفي الآخرة ، لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم) . .

وقد روى فى الحديث: إن الله ينادى يوم القيامة: يا عبادى لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تعزون ، فترفع الحلائق رءوسهم ، فيقولون : نحن عباد الله عز وجل ثم ينادى الثانية : الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ، فينكس الكفار رءوسهم ، ويبقى الموحدون رافعى رءوسهم ، ثم ينادى الثالثة ؛: (الذين آمنوا وكانوا يتقون ) فينكس أهل الكبائر رءوسهم ويبقى أهل التقوى رافعى رءوسهم قد أزال الكريم عنهم الحوف والحزن كا وعدهم .

أما الحكمة الثانية : التي من أجلها فُرض الصوم فهي مايمكننا أن نلتمسه في قول الله تعالى :

(شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) .

فقد أمر الله بالصوم بعد أن ذكر أن هذا الشهر الكريم نزلت فيه الهداية الكاملة ممثلة في القرآن ، فكان لابد أن نحتفل به ، والاحتفال بشيء ما إنما يكون بما يناسبه ، فالاحتفال بالهداية ممثلة في القرآن إنما يكون بما يعد النفس ويجهدها لاستقبال هذه الهداية على خير ما ينبغى ، وذلك هو الصوم فكأننا بالصوم إيماناً واحتساباً نصل إلى مستويات من شفافية النفس ، وتطهيرها وتزكيتها . فتتسم هدى السماء وتتشربه وتمتزج به فرحة مغتبطة ، فقهم في عمق قول الله تعالى : (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً ) . وأما الحكمة الثالثة : لفرض الصيام فإننا نلتمسها في قوله تعالى : مختماً بعض آيات الصوم : (ولتكرون) .

فقد فرض الصوم لننتهى منه ونحن فى رحاب الله مغتطبين مستبشرين قد تزكت عنا النفوس وتطهرت منا الأفئدة فيترتب على ذلك أن نكبر الله ونحمده على هدايته الساوية أولا ، وعلى توفيقه لنا بإتمام الصوم ثانياً ، ونشكره على كل ذلك فيزيدنا سبحانه بهذا الشكر هداية وتوفيقاً . ( لئن شكرتم لأزيدنكم ) ومما له مغزاه العميق أنه فى ثنايا هذه الآيات الكريمة التى تتحدث عن الصوم وتوجهنا إلى التقوى وإلى تكبير الله وإلى الشكر يخاطب الله رسوله عليه فيقول : ( وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم

ولا ريب أن النفوس التي صامت إيماناً واحتساباً وتزكت وتطهرت والتزمت التقوى وكبرت الله وشكرته إنما هي نفوس قريبة من الله ، إذا دعته استجاب ، وإذا استلهمته الزشد والصواب الله ما ألهُمَ واستهدته هدّى .

## في قول الرسول ﷺ « من صام رمضان إيماناً واحتسابا غُفو له ما تقدم من ذنبه وما تأخر »

صيام رمضان يكفر خطايا الإنسان الماضية كما ورد فى الحديث المذكور ، ومعنى أنه يصوم إيماناً واحتساباً : أن يكون الصيام موجهاً له فى كل سلوكه فيتعلم من الصيام مراقبة الله فى أعلام والإخلاص له ، وعند ذلك يحترز عن الخطايا والمنكرات ، ويكون ممن انتفع من الصيام ، ولا حرج على فضل الله ، والذى يغفر الذنب ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات .

ولقد اشترط رسول الله عَلِيلَةٍ في مغفرة الذنوب أن يكون الصوم إيماناً واحتساباً ومما يشرح كلمة «إيماناً واحتساباً» ما رواه ابن حبان في صحيحه والبيهتي عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن الذي عَلِيلَةٍ قال : « من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ من كفّر ما قبله » لأبد إذن في تحقيق إيماناً واحتساباً ، أن يعرف الإنسان حدوده ، وأن يتحفظ من السيئات ، وبذلك يتحقق قول رسول الله عَلِيلَةٍ فيا رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح : « الصيام جنة وحصن من النار » .

وشرط الصيام إيماناً واحتساباً أن يبدأ الإنسان فيه بالتوبة الحالصة النصوح ، التوبة التي تنادى كل خلية من خلايا جسم الإنسان بها ، التوبة التي تنبع من أعماق الإنسان فتكون توبة صادقة تأخذ صفة النصوح ، وإذا ماكانت التوبة كذلك فإنها تثمر التقوى ، فإذا ما أثمرت التقوى كان الإنسان في رضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة .

#### رسول الله ﷺ وشهر رمضان

عبّر الرسول عَلِيْكُ عن فضل شهر رمضان فيما كان يخطب به المسلمين إذا أهلّ عليهم هذا الشهر المبارك ، فعن سلمان رضى الله عنه قال : خطبنا رسول الله عِلِيْكِ في آخر يوم من شعبان قال :

« يأيها الناس ، قد أظلكم شهر عظيم مبارك ، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ، شهر جعل الله صيامه فريضة ، وقيامه تطوعاً ، من تقرب فيه بخصلة من الخيركان كمن أدى فريضة فيا سواه ، وهو شهر الصبر ، والصبر ثوابه الجنة ، وشهر المواساة ، وشهر يُزاد رزق المؤمن فيه ، من فطَّر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه ، وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن يَنقص من أَجْرَه شيء » .

قالوا يارسول الله : ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم .

فقال رسول الله عَلِيْكَ : «يعطى الله هذا الثواب من فطر صائماً على تمرة ، أو على شربة ماء ، أو مذفق لبن ، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة ، وآخره عتق من النار ، من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار ، فاستكثروا فيه من أربع خصال : خصلتين ترضون بهما ربكم ، وخصلتين لا غناء بكم عنها .

فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله ، وتستغفرونه : وأما

الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة ، وتعوذون به من النار .

ومن سقى صائمًا سقاه الله من حوضى شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة ». رواه ابن خزيمة فى صحيحه ثم قال: صح الخبر.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال :

« إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة ، وغلّقت أبواب النار ، وصفدت الشياطين». أما عن ثواب الصيام فيبينه ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال الله عز وجل :

«كل عمل بن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به » والصيام جنة ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ، فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل إلى صائم إلى صائم. وقال عَلَيْكَ : « والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك » وقال عَلَيْكَ : « من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه » .

#### في جهاد النفس في رمضان

على الصائم أن بجاهد نفسه في رمضان بالبعد عن مجالس الهوى والبعد عن كل ما لا يقربه من ربه ولا يحفظ عليه صيامه ، وعليه أن يُقبل على تلاوة كتاب الله ، وعلى الإكثار من الاستغفار وذكر الله ، ومجالسة العلماء والصالحين في نهاره ، وأن يشغل ليله بطول القيام لله رب العالمين ، وأن لا يستجيب لشهوات نفسه من طعام أو شراب ، لأن القصد من الصوم كسر شهوة النفس ، وتعويدها الاكتفاء باليسير من الطعام والشراب ، وما يفعله المسلمون في هذا الزمان من التفن في إعداد الطعام والتكلف فيه وإبجاد المرغبات في تناوله مما يضر بصحة الصائم ينافي مشروعيته ، وعلى الصائم في سلوكه في رمضان أن يتأسى برسول الله عليه المرقب نهاره مبتعداً عن كل ما يغضب الله عز وجل ، بل وعليه أن يترك المباحات طلباً لترقى المقامات العلية في كل أحواله ، وأن يجهد في ليله بطاعة ربه وإيقاظ أهله للقيام فيه ، وأن يأمر بالمعروف ويهي عن المنكر إن كان من ذوى العلم بذلك ، وأن يسرع بالخير فيكسب المعدوم ويغيث الملهوف ، ويتحلى بالفضائل بعد التخلى عن الرذائل ، ويكون بحق من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً.

#### فى رؤية هلال رمضان

تختلف رؤية الهلال من بلد إلى بلد بحسب اختلاف المطالع كها هو مشاهد ، ومن المعلوم أن رؤية العدل أو العدلين إذا أخذ بها الحاكم تلزم الجميع فى نفس البلد أو القطر وهذا متفق عليه .

أما أهل البلاد الإسلامية الأخرى فما هو الحكم بالنسبة لهم ؟ هل يلتزم كل بلد بما التزم به أهل بلد معين أو لا ؟

يرى كثير من الفقهاء أن الرؤية فى بلد ما من بلاد الإسلام تلزم أهل البلاد الأخرى ، وأنهم إذا أفطروا فتبين لهم صيام غيرهم فى بلد آخر عليهم قضاء اليوم الذى أفطروا فيه ، وهم يرون ذلك لأن الأمة الإسلامية فى الوضع الإسلامي أمة واحدة فأى جزء منها إنما يعتبر ممثلا لها كلها يقول سبحانه : ( إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ) ويقول سبحانه : ( وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون )

ويرى آخرون أن الرؤية لا تلزم أهل البلد الذى وقعت فيه الرؤيا . روى مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام فقال : قدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل على رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة فى آخر الشهر ، فسألنى ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة ، فقال : أنت رأيته ؟ فقلت : نعم : ورآه الناس وصاموا وصام معاوية ، فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه ، فقلت : أولا تكتنى برؤية معاوية وصيامه ، فقال : لا ، هكذا أمرنا النبي على النبي غيرا الله ويته قُرُب أو بَعُد .

وما من شك فى أنه من الممكن الاتفاق على توحيد وقت الصيام ، وعلى موعد العيدين ، وذلك باتفاق رؤساء البلاد الإسلامية على الأخذ برؤية وبشهادة العدول فى أى بلد إسلامى ، وذلك له وجهة فى الشرع من ناحية النظر ومن ناحية الأثر ، فإذا فعلت ذلك الأمة الإسلامية تحققت لها الوحدة فى مواسمها وأعيادها .

# فى اتباع أوامر الحاكم فى الصيام والفطر

المسلمون بالنسبة إلى الصوم لرؤية الهلال في بلد غير بلدهم ، أو فى قبوله من رآه ببلدهم ، واعتبار شعبان تسعة وعشرين يوماً تابعين لسلطانهم . . إنْ قال بالصيام صاموا وإن قال بالفطر أفطروا ويستثنى من ذلك من رأى الهلال بنفسه ، فيلزمه الصيام لتحقق الرؤية بالنسبة إليه . والدليل على ذلك ما رواه مسلم بسنده عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام ، قال : فقدمت الشام فقضيت حاجها واستهل على رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألى عبد الله بن عباس رضى الله عنها ، ثم ذكر الهلال فقال : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة ، فقال أنت رأيته ؟ فقلت نعم ، ورآه أو نراه ، فقلت : أولا تكتنى برؤية معاوية وصيامه ، فقال : لا . هكذا أمرنا رسول الله على ثل ثلاثين وعلى ذلك فليس بلازم الصيام على رؤية أهل القطر المجاور اللهم إلا إذا قرر ذلك السلطان ، فإن الصيام يتعين حينئذ أو الفطر إذا قرر الحاكم الفطر ، وهذا من الإسلام احترام للإمارة ، وتحول العالم إلى كتل تتجمع لأوهى الأسباب من أن نتقدم برجاء إلى الله نسأله فيه توحيد مواعيد وتحول العالم إلى كتل تتجمع لأوهى الأسباب من أن نتقدم برجاء إلى الله نسأله فيه توحيد مواعيد الصيام والفطر في كل بلاد الإسلام واتفاق الولاة على ذلك .

#### في اختلاف وقت الصيام

يقول الله تعالى في آيات الصيام من سورة البقرة الآية رقم ١٨٧ ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الحيط الأبيض من الحيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ).

وينبه الله سبحانه وتعالى: فى هذه الآية الكريمة أن وقت الصيام إنما يبدأ من الفجر وينهى عند غروب الشمس ، وقد كان ابن أم مكتوم رضى الله عنه يؤذن إعلاناً بطلوع الفجر وبوجوب الإمساك عن الطعام والشراب ، وقد كان الرسول صلوات الله عليه ، يقول : إذا أقبل الليل من هنا ، وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم.

وعلى هذا الأساس يختلف وقت الصيام من قطر لآخر باختلاف توقيت الغروب سواء طالت

ساعاته فى الأربع والعشرين ساعة أم قصرت ، ومن لا يطيق الصيام وهو فى الأمكنة التى يطول فيها النهار أو حتى فى غيرها فإن الله سبحانه وتعالى : قد جعل الدين يسرًا وفتح له باب القضاء عندما يستطيع ، أو الفدية عند عدم الاستطاعة .

#### فى الصوم كل عام

يصوم المسلمون كل عام امتثالا لقوله تعالى : ( يأيها الذين آمنواكتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من قبلكم ) إلى قوله تعالى ( فليصمه ) ومعنى شهد أى عاش فيه ، وهو مكلف بتحمل لمسئولياته تجاه الإسلام .

والصوم عبادة ، والعبادة مظهر من مظاهر الاستسلام لله تعالى . وتنفيذ أوامره وتوجيهاته ، لعلمنا بأن تدبيره لنا خير من تدبيرنا لأنفسنا ، ومعرفتنا بغناه عن أعالنا ، وأن تشريع هذه الأعمال ليس إلا لنفعنا وتحصيل الثواب لنا .

ومع ذلك فقد تلمس العلماء الحِكم المرادة من العبادات وخرجوا من ذلك بمحصول لا بأس به ، في الصوم تحكيم للمسلمين في عادات الحياة ، وتربية لإرادتهم ، وتدعيم لإيمانهم وتذكير بوحدتهم ، وجمع لمشاعرهم على هدف واحد وسلوك واحد ، وإعداد لهم لمقابلة المصاعب من الشدائد ، وإراحة الجسم من تعب الهضم ، وما إلى ذلك مما تحدث عنه العلماء ، والهدف الأساسي للصوم تحصيل التقوى ، ليسعد بها الإنسان دنيا وأخرى ، أما متى فرض الصوم لأول مرة في الإسلام فقد فرض في السنة الثانية من الهجرة وقيل إن فريضته كانت في شعبان من هذه السنة

#### فى النية فى الصوم

النية فى الصيام ركن من أركانه لا يصح بدونها ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى » .

ولابد من النية فى كل ليلة من ليالى رمضان ، لأن صيام كل يوم عبادة مستقلة ، وتصح النية فى أى جزء من أجزاء الليل ، وليس المقصود هو التلفظ بها لأنها عمل قلمى ، وحقيقتها : القصد إلى الفعل امتثالا لأمر الله تعالى ، وطلباً لوجهه الكريم .

ومن تسحر بالليل قاصداً الصيام تقرباً إلى الله بهذا الإمساك فهو ناوٍ للصيام ، ومن عزم أثناء الليل على الكف عن المفطرات أثناء النهار مخلصاً لله فهو ناوٍ للصيام كذلك وإن لم يتسحر.

#### في شروط الصوم الصحيح

شروط الصيام الصحيح: الإمساك عن إيصال شيء إلى الجوف عمداً مع ذكر الصوم، فيفسد بالأكل أو الشرب عمداً.

أما إذا أكل أو شرب ناسياً ، فلا يفسد ذلك صومه ، وكذلك الإمساك من الناحية الجنسية . هذه هي شروط الصيام الصحيح من الناحية المادية ، وهي على كل حال تسقط الفرض . بيد أن هذه الشروط مع إسقاطها الفرض ، لا تكنى مطلقاً في نظر الصالحين ، وللصالحين شروط أخرى منها :

1 - غض البصر عما حرم الله تعالى ؛ يقول الله تعالى : (قل للمؤمنين يغضُّوا من أبصارهم ، ويحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى لهم ، إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ، ويحفظن فروجهن ، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) . ويقول رسول الله عليه . « النظرة سهم مسموم من سهام إبليس لعنه الله ، فمن تركها خوفاً من الله أتاه عز وجل إيماناً وجد حلاوته في قلبه » .

حفظ اللسان من الغيبة والنميمة والكذب، وقد نهى القرآن عن كل ذلك.
 ويقول رسول الله عليه ، فها رواه الشيخان: «إنما الصوم جنة فإذا كان أحدكم صائماً

فلا يرفث ، ولا يجهل ، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل : إنى صائم إنى صائم » .

٣ - كف السمع عن المحرم حتى لا يدخل فيمن قال الله تعالى فيهم : (سمّاعون للكذب) .
 وبالجملة كف الجوارح كلها عما حرم الله تعالى .

وما من شك فى أن كف الجوارح عما حرّم الله تعالى له درجة أرقى من درجة مجرد الامتناع عن الأكل والشرب والناحية الجنسية .

أما الدرجة العليا فى الصوم ، فإنها صوم القلب عما سوى الله تعالى ، يقول أبو سعيد الخراز : «كل ما فاتك من الله سوى الله يسير ، وكل حظ لك سوى الله قليل » .

# فى أقسام الصوم

قسم الفقهاء الصوم إلى ستة أقسام :

١ - فرض ٢ - واجب.

٣ - مسنون ٤ -- مندوب.

ه – نفل . ۳ – مکروه .

فالصوم المفروض : هو صوم رمضان أداء وقضاء ، وصوم الكفارات والمنذور .

والصوم الواجب : هو قضاء ما أفسده من نفل ومثله فى الوجوب صوم الاعتكاف المنذور . والصوم المسنون : هو صوم عاشوراء لما ثبت من أنه ﷺ صام العاشر من المحرم وقال : لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر .

وأما المندوب : فهو صوم ثلاثة أيام من كل شهر ويندب أن تكون الأيام البيض التي يتكامل ضوء الهلال فيها ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر ، وصوم الاثنين والخميس وصوم ست من شوال متتابعة أو متفرقة ، ويندب صوم ما ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة عن رسول الله عليه قولا أو فعلا كصوم داود عليه السلام ، فقد كان يصوم يوماً ويفطر يوماً وهو أفضل الصيام وأحبه إلى الله كما ثبت ذلك عن رسول الله عليه أقوى من عبد الله بن عمرو أن رسول الله عليه قال له : « صم فى كل شهر ثلاثة أيام قلت : إنى أقوى من ذلك ، فلم يزل يرفعنى حتى قال : صُم يوماً بعد يوم فإنه أفضل الصيام وهو صوم أخى داود عليه السلام » .

وأما النفل فهو : ما سوى ذلك مما لم يثبت كراهيته .

والصوم المكروه قسمان : مكروه كراهة تنزيهية ، ومكروه كراهة تحريمية .

فالأول كصوم عاشوراء منفرداً عن يوم التاسع ، والثانى : هو صوم العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى ، وصوم أيام التشريق وهى الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر من ذى الحجة ، وكره إفراد يوم الجمعة وإفراد يوم السبت بالصوم ، فقد روى عن جنادة الأزدى قال : دخلت على رسول الله عليه في يوم الجمعة في سبعة من الأزد وهو يتغدى ، فقال هلموا إلى الغداء ، فقلنا يارسول الله إنّا صيام فقال أصمتم أمس ؟ قلنا : لا ، قال : أفتصومون غداً ؟ قلنا : لا . قال : فافطروا ، فأكلنا معه ، فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون . . إنه لا يصوم يوم الجمعة . وعن ابن عباس : أن النبي عليه قال : «لا تصوموا يوم ينظرون . . إنه لا يصوم يوم الجمعة . وعن ابن عباس : أن النبي عليه قال : «لا تصوموا يوم

ويكره صوم الوصال ولو يومين وهو ألا يفطر بعد الغروب أصلا حتى يتصل صوم الغد بالأمس ، كما يكره صوم الدهر.

هذا وإنّا لنرجو أن يكون صوم الصائم سُنّة كان أو مفروضاً أو مندوباً ليس صوماً عن الطعام والشراب والمتعة فقط ، بل أن يكون كما يريده الله سبحانه ، صوماً للجوارح كلها عن كل ما لا يليق من عبد أسلم وجهه لله رب العالمين ، حتى تتحقق الغاية من الصيام التي أجملها القرآن الكريم في قوله تعالى : (يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) .

#### فى مظاهر التيسير فى الصوم

قال الله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ، وقال سبحانه : (وما جعل عليكم فى الدين من حرج) ، ومن مظاهر التيسير على المسلم إعفاؤه من فريضة صوم رمضان إذا فنيت قوته وعجز عن أداء الصوم لكبر سنه ، وهو ما يسميه الفقهاء بالشيخ الفانى والعجوز الفانية ، قالوا : ويجوز الفطر لشيخ فان أو عجوز فانية وتلزمها الفدية ، وهي إطعام مسكين عن كل يوم غدا وعشاء أو فطوراً وسحوراً ، أو غداء ين أو عشاء ين ، أو يخرج عن كل يوم نصف صاع من بر أوصاعين تمراً قيمة ذلك ، والأصل فيه قول الله تعالى : (وعلى الذين يطيقونه فلاية طعام مسكين) قال العلماء : أي لا يطيقون صيامه وتقدير حرف الذي (لا) أسلوب معروف في القرآن الكريم كما في قوله تعالى : ( تالله تفتأ تذكر يوسف ) أي لا تفتأ ، وقوله تعالى : ( يبين الله لكم أن تضلوا ) ، أي لا تضلوا . الخ .

ويرى بعض العلماء أن المعنى : وعلى الذين يطيقونه : أى يقدرون عليه بمشقة وعسر روى عطاء أنه سمع ابن عباس رضى الله عنه يقرأ على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ، قال ابن عباس : رضى الله عنهما هى للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً . رواه الترمذى .

قال الفقهاء : فمن لم يقدر على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه ويستقيله ، أى يطلب منه الإقالة أو العفو .

ومن الفقهاء من قال : إنه لا فدية على الشيخ الفانى والعجوز الفانية وهو مذهب المالكية . وبعض فقهاء الحنفية : لأنه عجز مستمر إلى الموت ، فكان كالمريض إذا مات قبل أن يصح ، والمسافر قبل أن يقيم ، وإن كان المستحب أن يفدى .

ومن هذا يتبين أنه ليس على الشيخ الفانى – إذاكانت حالته كمــا شرحنًا – صيام ولا فدية ، وليس عليه إلا أن يستغفر الله سبحانه ويطلب عفوه والله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها

## ف أى سن بجب على الطفل أن يصوم؟ وهل على الآباء مسئولية في هذا الواجب؟

الصيام كسائر العبادات لا يكلف بها إلا البالغ العاقل فهى وصل الطفل إلى سن البلوغ أصبح مكلفاً بسائر العبادات ومنها الصيام.

وسن البلوغ غير محدد ، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والبيئات ، ولكن الدليل عليه هو الاحتلام ، فمّى احتلم الطفل أصبح مكلفاً ، وعلى الوالدين مسئولية تبصير الولد بدينه ، ومطالبته بأداء ما افترض عليه ، وتعويده ذلك من صغره لبشب على الطاعة .

قال رسول الله ﷺ : « مروا أولادكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بيبهم في المضاجع » .

وفى الحديث أن إحدى الصحابيات أخبرت أنهم كانوا يصوِّمون أطفالهم فى الصغر ، حتى إذا جاعوا عللوهم وأحضروا لهم اللعب من العهن .

روى البخارى ومسلم عن الرُّبيِّع بنت معود قالت : « أرسل رسول الله عَلَيْكُم صبيحة عاشوراء الى قرى الأنصار – من كان أصبح صائمًا فليتمَّ صومه ، ومن كان أصبح مفطرًا فليصم بقية يومه » . فكنا نصومه بعد ذلك ونُصَوِّم صِبياننا الصغار مهم ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العِهْن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إيّاه حتى يكون عند الإفطار .

#### فى تأخير السحور

إن تأخير السحور مستحب: ذكر ذلك رسول الله عليه الله عليه الله يتلاقيه الله يتلاقه الله الله على السحور مستحب الأجول الله على الفجر والطعام فى فمه فإن الأحوط بالنسبة له أن يمسك عن الطعام إلى نهاية النهار، ثم يقضى اليوم بعد رمضان والمؤذنون عادة يتثبتون من حلول الوقت فيؤخرون الأذان ولو نصف دقيقة.

ومن أفضل العادات فى رمضان أن يجعل الإنسان مدفع الإمساك حدًّا فاصلا بين إباحة الأكل والإمساك عنه ، وهو عادة ينطلق قبل الفجر بثلث ساعة .

## فى ما يتحلى به الصائم من سلوك

يتخذ بعض الناس تعلة يتعللون بها فى أنواع السلوك لا يحبها الله ورسوله : منها ضيق الخُلق الذى يتمثل فى الغضب ، وهو خُلقٌ يبغضه الله ورسوله ، وقد طلب رجل النصيحة مرة من رسول الله عليه فقال له : لا تغضب وإن من آثار الصوم الصحيح الصبر ، بل إن الصوم نفسه نوع من الصبر ، بل هو نصف الصبر على حد تعبير رسول الله عليه الم يتحل الإنسان بالصبر فى رمضان فإن فى صيامه خللا .

والصائم الصادق فَرِحٌ بصومه ، متفائل به ، راج به المغفرة ، فإذا تفاءل الصائم بصومه ورجا به المغفرة من الله تحلي بحسن الحلق وبمكارم الأخلاق ، وقد قال رسول الله عَلَيْكُمْ : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ».

#### في الاعتكاف في رمضان

كان رسول الله عَلِيْكُم يدخل المسجد قبل غروب شمس يوم العشرين من شهر رمضان حتى يستقبل ليلة الحادى والعشرين منه ، ويبتدئ فى العبادة ولا يخرج من المسجد ، ولا يتحدث فيه مع أحد اللهم إلا للضرورة القصوى ، إلى أن ينتهى رمضان .

وهذا الطريق هو الأكمل ، وهو ما يسمى بالاعتكَأْف ، وقد لا يتيسر لبعض الناس فيكون الطريق الآخر ، وهو التفرغ بقدر الاستطاعة للعبادة فى البيت .

وسواء أكان الإنسان متخذاً طريق الاعتكاف أم طريق التفرغ بقدر الاستطاعة فإن العبادة وإحياء الليل في هذه الأيام يكون بقراءة القرآن والصلاة والذكر والدعاء.

أما قراءة القرآن فقد روى فى فضلها الكثير ، من ذلك ما رواه البخارى عن رسول الله عَلَيْكُمْ أنه قال : « خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه » وما رواه الترمذى عنه « من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشرة أمثالها ، لا أقول ( ألم ) حرف ، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف . وقد وردت الآثار فى الحث على سور وآيات مخصوصة ، والفاتحة أعظم سورة فى القرآن .

#### فى رخصة الفطر

يقول الله تعالى : (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ، وبينات من الهدى والفرقان ، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ، ولتكملوا العدة ، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ) .

والآية الكريمة ترشد إلى أن المريض يفطر ثم يقضى ما أفطره فيها بعد حينها يكتب الله له الشفاء.

ويجوز له أن يقضى ما لم يصمه يوماً يوماً ، أى يقضيه متفرقاً ، أو متتابعاً بحسب الظروف المواتية .

فإذا استمر به الضعف فى العام الأول فليقضه فى العام التالى أو فى العام الذى يليه . ولقد علل الله سبحانه وتعالى هذا الفطر وإرجاء القضاء بتعليل جميل جليل هو قوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . والجو جو تيسير . ولا فدية على المريض المنتظر الشفاء إذا تأخر الصيام ، عاماً أو أعواماً فيا روى السادة الأحناف ، وعليه أن يقضى حيماً بمن الله عليه بالشفاء .

## فى من رخص له بالفطر

يقول حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما :

« رخص للشيخ الكبير أن يفظر ، ويطعم كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليه ؛ وهذا الحكم إنما
 هو للرجل والمرأة على السواء ، وهو حكم يتفق عليه جمهرة الأئمة ، وهو حكم يسير في انسجام

مع ما ورد فى آيات الصيام من قوله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر). والفدية بإطعام مسكين ». ولقد روى الإمام البخارى فى التفسير : أن أنس بن مالك رضى الله عنه أطعم – بعد ماكبر ، عاماً أو عامين – كل يوم مسكيناً ، خبزاً ولحماً وأفطر ، فإذا لم يقدم المسن طعاما ما وأراد أن يقدم نقداً فإن المبلغ المناسب فى العصر الحاضر هو على التقريب مبلغ أربعين قرشاً .

ولا يجوز الصيام عن إنسان مادام على قيد الحياة ، لأن الصيام من الأمور التي لا يجوز فيها الإنابة مثل الصلاة سواء .

# في حكم من يصوم رمضان ولا يصلى

إن هذا السؤال يتردد فى أذهان كثير من الناس ، وذلك لما يرونه فى محتلف البيئات فى المشرق والمغرب من عشرات من الأفراد ، بل من مئات مهم من يصومون شهر رمضان ، بل يستعدون له قبل مجيئه ، وذلك مع تركهم للصلاة ، ومن أجل ذلك نستفيض قليلا فى بيان أهمية الصلاة فنقول وبالله التوفيق :

الصلاة عاد الدين ، مَنْ أقامها فقد أقام الدين ، ومَنْ هدمها فقد هدم الدين . ومَنْ هدمها فقد هدم الدين . وبعد فقد يسأل سائل وما حكم الصوم ؟ ونقول إن صومه صحيح ، بمعنى أنه تأدية للفرض ، وأنه لا عقاب عليه فيا يتعلق بالصوم ، وحسابه وعقابه إنما هو على ترك الصلاة ، والله نرجو أن يوفق هؤلاء الذين يصومون ولا يصلون إلى صراطه المستقيم .

## فى من أخبره الطبيب بأن فى الصوم ضررًا عليه

إذا أخبره طبيب مسلم أومأمون بأن فى الصوم ضررًا عليه ، أوكان لايستطيع سنه جاز له الفطر ولو استغرق المرض شهر رمضان كله ، وعليه إعادة صوم الشهر إذا برئ من المرض وتمكن من الصوم ، أما إذا لم يبرأ من المرض فإنه يخرج فلدية عن كل يوم من شهر رمضان وإذا كان شيخا كبيرا لا يستطيع الصوم فعليه فلدية عن كل يوم إطعام مسكين يطعمه من طعامه العادى ، من غالب قوت البلد ، أو ما يعادل ذلك نقودًا يقدمها لمسكين أو محتاج ، والأصل فى ذلك قوله تعالى :

( يأيها الذين آمنواكتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ، أيامًا معدودات فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدَّة من أيام أُخر ، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ، فمن تطوع خيرًا فهو خير له ، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ) .

وهكذا يرى السائل من بين ثنايا الآية الكريمة ما قدمنا من الحكم ويتعرف على سماحة الشريعة الإسلامية ، ومناسبة الإسلام لكل البيئات والظروف .

# ف حكم من شرب الدواء فى مهار رمضان ولكن لم يتناول شيئاً آخر وبعد ذلك لم يستطع قضاء هذا اليوم لمدة ثلاث سنوات

يقول الله في تحديد فترة الامتناع عن الأكل والشرب امتناعًا كليًّا (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الحيط الأبيض من الحيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل).

ومن الفجر إلى الليل إذن يحرم تناول أى مأكولات ، ويحرم شرب أى مشروب عمدًا ، فإذا فعل شيئًا من ذلك عمدًا فإن صيامه يبطل ، وشرب الدواء إذن فى نهار رمضان مفطر ، وعلى من شرب الدواء قضاء يوم بدل اليوم الذى أفطر فيه .

يقول الله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيّام أخر ، يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر) .

أماكونه قد مضى عليه عام أو عامان أو ثلاثة أعوام فإن ذلك لا يوجب شيئًا آخر غير صوم اليوم ، لأن شارب الدواء معذور فى إفطاره ، فشرب الدواء ضرورة من الضرورات . فعليه إذن أن يعيد صيام اليوم فقط . .

# ف من كان يكثر الغُسل في نهار رمضان هل يصح صومه أو لا؟

لا فرق فى الغسل بين رمضان وغيره ، غير أنه يجب الاحتراز فى أثناء الغُسل فى رمضان من أن يدخل شىء من الفم أو الأنف لئلا يفسد الصوم .

ويقول الحسن رضى الله عنه كما أورده البخارى: « لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم ». وأخرج مالك وأبو داود رضى الله عنها ، من طريق أبى بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي عليلية قال : « رأيت النبي عليلية بالعوج يصب الماء على رأسه وهو صائم ، من العطش أو من الحر ».

والإمام البخارى رضى الله عنه لا يكره الاغتسال للصائم ، ويقول الإمام ابن المنير في تفسير ذلك .

لأنه إن كرهه خشية دخول الماء حلقه فالعلة باطلة بالمضمضة والسواك ، وإن كرهه للرفاهية فقد استجب السلف للصائم الترفه والتجملُّ

أما أنس بن مالك رضى الله عنه قال عن نفسه : إنّ لى أَبْرَنَ أَتقحم فيه وأنا صائم ، والأبزن ، حجر منقور يشبه الحوض أو يشبه ما يسميه الناس الآن « البانيو » وأتقحم فيه ، أى أدخل .

وفى رواية أخرى عن أنس رضى الله عنه يقول : « إن لى أبزن إذا وجلت الحر تقحمت فيه وأنا صائم ».

ويقول صاحب فتح البارى عن ذلك : « وكأن الأبزن كان ملآناً ماء فكان أنس إذا وجد الحر دخل فيه يتبرد بدلك ».

وكل هذه الآثار تدل على أن للصائم أن يغتسل في نهار رمضان دون أن يبطل ذلك صومه ، ومن ذلك فإننا نقول يغتسل في حدود المعقول دون إسراف .

# فى حكم صيام من أصبح على جنابة حتى طلوع الشمس

روى الإمام مسلم رضى الله عنه ، عن أبى بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبى عَيِّلِيَّةٍ قالت : «كان رسول الله عَيِّلِيَّةٍ يدركه الفجر فى رمضان وهو جُنُب من غير حلم فيغتسل ويصوم ».

وروى الإمام مسلم أيضا : عن عائشة رضى الله عنها : أن رجلا جاء إلى الذي عَلَيْكُم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب ، فقال : يارسول الله تدركني الصلاة وأنا جُنب أفأصوم ؟ فقال رسول الله عَلَيْكُم ، وأنا تدركني الصلاة وأنا جُنب فأصوم . فقال : لست مثلنا يارسول الله فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر .

فقال عَلِيْكَ : « إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله ، وأعلمكم بما أتنى » . ولقد ذهب سلمان ابن يسار رضى الله عنه يوماً إلى أم سلمة زوج النبي عَلِيْكَ سألها عن الرجل يصبح جُنباً من غير احتلام ثم يصوم ، وكل ذلك يرشد إلى أن مَن أدركة الفجر وهو جُنب فعليه أن يعجّل بالاغتسال حتى يدرك صلاة الصبح ويتم صوم اليوم .

وهذا كله موافق للقرآن الكريم ، فإنّ الله سبحانه وتعالى ، كما يقول الإمام النووى ، أباح الأكل والمباشرة إلى طلوع الفجر ، قال الله تعالى : (فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم ، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) .

## ف إذا أكل الإنسان وشرب ناسياً . هل يفسد ذلك صومه ؟

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال : « إذا نسى فأكل وشرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه » . فالأكل والشرب نسياناً لا يفسدان الصوم .

# تسأل كثيرات من النساء عن الكحل هل يفسد الصوم أو لا يفسده ؟

قَال الحسن وغيره رضى الله عنهم : « إنه لا بأس بالكحل فى رمضان ، فاستعال الكحل فى رمضان لا يفسد الصوم » .

#### فى صيام المسافر

إنّ السفر لا يسقط فريضة الصوم ، ولكنه يتبح للإنسان الحرية فى أن يصوم كما لوكان مقيماً وف أن يفطر . فإذا ما أفطر فى رمضان بسبب السفر فإنه من الواجب عليه أن يقضى الأيام التى أفطر فيها حينا يقيم .

عن عائشة رضى الله عنها قالت : إن حمزة بن عمرو الأسلمى قال للنبى عَلَيْكَةٍ : أأصوم فى السفر ؟ وكان كثير الصيام ، فقال له عَلِيْكَةٍ : «إن شئت فصم وإن شئت فافطر » . وعن أنس ابن مالك رضى الله عنه قال : كنا نسافر مع النبى عَلِيْكَةٍ فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم .

## فى من أدركه الفجر وهو غير طاهر

ثبت أن بعض أئمتنا من المسلمين فى الصدر الأول للإسلام كان يدركه الفجر ولم يغتسل بعد ، ثم يغتسل متطهراً ويصلى ويتابع صيامه . والفقهاء نصَّوا على من أدركه الفجر وهو غير طاهر لا يبطل صيامه بذلك ، ومبطلات الصيام حددها الفقهاء وليس ذلك منها .

#### فى استعمال السواك فى رمضان

يدكر الإمام البخارى رضى الله عنه أنه استاك وهو صائم.

وقال ابن سيرين رضى الله عنه : لا بأس بالسواك الرطب ، فقيل له : إنّ له طعماً ، فقال : والماء له طعم وأنت تتمضمض به . يريد أن يقول : إذا كان الماء لا يفسد الصوم إذا تمضمض الإنسان به مع أن له طعماً فإن السواك لا يفسد الصوم .

#### ف جواز إخراج فدية الصيام لمن لا يستطيع الصوم للمحاربين الفدائيين

قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ، أياما معدودات ، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخر ، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين).

فمن لم يستطع لعجزه عنه عجزا لا يُرجى زواله وجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا بنحو صاع أو نصف صاع من الطعام .

قال ابن عباس : « رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه » . رواه الدارقطني والحاكم وصححاه .

بنص الآية والحديث أن الذي يصرف له الفدية عن الصوم هو المسكين ، وليس المحاربون والفدائيون من هذا الصنف ، إنما هم ممن يدخل تحت قوله تعالى : (وفي سبيل الله) فلا يصح دفع فدية الصوم إليهم ، ولكن يجوز دفع الزكاة لتسليحهم ، ولتوفير الإعداد والاستعداد لهم على مختلف أنواع متطلبات القتال .

## فى شم العطر أو الأكل هل يفسد الصوم؟

شم العطر أو الأكل لا يفسدان الصوم ، ورائحة العطر أو الطعام إذا استنشقها الإنسان لا تبطل صومه ، ذلك أن الصوم عبارة عن الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . والإمساك فيا يتعلق بالطعام والشراب معناه العمل على عدم إدخال شيء منها من مدخله المعتاد ، وهو الفم أو الأنف في بعض الأحيان .

أما رائحة العطر أو رائحة الأكل فلا تعتبر أكلا معتادا أو شرابا معتادا ، إنها مجرد رائحة . وانسيابها إلى الحلق ليس انسياب طعام أو شراب ، وإنما هو كانسياب النَّفَس . وليس فى الصيام قطع للهواء أو إمساك عن النفس ، والإنسان وهو يتنفس فى الشارع مثلا أو فى أى مكان قد يشم الروائح العطرية ، وقد يشم الأطعمة الشهية .

فإذا كان صائماً زادته رائحة الطعام شوقاً إلى الطعام . فيزداد احتياجه إلى قوة الصبر اللازمة لإتمام الصيام .

نعم: كره بعض العلماء شم مثل تلك الروائح للصائم، مبالغة فى الاحتياط، ولأنها تضر الصائم أكثر مما تنفعه، إذ تفتح شهيته، وتضعف مقاومته لتأثير الطعام والشراب وغير ذلك مما يمسك عنه الصائم.

#### فى الوصال فى الصيام

روى الإمام البخارى عن أنس رضى الله عنه عن النبي عليه قال : « لا تواصلوا ، قالوا : إنك تواصل ، قال الست كأحد منكم ، إنى أبيت أُطعم وأسق » وفى رواية لهذا الحديث : (إنى أبيت عند ربى يطعمنى ويسقيني ويرشدنا هذا الحديث الشريف إلى أن الوصال فى الصيام مهى عنه ، ولكن بعض الصحابة حاول الوصال تأسياً برسول الله عليه أن وألح فى طلب الإذن من رسول الله بذلك ، فأراد صلوات الله عليه أن يقسوا عليهم ليزد جروا ، وكان ذلك فى رمضان ، فواصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهلال فقال صلوات الله عليه وسلم : « لو تأخر عنى الهلال نوادتكم » أى الوصال بهم بعد ذلك يوماً ثالثاً ، قال أبو هريرة وذلك كالتنكيل لهم لما أبوا الاينهوا عن الوصال .

الوصال إذن منهى عنه نهى تحريم ، إذا أضر بالإنسان ، ونهى كراهية إذا لم يضر ، لأنه وإن له يضر في الوصال إلى وإن لم يضر فإنه يبعث فى الإنسان فتوراً عن العمل على أن رسول الله على الله الوصال إلى السحر ، فعنه صلوات الله عليه أنه قال : لا تواصلوا ، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر - أى إلى ما قبل الفجر بوقت كاف لتناول الطعام والشراب .

يؤخذ من كل ذلك أن الوصال خاص بالرسول صلوات الله عليه ، وأما الترخيص بالوصال فإنما هو إلى السحر فقط ، وأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يريدون أن يواصلوا ولكنهم عدلوا عن ذلك اتباعاً لأمره صلوات الله عليه وسلامه . .

وأما الطريقة المثلى للصيام فإنها تعجيل الفطر وتأخير السحوركما ورد عن رسول الله صلوات الله عليه من قوله : « لا تزال أمتى بخيرما عجلوا الفطر وأخروا السحور » والإنسان يمكنه بالرياضة أن يواصل ثلاثة أيام ولكن ذك في الإسلام حرام .

#### فى الغسل والاستحام نهار رمضان

لا مانع يمنع الصائم من أن يغتسل أويستحم ، في نهار رمضان ، إذ الصوم عبارة عن الإمساك عن الطعام والشراب والجاع ، والاغتسال أو الاستحام ليس فيه إحداث شيء يخرق هذا الإمساك ، وقد روى البخارى أن أنس بن مالك رضى الله عنه كان له أَبْزَنُ يشبه « البانيو » للاستحام – يتقحّم فيه وهو صائم .

إن الغسل فى لهار رمضان جائز ولا مانع منه ، بل قد يكون واجباً إذا ترتب على تأخيره فوات أوقات الصلاة .

وقد ورد أن الرسول عَلِيْقَةً كان يؤخر الغسل إلى ما بعد الفجر ، روى البخارى بسنده ، عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله عَلِيْقَةً كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم .

والواقع أن الصيام إمساك عن الطعام والشراب والجاع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، والإمساك معناه : منع دخول الطعام والشراب من المداخل المعتادة للحلقوم كالفم ، وأحياناً الأنف ، ولا يستلزم الاستحمام خرق هذا الإمساك أو دخول شيء إلى البطن .

فإذا ما غلب الماء على المرء فى الغسل أو الاستحمام فدخل فى بطنه فعليه القضاء وإلا فلا شيء عليه .

# ف الحكم فى رجل تناول سحوره عند الفجر ثم نام ورأى فى المنام أنه جامع امرأة حتى استيقظ من نومه بعد طلوع الفجر، هل يصح صيامه فى ذلك اليوم أولا؟

من تناول سحوره عند الفجر إن كان قد تناوله والمؤذن يؤذن للصلاة فصومه غير صحيح ، وعليه القضاء لعدم إمساكه عن الطعام فى أول وقت الإمساك عن الطعام والشراب وغيرهما ، مما يفطر الصائم ، لقوله تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، ثم أتموا الصيام إلى الليل ) .

وعلى الصائم أن يستعد للصوم قبل الفجر بقليل ، فقد كان ما بين سحور رسول الله ﷺ ، وأذان الفجر ما تستغرقه قراءة خمسين آية مع استيفاء شروط القراءة .

روى البخارى بسنده عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: تسحرنا مع النبي عليه ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية. ألا وإن فيما استحدث من تنبيه الصائمين قبيل الفجر بوقت كاف بإطلاق مدفع الإمساك لنظام جميل ينبغى الأخذ به لتحقيق هذا الاحتياط.

ومادام الإنسان قد أمسك عن الطعام والشراب والجاع قبل الفجر فقد صام ، فإن نام بعد ذلك ورأى في المنام أنه جامع واستيقظ فوجد نفسه قد أنزل فلا شيء عليه ، لأن الحرج مرفوع عن النائم حتى يستيقظ ، ولأن الصوم إنما يفسد بتعمد فعل ما يفطر ، أو التسبب فيه بعدم الاحتراز ، ولأنه يجوز الغسل في أثناء الصيام وبقاء الجنابة في أثناء المهار لا يفسد الصوم ، وإنما حرم لتأخير الصلاة بسببه عن وقمها المشروع لقوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة ).

وقد عد الرسول ﷺ من أفضل الأعال الصلاة على وقتها. أى في وقتها.

## فى صائم يضطر لاستخدام دواء لعلاج رأسه وجميع أجزاء جسمه فى نهار رمضان الله حكمه ؟

إن حقيقة الصوم تكن فى الإمساك عن شهوتى البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . . ولذلك لا بد أن يكون الصائم متمكنا من نفسه ، محترزا من أن يدخل شيء إلى جوفه من المنافذ المعتادة كالفم والأنف . . وماعداً ذلك مما لا يمكن عادة أن يصل شيء عن طريقه إلى

الجوف لا نظر فيه ، فاستخدام الدواء لعلاج الرأس أو غيره ، من أجزاء البدن لا يؤدى إلى الفطر مادام هذا الاستعال بعيد عن أن يدخل به شيء إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف ، فإذا ما دخل شيء من الدواء عن طريق الأنف أو الفم (إلى الجوف) بطل صومه وأصبح مفطرا لحروجه عن حد الصيام وحقيقته ، وعليه أن يعيد اليوم.

# في هل يجوز للصائم أن ينام في الصباح وهو صائم

ورد فى الآثار أن نوم الصائم عبادة ، لأن فيه كف الجوارح وصيانتها عاحرم الله تعالى : ومع ذلك فإن النوم بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس ممايكرهه الصالحون ، لقد كانت عادة رسول الله على أن يصلى الصبح ، ثم يأخذ فى ذكر الله حتى تطلع الشمس ، وقد روى الإمام الترمذى رضى الله عنه ، عن رسول الله على الفجر فى جاعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حَجَّة وعُمْرة ، قال رسول الله على المحتى تامة با أى أن الحجة تامة وأن العمرة تامة إذا فعل ما ذكره رسول الله على الحلاص وخشوع .

ثم له أن ينام بعد ذلك ما شاء إذا لم يكن عليه من الأعمال الواجبة ما يستلزم يقظته وانتباهه .

## ف حكم ممن أخذ حقنة طبية تحت الجلد أو الوريد

أخذُ الحقنة تحت الجلد في نهار رمضان أوفى الوريد يختلف باختلاف نوع الحقنة نفسها، فإن كانت الحقنة للتغذية وللتقوية ، فلا تؤخذ ، لأن الحكمة من الصوم تنتنى بأخذها وذلك أن حقنة التغذية تقوم لدى أخذها مقام الطعام ، أما إن كانت الحقنة لمجرد التداوى فإن جمهور الفقهاء على أنها لا تضر بالصوم ولا تفسد ، وذلك أن جمهور الفقهاء يرى أن الذى يفسد الصوم هو الطعام والشراب الذى يصل إلى الجوف عن طريق الفم ، واستثنى من ذلك حقن التغذية والحكمة فى هذا الاستثناء واضحة .

والنية التى ينويها الصائم فى يوم صيامه كله هى أنه يقصد الامتناع عن الطعام والشراب بقصد الصيام ، ولو قال عند ذلك نويت صيام غد من رمضان إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم اللهم يسره لى وأعنى ، وتقبل منى ، لكان خيراً ، والتلفظ بالنية ليس واجباً بل هو مستحب ، خصوصاً عند الذين يتشككون هل نووا الصوم أولا : قال سَيِّالَةُ : « إنما الأعمال بالنيّات وإنما

لكل امرئ مانوى ». ويكفى فى النية أن يتهيأ الإنسان للسحور ، وأن يتسحر بالفعل ، بيد أنه لو لم يتسحر ونوى ابتداء من الليل أو فى أثناء الليل ، فإن ذلك يكفيه ولولم يتلفظ ، وإنما نوى بقله ، فإن ذلك كاف أيضاً .

## في إذا دخلت ذبابة في حلق الصائم

إذا دخلت الذبابة في حلق الصائم فإنه لايفطر، لأن دخولها بغير اختيار من الصائم وفي الحديث: «عنى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

ومن المعلوم أن دخول مثل هذه الذبابة لا يكون إلا قسراً ، وعلى ذلك فالصيام صحيح ولا قضاء على الصائم.

وقال البخارى : فى صحيحه قال الحسن : إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه ، وروى ابن عباس لقد نقل ابن المنير الاتفاق على أن من دخل فى حلقه الذباب وهو صائم أن لا شيء علمه .

## في حكم من تقايأ في رمضان هل يصح صومه؟

القىء إذا خرج قهراً عن الإنسان فلا يبطل صومه ، أما إذا استقاء عامداً بشم شىء يقيئه أو إدخال يده فى فمه فإن صومه فاسد وعليه القضاء فقط .

روى أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال : « من ذرعه القيء – أي غلبه – فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمدًا فليقض )

## ف من لم يدع قول الزور والعمل به ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

الزور هو الباطل كله ، وهو اللهو ، وهو العبث ، وهو الإثم بجميع ألوانه إنه الإثم قولا يتمثل في الغيبة والنميمة ، والكذب ، وغير ذلك من آثام اللسان الذي قالت العرب فيه « مقتل الرجل بين فكيه » .

وهو الإثم فعلا ، ويتمثل فى كل ما يأتيه الإنسان من أفعال على خلاف السنن الشرعية مما نهى الله سبحانه ورسوله ﷺ عنه .

وإن من الأوصاف الجميلة التي مدح الله سبحانه وتعالى بها عباد الرحمن الصادقين أنهم لا يشهدون الزور ، وإذا كانوا لا يشهدونه ولا يشاهدونه فإنهم من باب أولى لا يقولونه ولا يفعلونه ، ولا يأتونه بوجه من الوجوه .

والحديث الشريف يقول فى صراحة لهؤلاء الذين ينغمسون فى الزور قولًا وينغمسون فيه فعلا على خلاف ما أحب الله لعباده ومارضيه للمؤمنين . . يقول لهم : إن الله لاحاجة له فى أن يدعوا طعامهم وشرابهم مع إتيانهم ما نهى عنه ، أى أنه لا فائدة لهم من ثواب من قبله أو من رضى عنه أو من لهم منه ، فإنهم أخلوا بقواعد الثواب ومبادئ الرضا وأسس المحبة .

وما من شك فى أن الحديث مع هذا دعوة قوية فى توجيه المؤمنين إلى الرجوع إلى الله مؤتمرين بأمره منهين عما نهمى عنه وتعرضاً للرضا الإلهى ورجاء فى قبول الصوم وكسب الثواب

#### في من أفطر على خمر

من أفطر على خمر بطل صومه وعليه القضاء فقط ، على رأى بعض المذاهب ، وعليه إثم شرب الحمر ، وحدُّ شاربها أربعون جلدة .

وبعض المذاهب الإسلامية يقول بقضاء اليوم الذى أفطره ، وبالكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطع أن يعتق رقبة لعدم وجودها أو لعدم استطاعته دفع ثمها صام ستين يوماً متتابعة غير اليوم الذى أفطره ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً ، يعطى كل مسكين مُدًّا من غالب قوت بلده والمُدّ نصف قدح تقريباً

## في معنى فعدّة من أيام أحر

روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت:

« إنْ كانت إحدانا لتفطر - يعنى فى رمضان - فى زمان رسول الله عليه الله تقدر على أن تقضيه مع رسول الله عليه حتى يأتى شعبان » وهذا الحديث مبين لقوله تعالى : (فعدة من أيام أخر) أى أن القضاء لا يلزم فيه أن يكون عقب رمضان مباشرة إذا كان هناك عذر يمنع من المسارعة فى القيام به ، كاستعداد المرأة لزوجها ، أو تأديها بعدم الصوم إلا فى أيام صومه ، بل قال الجمهور بجواز تأخر القضاء لغير عذر إذا كان الفطر فى رمضان لعذر ، وإذا أخر قضاء الصيام حتى دخل رمضان الآخر فإن كان لعذر - بأن دام مرضه مثلا حتى دخل رمضان الثانى - صام

رمضان الحاضر ثم يقضى الأول ولا فدية عليه عند الأئمة الأربعة والجمهور . وإن أخَّر القضاء لغير عذر فعليه مع القضاء فدية طعام مسكين .

# ف إذا أفطر إنسان على أساس أن الشمس قد غربت ثم رأى الشمس بعد ذلك وهو لم يتعمد

إذا أكل الصائم أو شرب ظانًا أن الشمس قد غربت ثم تبين له خلاف ذلك بأن كانت الشمس محتجبة فى غيم ثم ظهرت أوكانت الشمس وراء مرتفع وعلاه فرآها قإنه يعتبر مفطراً فى هذا اليوم وعليه القضاء يوم بدل هذا اليوم ، وهذا عند الأثمة الأربعة ، ولاكفارة عليه لأنه غير متعمد.

ولا إثم عليه لأنه غير متعمد أيضاً ، وإنما أخطأ التقدير ، يقول رسول الله عَلَيْكُم ، فيا رواه الإمام مسلم ، عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُم قال : « إذا أقبل الليل وأدبر النهار ، وغابت الشمس فقد أفطر الصائم » والإمساك عن الأكل إلى غياب الشمس شرط فى صحة الصوم عند جميع الائمة .

## فى خروج المذى من الصائم هل يفسد الصوم

خروج المذى من الصائم لا يفسد الصوم عند الحنفية والشافعية ، وقال المالكية إذا تسبب الصائم في إخراج المذى بقبلة أو نحوها ، أو استدامة نظر أو فكر فسد الصوم وعليه القضاء فقط ، أما إذا خرج المذى لمرض فلا يفسد الصوم ، كما لا يفسد إذا غلب عليه المذى فخرج بمجرد نظر أو فكر من غير استدامة ، منى كان ذلك يكثر عروضه له ، بأن كان حصوله مساوياً لعدم حصوله في الزمن أو زائداً ، أما إذا كان عروضه أقل من زمن ارتفاعه فإنه يفسد الصوم .

ويفسد الصوم عند الحنابلة إذا مذى بيد غيره ، أو بسبب تقبيل ، أو لمس ، أو مباشرة دون الفرج ويجب القضاء فقط . .

## في شأن الحيض والصيام

قال الرسول عَلَيْكُم في شأن الحيض: «هذا شيء كتبه الله على بنات حواء» يعنى لهن العذر ولا إثم عليهن في ترك الصلاة والصيام في أثناء الحيض، لكن الصيام يُقضى دون الصلاة. وقضاء أيام رمضان التي كانت في أثناء الولادة أو في أثناء الحيض لا يشترط أن تكون متوالية، بل المهم أنها تُقضى ولو متفرقة، سواء أكانت بسبب الحيض أم بسبب غيره. وعلى هذا فصيامها الذي أكمل ثلاثين يوماً كافياً في قضاء رمضان قضاء صحيحاً.

## في حكم من أفطرت بسبب الوضع

الحكم فيمن أفطرت للوضع والمرض فى رمضان عليها القضاء إلى رمضان المقبل ، فإن لم تستطع بأن خافت على نفسها المرض بشهادة دكتور مسلم عدل ، أو خافت على ولدها – إن صامت – أن يمرض بسبب قلة اللبن لم تصم وعليها الكفارة عن كل يوم أفطرته ، وهو مقدر عند الشافعية بنصف قدح من قمح أو شعير أو ذرة من غالب قوت البلد ، أو زبيب أو بمر أو أقط – وهو اللبن – وإن لم تصم حتى دخل رمضان الثانى فعليها عن كل يوم مُدّان مما تقدم ، هذا على مذهب الشافعي ومالك وأحمد رضى الله عنهم ، أما مذهب السادة الأحناف رضى الله عنهم فليس عليها إن لم تصم حتى دخل رمضان المقبل إلا مد واحد إن لم تقدر على الصوم .

## ما حكم صيام من يجسد الناس ويتمنى لهم الشر؟

يقول الله تعالى : ( يأيها الذين آمنواكُتب عليكم الصيام كهاكتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) .

في هذا الآية الكريمة بحدثنا الله سبحانه وتعالى أنه كتب علينا الصيام وفرضه لغاية معينة وهدف محدود ذكره الله تعالى في قوله : (لعلكم تتقون).

والتقوى هي اتقاء الله سبحانه في القول والصمت ، وفي الفَعْل والبَرك ، أي أنها اتباع الله فيما أمر ، والانتهاء علم نهي ، والصيام المقبول هو ماكان « إيمانا واحتساباً » كما في حديث رسول الله عَلَيْكُ أَى يصوم الإنسان على التصديق ، والرغبة الطيبة بالصوم نفسه ، غيركاره ولا مستثقل لأيامه ، وصام لوجه الله تعالى ، وصدقت نيته فى النجاة ، واستشرفت نفسه لمرضاة الله وغفرانه . والإنسان الذى يريد أن يصوم إيماناً واحتساباً – أى صباحًا متقبلا – يفعل كها كان يفعل أسلافنا ، فإنهم كانوا يقدمون التوبة والإنابة إلى الله ، ويرعون الله طيلة شهر الهداية فيما يأتون وفيما يدعون ، فإذا لم يفعل الإنسان ذلك وإنما أخذ يحسد الناس ويتمنى لهم الشرفإنه لا يكون قد صام إيماناً واحتساباً ، فيدخل فى نطاق الذين تشملهم الأحاديث النبوية الشريفة .

يقول رسول الله عَلَيْتُهُم فَمَا رَوَاهُ البِخَارِي :

« من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه » وقول الزور والعمل به يدخل فيه الحسد وتمى الشر ، وذلك لأن الزور هو الباطل ، وهو الشر ، وهو الفساد على أى وضع كان ، ومن أجل ذلك يقول الإمام الأكبر سفيان الثورى : « إن الغيبة تفسد الصوم » ويقول رسول الله عليه في ارواه ابن ماجه : «كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش » .

فالصائم الذي يحسد الناس ويتمنى لهم الشر ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى التوبة الخالصة النصوح ليدخل فى نطاق ، من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه .

#### فى من جامع زوجته فى نهار رمضان

أجمع الفقهاء على من جامع زوجته فى بهار رمضان فقد فسد صومه وعليه القضاء والكفارة ، فأما القضاء فهو أن يصوم يوماً عوضاً عن اليوم الذى أفسد صومه ، وأما الكفارة فهى أن يصوم ستين يوماً متتابعة ، ليس فيها يوم عيد ولا يوم من أيام التشريق ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً فيطعم مسكيناً عن صيام كل يوم غداء وعشاء أوغداءين وعشاءين مشبعين تكفيراً عن انتهاكه لحرمه نهار رمضان ، لما ثبت من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله يَهِلِينَ فقال : يا رسول الله هلكت وأهلكت فقال له : ماذا صنعت ؟ قال : واقعت امرأتى فى نهار رمضان متعمداً ، فقال وصول الله علينية : اعتى رقبة . فقال : لا أملك إلا رقبتى هذه ، فقال : صم شهرين متتابعين فقال وهل جاءنى ما جاءنى إلا من الصوم فقال : أطعم ستين مسكيناً فقال : لا أجد فأمر رسول الله عَلَيْكِ أن يؤتى بفرق من تمر – ويروى بعزق – فيه خمسة مسكيناً فقال : لا أجد فأمر رسول الله عَلَيْكِ أن يؤتى بفرق من تمر – ويروى بعزق – فيه خمسة

عشر صاعاً وقال : فرقها على المساكين فقال الرجل ما بين لابتى المدينة أحد أحوج منى ومن عيالى .

قال : فضحك النبي ﷺ حتى بدت ثناياه ، ثم قال خذه فأطعمه أهلك يجزيك ولا يجزى أحداً بعدك ، والفرق بسكون الراء مكيال معروف بالمدينة والعرق هو الزنبيل .

وأما من استمنى بيده ، وهو ما يسمى بالعادة السرية فى نهار رمضان متعمداً فعليه القضاء فقط ولاكفارة عليه ، لأنه وإن وجد فيه معنى الجاع – وهو الإنزال بشهوة – فإنه لم توجد صورة الجهاع ولم تكتمل عنده الحالة الموجبة ، للكفارة وإن كان ذنب ذلك كله عند الله عظما .

## ف إنسان أفطر عمداً فى رمضان فلزمته الكفّارة ، وبينما هو فى صومها أفطر أيضاً عامداً أو غير عامد

ذهب الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي رضى الله عنهما إلى أن من أفطر متعمداً في شهر رمضان وكان إفطاره بالأكل والشرب فإن عليه قضاء يوم واحد ، وذهب أهل الظاهر جميعاً إلى ذلك أيضاً ، وهو أن الأكل والشرب لا يوجب إلا قضاء يوم فقط ، أما الأمر الذي يوجب الكفارة فهو الجاع عمداً في شهر رمضان ، فإذا جامع في شهر رمضان فعليه الكفارة متتابعة ، فإذا أفطر في أثناء الكفارة فعليه أن يعيدها من جديد اللهم إلا إذا كان إفطاره لعذر قاهر ، فإنه في هذه الحالة يستمر في الكفارة ويقضى اليوم الذي أفطر فيه لعذر اضطراري يوماً واحداً.

#### فى صدقة الفطر

المصريون مسلمون ، يلتزمون بأحكام الدين وحدوده ، ومن ذلك صدقة الفطر فهم يؤدونها على الوجه الذي تقرر لها في الشرع .

وقد فرضها رسول الله على على مسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته صاعاً من غالب الطعام المستعمل فى البلد وهى صدقة لمن يملك قوت يومه وليلته على من يملك أقل منه ، أو يشعر بأنه أشد حاجة إلى مطالب الحياة وأحوج إلى المعاونة ، يخرجها المرء بنفسه إلى المستحقين لا إلى الحكومة ، وإذا ما قامت بعض الجمعيات بتحصيلها ممن يرغب فى تقديمها وتوزيعها على المستحقين كان ذلك حسناً ، ولكن لا يجوز أن يكون تحصيلها عن طريق السطوة والسلطان أو القهر والإلزام ، ومما تقدم يمكن القول بأن الغى والفقير يشتركان فى تقديم صدقة الفطر

وإخراجها ، بل إن بعض الناس يأخذها ممن فوقه لحاجته ، ويخرجها عن نفسه وعمن تلتزمه نفقته إلى من هو دونه . ويشعر الجميع بفرحه العيد ، ويحققون حكمته وهى الجود والبذل ، وتحقيق أخوة الإسلام ، قال عليه : المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ، من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته ، ومن فرّج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلماً ستره الله فى الدنيا والآخرة ».

## هل زكاة الفطر واجبة على كل شيء؟ أو أنها تجب بشروط مخصوصة؟ وهل يخرجها الشخص عن زوجته؟

زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وجد لديه من المال ما يزيد على حاجته ، وحاجة من تلزمه نفقته ، وحاجة من تلزمه نفقته ، يوم العيد وليلته ، ويخرجها عن نفسه ، وعن كل من تلزمه نفقته من ذكر وأنثى من المسلمين ، الزوجة والأولاد ، والخدم المتكفل بهم .

يقول ابن عمر رضى الله عهما ، فيما رواه الإمامان البخارى ومسلم : « فرض رسول الله عليه الله عليه الله عليه الكلم الله عليه والكبير والكبير من المسلمين » .

وعن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .

وروى الإمام مسلم ، بسنده عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله عليه أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، وتيسيراً لأهل المدن نعرفهم أن أربعين قرشاً تكنى في سعة عن الفرد الواحد ، ويجوز أن يخرجها الإنسان بمجرد الدخول في شهر رمضان ، ويكون عنده شهر رمضان كله فرصة لإخراجها ، والوقت المستحب للإخراج هو يوم العيد قبل صلاة العيد .

فقد روى البيهقي والدارقطني ، عن ابن عمر رضي الله عهما قال : فرض رسول عليه وكاة النوم » الفطر ، وقال : « اغنوهم عن طواف هذا النوم » وفي رواية للبيهتي : « اغنوهم عن طواف هذا النوم » وصدقة الفطر حتى الله سبحانه وتعالى ، وهي كأى حتى من حقوق الله لا تسقط بفوات وقها ، وإنما تستمر دينا على من لم يؤدها ، ويكون في تأخيرها ، إثم على من أخرها ، وعليه أن يعجل بأدائها .

وهى على كل حال دين فى ذمته ، يستمر حتى تؤدى ، ولو فى آخر العمر وإذا مات قبل أدائها فعلى ورثته أن تخرجها من تركته قبل تقسيمها .

فعلى كل من لم يؤد زكاة الفطر فيا مضى أن يخرجها الآن ، فإنها مطهرة للصائم من اللغو والرفث ، وثوابها عند الله جزيل .

## هل يجوز لشخص غنى أن يتقبل الزكاة بعد صيام رمضان كقبول الهدايا أو الألماظ ؟

لا يجوز للغي أن يتقبل الزكاة مطلقاً من أحد ، سواء كانت تلك الزكاة زكاة فطر أو زكاة مال لأ يجوز للغي أن يتقبل الزكاة مطلقاً من أحد ، سواء كانت تلك الزكاة إليهم في قوله تعالى : (إنما الصدقات للفقراء) الآية . وقال على المعناه : إن الذي يتعرض لسؤال الناس وهو غنى أو قادر على الكسب يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم والتحايل على أحد زكاة الفطر باعتبار أنها هدية لا يجوز بحال من الأحوال ، لأن الله لا يخيي عليه خافية ، هذا وإن كانت هذه الزكاة المؤداة زكاة مال مدخر كالذهب أو الفضة . فلا ينبغي له أخذها كذلك ، لأنها – أي الزكاة – حتى الفقير .

# في فضل الأيام العشرة الأخيرة من رمضان

إن فيها أولا الفضل الذي في جميع أيام شهر رمضان ، ثم هي تزيد على هذا بأنها مظنة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

وقد كان الرسول على يجهد فى العشر الأواخر مالا يجهد فى غيرها ، إنه على كان طيلة حياته مُجدًّا فى العبادة ، ولكنه كان فى شهر رمضان يجهد أكثر ، ثم إذا حل العشر الأواخر يتفرغ إلى الله عن السيدة عائشة رضوان الله عليها أن النبى على كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل كله ، وأيقظ أهله وشد المتزر ، ومعنى شد المتزر أنه شمر عن ساعد الجد ، وكان بكيانه كله نشاط واجتهاد فى العبادة .

## متى تكون ليلة القدر؟ ومنزلتها فى نظر الإسلام؟ ولماذا تسمى ليلة القدر؟ وما الواجب نحوها؟

فى هذا الشهر المبارك ، أُنزل القرآن الكريم ، يقول سبحانه : (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ، وبينات من الهدى والفرقان).

ويقول سبحانه :

(إنا أنزلناه فى ليلة القدر، وماأدراك ماليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزّل الملائكة والروح فيها، بإذن ربهم من كل أمر، سلام هى حتى مطلع الفجر).

ولقد سمى القرآن الليلة التى نزل فيها ليلة القدر ، أى ليلة الشرف والرفعة ، ووصفها بأنها مباركة ، يقول الله تعالى :

(إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ، إنّا كنّا منذرين ، فيها يُفَرّقُ كل أمرٍ حكيم ، أمراً من عندنا ، إنّا كنا مُرسِلين ، رحمة من ربك ، إنه هو السميع العليم ) .

ومادام القرآن الكريم قد أنزل فى ليلة القدر ، وأنه سبحانه قد أنزله فى شهر رمضان ، فإنه يتعين أن تكون ليلة القدر فى شهر رمضان .

وإذا نظرنا إلى القرآن الكريم ، فإننا نجد أنه لم يحددها ، ولم يحددها الرسول عليه تحديداً تامًا ، وإنما حددها على التقريب ، فإنه صلوات الله عليه وسلامه ، يقول فيما رواه البخارى ومسلم رضى الله عنهما :

«تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر» أي في العشر الأواخر من رمضان .

وتحروا أى اطلبوها بجد فى العبادة ، ثم يقرب الرسول ﷺ الأمر أكثر من ذلك فيقول فيا رواه الإمام البخارى :

«تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان».

روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال : « أخبرنا رسول الله عليه عن ليلة القدر قال : هي في شهر رمضان في العشر الأواخر ، ليلة إحدى وعشرين ، أو ثلاث وعشرين ، أو خمس وعشرين ، أو سبع وعشرين ، أو تسع وعشرين ، أواخر ليلة من رمضان ، مَنْ قامها إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه ».

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال : « من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له

ما تقدم من ذنبه ، ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه » .

يقول الإمام الصاوى في حاشيته على الجلالين : وأحسن ما يُدْعَى به في تلك الليلة العفو والعافية كما ورد .

وينبغى لمن شق عليه طول القيام ، أن يتخير ما ورد فى قراءته كثرة الثواب ، كَآية الكرسى ، فقد ورد أنها أفضل آية فى القرآن .

كأواخر البقرة لما ورد : من قام بهما في ليلة كفتاه .

وكسورة «إذا زلزلت» لما ورد: أنها تعدل نصف القرآن.

وكسورة « الكافرون » لما ورد أنها تعدل ربع القرآن .

« والإخلاص » : تعدل ثلثه .

ويس لما ورد: أنها قلب القرآن، وأنها لما قرئت له،ويكثر من الاستغفار، والتسبيح والتحميد، والنهليل، وأنواع الذكر، والصلاة على النبي ﷺ ويدعو بما أحب لنفسه، ولأحبابه أحياءً وأمواتاً. ويتصدق بما تيسر له، ويحفظ جوارحه عن المعاصى.

#### فى صيام رجب وشعبان

روى البخارى فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها قالت : «كان رسول الله عَلَيْتُهُ يصوم حتى نقول لا يفطر ، فما رأيت رسول الله عَلَيْتُهُ استكمل صيام شهر غير رمضان ومارأيته أكثر صياماً منه فى شعبان » .

وعنها قالت: لم یکن النبی ﷺ یصوم شهراً أکثر من شعبان ، فإنه کان یصوم شعبان کله .
علی هذا فلم یصح بل لم یرد أن النبی ﷺ صام شهراً کاملا غیر شعبان ، ولکنه ﷺ لم ینه عن صیام شهری ، رجب وشعبان ، فمن أراد صیامها قبل رمضان فلا بأس وله ثوابه ، ومن أراد الاقتداء برسول الله ﷺ وهو أن یصوم کثیراً من رجب ، وأن یصوم شعبان بأکمله فحسن ، وثواب الصیام إیماناً واحتساباً کثیر جدًّا .

ولكن الثواب لا يمنع من الحساب ، وكل إنسان محاسب ومجزى بما فعل ، والصيام الصادق يدفع إلى العمل الصالح ، ومن عمل صالحاً أمن فى الدنيا والآخرة ، ولتى الله وهو عنه راض ، وإذا لم يدفع الصيام إلى العمل الصالح ، فإن ذلك دليل على ضياع أوضعف تأثير.

#### فى جواز صيام يوم العيد

لا يجوز للمسلم صيام يوم العيد لنهى رسول الله عَلِيْكُم عن صوم يوم عيد الفطر ، ويوم عيد النحر ، روى البخارى ومسلم رضى الله عنها وغيرهما عن عمر أنه قال فى خطبة عيد : (إن النهى عليه نهى عن صيام هذين اليومين ، أما يوم عيد الفطر ففطركم من صيامكم ، وأما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم ، وإلى هذا يشير قوله تعالى فيا يتعلق بعيد الفطر : (ولتكلوا الأضحى فتأكلون من لحم نسككم ، وإلى هذا يشير قوله تعالى فيا يتعلق بعيد الفطر : (ولتكلوا العدة ولتكبروا الله على ماهداكم ) فإكال العدة – أى عدة الصيام – ومتى كملت العدة فلابد من الفطر ليتحقق هذا الإكال .

أما ما قيل من أن المسلم يجب أن يصوم ويفطر على قلب خروف العيد فلا أصل له ، وهو اختراع فى الدين مذموم ، لأنه يحرّم ما أحل الله ويعدل عن وجوب الفطركما جاء به الشرع إلى وجوب الصوم .

وأما القول بأن الحروف يجب أن لا يأكل شيئاً قبل ذبحه فهو أيضاً من الحرافات التي لا يجوز للمسلم أن يأخذ بها أو يعول عليها ، فلم ترد فى كتاب ولا سنة ، ولا فى عمل السلف رضوان الله عليهم .

#### فى الصيام والمغفرة

صيام يومى : الاثنين والخميس ، خلال شهرى رجب وشعبان طاعة مندوبة لله تعالى ، وليست طاعة أحد بموجبة على الله تعالى مغفرة ذنب الطائع لقوله تعالى : (إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء).

ومغفرة الله للعبد إنما تكون بمحض الفضل من الله تعالى ، وقد وعد عباده التائبين بمغفرة الذنوب جميعاً قال تعالى :

( إلاّ من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك يبدّل الله سيئاتهم حسنات ) ، وقال تعالى : (قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ) .

وأداؤك لفروض الله تعالى منذ الصغر يقربك من الله تعالى مالم يتخلل طاعتك لله اقبراف كبائر

الدنوب ، أما صغار الدنوب فإن الله واسع المغفرة ، يغفرها جميعاً ، وليست طاعة أحد لله تعالى بموجبة المغفرة لذنوبه ، فإن مغفرة الدنوب بمحض فضل الله عز وجل .

ومع ذلك فإن صيام يومى الاثنين والحميس خلال شهرى رجب وشعبان ، وأداء الفروض منذ الصغر – فإن كل ذلك – يهيئ الإنسان لمغفرة الله سبحانه ، وللخول الجنة ، ومن يفعل ذلك يتعرض لنفحات الله وتجلياته بالرحمة والمغفرة والرضا ، والأمل كبير فى فضل الله لمن يفعل ذلك .

وزكاة شهر رمضان لا يجوز إخراجها إلا لمستحق لها من المسلمين الذين ذكرهم الله تعالى فى كتابه ، وليس منهم الآن إلا الفقراء والمساكين وابن السبيل ، أما المسيحى فليس من أهلها ، لأن القصد منها أن لا يكون – من المسلمين – يوم العيد من يحجزه الفقر عن مشاركة إخوانه المسلمين أفراحهم .

ورسول الله عَلِيْتُهُ يقول : « اغنوهم في هذا اليوم » . أي يوم العيد .

# فى من أتبع صيام رمضان بصيام ست من شوال

حكم من صام شهر رمضان إيماناً واحتساباً ثم أتبعه بصيام ست من شوال ، عن أبي أيوب رضى الله عنه أن رسول الله عليه قال : « من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر » . رواه مسلم ، ويقول الرسول عليه : « من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » (رياض الصالحين) .

وعلى هذا الأساس فصيام ستة أيام بعد العيد – وهو اليوم التالى مباشرة – مستحب ، وله ثواب عليه ، بشرط أن يكون صومه لله إيماناً واحتساباً .

# فى حكم من صام شهر رمضان إيماناً واحتساباً ثم أتبعه بصيام ستة أيام من شوال هل له ثواب على هذا ؟

روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلِيلَةٍ : «قال الله عز وجل: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم ، فإنه لى وأنا أجزى به والصيام جُنة ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإنه سابه أحد أو قاتله ، فليقل : إنى صائم » وقال عليه السلام: «والذى نفس محمد بيده لخوف فم الصائم وأطيب عند الله من ربح المسك ». وقال عليه عند الله عن ربح المسك ». وقال

ويقول رسول الله عَلِيْكِ في وضوح حاسم عمن صام إيمانا واحتساباً : « من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه » .

فإذا أتبع ذلك بست من شوال فإنه يكون قد غفر له ما تقدم من ذنبه بالصيام إيماناً واحتساباً ، ثم تكون هذه الأيام الستة حسنات في كفة المسلم.

عن أبي أيوب رضى لله عنه أن رسول الله ﷺ قال : ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر » .

وسُنك رضي (هنهجنه في) (لفج

#### الحج المبرور وثوابه

في حديث عن رسول الله ﷺ : « الحج المبرور ليس له جزاء إلاّ الجنة » .

روى الإمام البخارى والإمام مسلم وغيرهما بسندهما عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عنه أن الله عنه أن العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » والحديث صحيح .

أما كون الحج كافياً لدخول الجنة . .

فإن رسول الله على الله على الحج ليس له جزاء إلا الجنة ، ولكنه قال « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » والمسألة إذن هي تفسير الحج المبرور ، والحج المبرور من أفضل الأعال ، فقد روى الإمام البخارى والإمام مسلم بسندهما عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : سئل رسول الله على الأعال أفضل ؟ قال : « إيمان بالله ورسوله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : « حج مبرور » ومن تفسير الحج المبرور نقول إن الله سبحانه وتعالى يقول : (الحج أشهر معلومات ، فَمَن فرضَ فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج ، وما تفعلوا من خير يعلمه الله ، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ، واتقون يأولى الألباب ) . ومن شروط الحج المبرور إذن الانتهاء عن آثام اللسان التي تتلخص في الرفث والجدال ، أو الكلام العابث والكلام المشاحن والانتهاء عن آثام اللسان التي عبر الله عنها بالفسوق ، وهذا أو الكلام العابث والكلام عبد بن حميد بسنده عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه : « من قضى نسكه وسلِم المسلمون من لسانه ويده عُفر له ما تقدم من المعنى هو ما رواه الأنتهاء عن الرفث والفسوق والجدال ، وهو سلامة المسلمين من لسان الحاج وجوارحه ، وفضلا عن هذا فإن أعال الحج تبدأ أول ما تبدأ بالتوية الخالصة النصوح . إنها تبدأ بالندم على ما فات من أرتكاب المعاصى وبالعزم الذى لا تزعزعه الأعاصير على إنها تبدأ بالندم على ما فات من أرتكاب المعاصى وبالعزم الذى لا تزعزعه الأعاصير على

#### فى شروط الحج المبرور

بسم الله الرحمن الرحيم ، يقول الله تعالى :

( الحج أشهر معلومات ، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى .. واتقون يأولى الألباب ) .

إن الحج فريضة من فرائض الإسلام مثلها كمثل بقية الفرائض فى أن هدفها تطهير النفس وتزكيتها ، ومن أجل ذلك فإن من أوجب على نفسه الحج بأنَ أحرم فى أشهره المعلومة : شوال وذى القعدة والأيام الأولى من ذى الحجة فعليه أن يلتزم الخُلق الفاضل ، أى أن ينتهى عما نهى الله عنه من آثام اللسان والقلب والجوارح ، وأن يتحلى بالخلق الكريم .

وقد لخص الله سبحانه وتعالى آثام اللسان والقلب والجوارح المنهى عنها فى قوله تعالى : ( فلا رفت ولا فسوق ولا جدال فى الحج ) .

وهذا المعنى تردده . الأحاديث النبوية الشريفة حاثة عليه ، موجبة له ، جاعلة الحج المبرور مرتباً على تحقيقه : يقول رسول الله فيا رواه الإمام عبد بن حميد بسنده ، عن جابر بن عبد الله قال ، قال رسول الله عليه : « من قضى نسكه ، وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه » وروى الشيخان وغيرهما بسندها عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عليه قال « من حج فلم يرفث ولم يفسق ، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه » . وأحسن تفسير للرفث قاله الحافظ المنذرى من أن الرفث يطلق ويراد به الجماع ، ويطلق ويراد به الفحش ، ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة فيا يتعلق بالجاع ، وما من شك في أن المراد في هذه الآية الكريمة كل هذه المعالى أما الفسوق فإنه المعاصى فعن أبن عمر رضى الله عنها أن الفسوق هو : ما أصيب من المعاصى ، صيداً أو غيره ، ومنه السباب فقد ثبت في الصحيح قوله عليه المسلم فسوق وقاله كفر » .

أما الجدال فهو الأمر الثالث المنهى عنه فى الحج ، وهو بمعنى المراء والملاحاة والنزاع اللسانى الذى يغضب ويسىء يقول ابن عباس رضى الله عنهما ، إنه المراء والملاحاة حتى تغضب أخاك وصاحبك ، فنهى الله عن ذلك .

ولا يتأتى فى الأوضاع السليمة أن ينتهى الإنسان عن معاصى اللسان والقلب والجوارح إلاّ إذا بدأ أعال الحج بالتوبة الخالصة النصوح ، التوبة التي لا تُردد فيها ولا فتور ، التوبة العازمة التي تفتح لها أبواب السماء ، والتي تغير من اتجاه الإنسان ومن سلوكه فيصبح بعدها من المصطفين الأخيار .

وبعد : فيقول رسول لله عليه في نما رواه البخارى :

« الحج المبرور ليس له جزاء إلاَّ الجنة » ويقول فيما رواه البرمذيعن ابن مسعود رضي الله بهما :

تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة ، وليس للحجة المبرورة ثواب إلاّ الجنة .

#### فى مواحل الحج

إن أول شيء يقوم به الحاج هو أن يتوضأ ثم يلبس ملابس الإحرام بيضاء نقية رمزاً إلى الصفاء والطهر ، ثم يصلى ركعتين سنة الإحرام ثم يتجه إلى الله فى ضراعة مستقبلا القبلة ويتوب إلى الله توبة خالصة ، نصوحاً ، ثم يحرم أى أنه يقول بلسانه مصدقاً بقلبه :

« نويت الحج ، اللهم يسره لى وتقبله منى » أويقول : « اللهم إنى نويت العمرة فيسرها لى وتقبلها منى » ثم يليى فيرفع صوته قائلا :

«لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك ، والملك لا شريك لك ».

وهذه الأمور يمكن أن يفعلها فى بيته قبل ركوب الطائرة ، ويمكن أن يفعل فى بيته منها ما لا يتيسر له فعله فى الطائرة ، ثم يتمم الأمور بمجرد أن تنطلق الطائرة فى الجو ، حتى إذا ما وصل مكة اتجه إلى البيت فيطوف طواف القدوم إن كان قد نوى الحج ، أو يطوف طواف العمرة إن كان قد نوى المعمرة . فإذا كانت العمرة فإنه يذهب بعد الطواف إلى مقام إبراهيم عليه السلام ويصلى ركعتين ثم يذهب إلى بثر زمزم ويشرب وينوى مع شربه أمراً يجبه راجياً الله أن ييسره ، فزمزم لما شرب له ، ثم يذهب إلى السعى فيسعى سبع مرات مبتدئاً من الصفا منتهاً بالمروة .

وبذلك تتم عمرته بعد الحلق أو التقصير.

ثم ينوى الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة مبتدئاً به كما ذكرنا في ابتداء العمرة ثم يذهب إلى منى يبيت فيها ، وهذه سنة ،ولو بات ليلة التاسع في مكة ماكان عليه وزر ، وأهم أعال الحج الوقوف بعرفة فى اليوم التاسع من ذى الحجة يقول رسول الله عَيَالِيّهِ : « الحج عرفة » ويستمر فى عرفة إلى غروب الشمس ، ثم يأخذ فى الرحيل إلى المزدلفة ويبيت فيها اتباعاً للسنة ، يأخذ منها الحصا الذى يرمى به إبليس ، وإذا مكث فى المزدلفة مدة ساعة مثلاً أجزأه ذلك ، ثم يذهب إلى مى ، وبعد صلاة الصبح من اليوم العاشر من ذى الحجة يتوجه لرمى جمرة العقبة ثم يحلق أويقصر ويتحلل التحلل الأصغر ، ثم يذهب إلى مكة للطواف ويتحلل التحلل الأكبر فيباح له كل ماكان ممنوعاً مما أحله الله سبحانه ، ثم يعود إلى مى يبيت فيها ، ولابد من البيات فيها ، ويرمى فى اليوم الحادى عشر الجمرات الثلاث ، أى يرجم رمز إبليس ، وهى ثلاث رموز يرميها بعد الزوال ، يرمى كلاً منها سبع مرات قائلا فى كل مرة : بسم الله والله أكبر. وكذلك الأمر فى اليوم الثانى عشر ثم هو بالخيار إن شاء أنهى إقامته فى مى . وإن شاء أقام فيها يوماً آخر هو اليوم الثالث عشر من ذى الحجة . يقول تعالى : ( فمن تعجّل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه )

ويعود فى أمان الله إلى مكة يكثر فيها من الطواف بالبيت فإذا ما عزم السفر طاف طواف الوداع وسافر فى رعاية الله .

#### فى حكمة الحج

فى الحديث الصحيح: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » وفيه أيضاً: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » والحج من الفرائض التى تكفر كل الذنوب عن العبد ، وتجعله خالصاً من الآثام ، فإذا مات بعد حجه مباشرة فقد مات طاهراً من الإثم ، نقيًا من الذنوب بشرط أن يكون الحج خالياً من كل ما يفسد ، سالماً من كل ما يعيب .

إن الحج المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية ولا يقارف إثماً ، والواقع أنه من فضل الله على الأمة الإسلامية أن جعل لها منافذ لتطهير النفس وتزكيبها ، حتى تنال رضا الله وتنعم بثوابه .

ومن النوافذ الكبرى: الحج المبرور .

وليس من العسير على الإنسان أن يخلص وجهه لله فى أيام معدودات ،يصبح الإنسان بعدها من البراءة والطهر كيوم ولدته أمه خالصاً من الدنس ، مبرءاً من الآثام .

وفى الحج تَعَرُّفٌ على الله سبحانه وتعالى مصدر الخبركل الخبر ، ومصدر النعمة كل النعمة ،

ومصدر الكمال على المعنى الصحيح للكمال الإنساني .

إن الذي يتعرف على الله يصبح من الكمال الإنساني في الذروة .

ولما كانت طريقة التعرف إلى الله فى الحج توبة نصوحاً ، واستجابة مخلصة ، وطوافاً بالبيت فى تضرع ، وابتهالا إلى رب البيت ، وسياحة من الصفاء إلى الرى ، ومن رى يزداد إلى صفاء يصفو لمّا كانت كذلك كانت تزكية للنفس .

فإذا ما تزكت النفس بكل ذلك يفيض الله سبحانه وتعالى عليها نوراً يعرفها به فتتعرف عليه وتلزمه ، وتقف عنده وتنهي إليه ، (وأن إلى ربك المنهي).

وإذا ما توجه الإنسان بكل كيانه إلى مولاه ، غمره بنعمه ، وأكرمه بالمغفرة وأهَّله لدخول الجنة والتنعم بالثواب .

ولقد فتح الله سبحانه أبواباً كثيرة يدخل منها طلاب المغفرة والرحمة إلى مغفرته ورحمته من هذه الأبواب الحج ، وفي جديث عمرو بن العاص – فيا رواه مسلم – أن رسول الله عليه قال : « أما علمت أن الإسلام يهدم ماكان قبله ، وأن الهجرة تهدم ماكان قبلها ، وأن الحج يهدم ماكان قبله » .

وقد بين الرسول ﷺ فائدة الحج في أوضح بيان ، فقال فيا رواه الشيخان وغيرهما : « من حجَّ فلم يوفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ».

وعن عبد الله بن مسعود فيما رواه الترمذي وغيره ، قال : قال رسول الله عليه المعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب ، كما ينفي الكير حبث الحديد والذهب والفضة ، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة » وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه : « الحجاج والعمار وفد الله : دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم » . وفريضة الحج مرة واحدة في العمر . عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : خطبنا رسول الله عليه فقال :

« يأيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا . . فقال رجل : أكل عام يارسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً ، فقال رسول الله عليه : لوقلت نعم لوجبت ولما استطعتم قال : ذروفى ما تركتم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه مااستطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه » .

إن الله تعالى فرض الحج لحكمة سامية هى تزكية النفس وتطهيرها ، ومن أجل ذلك كانت أعماله هى من أجل هذا التطهير ، إنه منذ ابتداء شعائر الحج يتوب توبة نصوحاً ويلبس الملابس البيضاء علامة على الطهر والصفاء ويلبى قائلا : « لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك

لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ».

والتلبية استجابة لله سبحانه وتعالى فيما أمر ، واستجابة له فى الانتهاء عما نهى ، ثم إن الطواف والصلاة فى مقام إبراهيم عليه السلام والسعى والوقوف بعرفة داعياً مستغفراً تائباً ، ورجم إبليس مصدر الشر والإثم ، أى معاهدة الله فى نهاية الحج على ترك المعصية برجم مصدرها وهو إبليس ، إن كل ذلك إنما هو تطهير وتصفية للنفس وتزكية لها ومن هنا كانت حكمة الحج .

## فى نفقات الحج

إن الحج جائز دائماً إذا كان المال حلالا سواء أكان ذلك المال من مال الشخص نفسه أم كان من مال الغير المتبرع به عن طيب نفس ، والله طيب لا يقبل إلاّ طيباً ، وقد كان بعض الصالحين الأثرياء من سلفنا الصالح يحج ويأخذ معه مجموعة من الفقراء الذين لم يؤدوا فريضه الحج فينفق عليهم ومن هؤلاء الأثرياء الصالحين الذين لهم قدم راسخة في العلم والزهد والثراء والكرم الإمام الرباني عبد الله بن المبارك ، فقد كان يحج على نفقته كل عام عشرات ممن لم يحجوا من قبل ، وهي سنة جميلة لها ثوابها الجزيل ، وحبذا لو اتبعها أثرياؤنا في العصر الحاضر.

# هل للزوجة أن تحج من مال زوجها ؟ وهل للإنسان أن يحج من مال مهدى من أجنبي ؟

الحج ركن من أركان الإسلام واجب فى العمر مرة على المستطيع ، وسواء كان الحج حج الفريضة أم كان حج النافلة فإنه قربي إلى الله سبحانه ، والقربي يجب أن يتحرى الإنسان فيها أن تكون بمال حلال .

ومال الزوج بالنسبة للزوجة حلال إذا كان بإذنه وعن رضا منه ، ومالها بالنسبة له حلال أيضاً إذا كان عن رضا منها وبإذنها .

والأمر كذلك فيما يتعلق بمال الوالد بالنسبة للولد، ومال الولد بالنسبة للوالد.

أما المال المهدى من أجنبى فللإنسان أن يحج منه إذا برئ المأل من الشبه ، فلا يكون المال المهدى من تاجر محدرات مثلا ، أو بمن يتجر فى الخمر وما دام الله سبحانه لا يوجب الحج على غير المستطيع فإن فى سعة رحمة الله عذرًا لمن لم يجد المال الحلال الصافى .

# هل يجوز لمسلم أن يعطى مبلغًا من المال لمن يريد أداء فريضة الحج لكى يدعو له فأثناء مناسك الحج ؟

إن الإنسان بمكنه أن يقدم مبلغاً من المال على سبيل الهدية لمن عزم على الحج ثم يرجوه الدعاء .

ويمكنه أن يقدم مبلغاً من المال على سبيل الصدقة ، ثم يرجو من عزم على الحج أن يدعو له فى أثناء تأديته مناسك الحج .

وإذاكان يصح للإنسان أن يدفع نفقات وتكاليف شخص ليذهب إلى الحج ويؤدى فريضة الحج عنه ويدعو فى أثناء فريضة الحج فى الطواف مثلا أو على عرفات فإنه يجوز له أن يدفع بعض هذه النفقات فقط فى سبيل أن يكرمه الله سبحانه وتعالى بقبول دعوات الحاج فى البقاع الطاهرة المباركة.

# ما حكم من ذهبت إلى الحج على حساب أحد أقاربها وف أثناء الذهاب إلى الحج سرقت مبلغاً من المال فهل حجها يقبل أوْلا ؟

نقول أولا: إن الحج لم يكن واجبًا عليها لأن الحج واجب على المستطيع وهي غير مستطيعة . ونقول ثانيًا: إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ، وما تفعلوا من خير يعلمه الله ، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يأولى الألباب).

وبمقتضى هذه الآية الكريمة ، واستناداً إلى الجو الإسلامي كله فى موضع الحج نرى أن جريمة السرقة أو أى جريمة من الجرائم الكبرى بعد الإحرام بالحج تكون مبطلة له .

وقد يغتفر فى الحج بعد الإحرام به بعض توافه الأمور أو بعض صغائر الذنوب. أما الجرائم الكبرى بعد الإحرام فإنها مبطلة له كها ذكرنا .

أما إذا كانت جريمة السرقة قبل الإحرام بالحج أى فى أثناء الذهاب ، ولكن قبل الوصول إلى الميقات الذي يحرم منه الإنسان فإن ذلك لا يبطل الحج وتكون السرقة معصية يقام على السارقة

الحد فإن لم يقم عليها الحد فإن التوبة الخالصة الصادقة النصوح كفيلة بمحوها فتحرم بعد التوبة وهي على طهارة ونقاء ولا يبطل حجها بالسرقة قبل الإحرام.

بيد أنه يجب أن يكون معلوماً أن من صدق التوبة رد ما سرقت .

# ما حكم الذين يحتالون ويسرقون أموال حكوماتهم ليؤدوا فريضة الحج ؟ هل يصح حجهم أو لا ؟

السرقة والاحتيال لأخذ المال من غير الطرق المشروعة حرام ولوكان هذا المال مال الحكومة لأن أموال الحكومة لا يحل أخذها إلا بالطرق المشروعة ، فمن أخذ مالا عن طريق الاحتيال أو السرقة فهو حرام .

وقال الإمام أحمد لا يجزئ الحج بالمال الحرام ، لقول الرسول ﷺ : « إن الله طيب لا يقبل إلاّ طيباً » .

وروى الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى عَلَيْتُهِ قال : « إذا خرج الحاج حاجًا بنفقة طيبة ، ووضع رجله من الغَرْز فنادى : لبيك اللهم لبيك ناداه منادٍ من السماء : لبيك وسعديك ، زادك حلال ، وراحتك حلال ، وحجك مبرور غير مأزور » . « وإذا خرج بالنفقة الحبيثة فوضع رجله فى الغرز فنادى : لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور » .

# فى الإحرام

إن الإحرام ركن من أركان العمرة، مثله فيها كمثله فى الحج ، سواء بسواء ، ولكننا نحب أن ننبه إلى أن الإحرام شىء ولبس الملابس الخاصة –وهى الرداء والإزار أو البشكيران – شىء آخر .

فالإحرام هو النية التي ينوى بها الإنسان العمرة أو الحج، وهذه النية هي الركن ، ولها ميقاتها أى مكانها المعين ، أما لبس الملابس البيضاء فإنه ليس يركن ، ويمكن أصحاب الأعذار أن يستمروا بملابسهم العادية ويخرجوا فدية ، أى صدقة تتراوح بين اثني عشر وعشرين ريالا كل بحسب مستواه .

#### في ملابس الإحرام

إن الحج فترة تجرد كامل لله سبحانه وتعالى ، وتوبة واستغفار وإنابة ، وأداء شعائر ومناسك وقطع الصلة بالماضى الذى تشوبه شوائب من هوى النفس ونزغات الشيطان . ومن الرموز لقطع الصلة بالماضى واستقبال عهد جديد ، أن يتخلى الإنسان عن ملابسه ليلبس ملابس الإحرام بيضاء ناصعة طاهرة نقية توجيها لما ينبغى أن يكون عليه الإنسان فى سره وعلانيته من الصفاء والطهر ، فمن كان به مرض يمنعه عن لبس ملابس الإحرام فإن الله سبحانه أرأف به وأرحم من أن يبطل حجه ، وإنما عليه أن يذبح شاة بالحرم المكى ، أو يطعم ستة مساكين ، أو يصوم ثلاثة أيام ، وهو مخير فى هذه الأمور الثلاثة .

أما المرأة فإنها تلبس ملابسها العادية التي تستركل جسمها وإحرامها معناه ألاّ تغطى وجهها ولاكفيها ، وأما ما عدا ذلك ففرض عليها أن تستره .

#### في الحج عن الغير

روى أبوداود واتبن ماجة وغيرهما ، أن النبي ﷺ سمع رجل يقول : «لبيك عن شبرمة » فقال له ومن شبرمة ؟

قال : أخ لى أو قريب لى .

قال عَلَيْكُم : « أحججت عن نفسك ؟ » قال : لا . قال : « فحج عن نفسك ، ثم عن شهرمة » .

روى الإمام مسلم بسنده عن بريدة ، عن أبيه رضى الله عنها أن امرأة أتت رسول الله عليه الله عنها أن قالت عن أمها : إنها لم نحج قط ، ثم سألت أفاحة عنها ؟

فقال عليلية : حجى عنها .

وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنها قال : جاءت امرأة من خشعم إلى رسول الله عَلَيْكُمُ فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله فى الحج على عباده أدركت أبى شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال صلوات الله عليه : « نعم » ثم علل عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله : « فإنه لو كان على أبيك دين قضيته » .

وعن أبى رزين العقيلى : أنه أتى النبى عَلَيْكَ فقال : يا رسول الله ، إن أبى شيخ كبير ، لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن أى لا يقوى على السير ولا الركوب لكبر سنه ، فقال صلوات الله عليه « حج عن أبيك واعتمر » .

والإنابة فى الحج مشروعة عند عجز الإنسان عن مباشرة أعال الحج ، وإذا تبرع إنسان لإنسان فحج بنفسه عنه ، أو دفع عنه قيمة تكاليف الحج متبرعاً ، وأناب شخصاً آخر ليقوم بأداء ذلك صح هذا وسقطت الفريضة عمن تمنعه حالته الصحية من أدائها ولا يحرم الله سبحانه صاحب الهدية المتبرع من الأجر الجزيل .

# هل يجوز في الإسلام أن تسافر المرأة وحدها بدون صحبة زوجها ؟

لا يجوز أن تسافر المرأة ولو إلى الحج إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها ، وذلك لما روى البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنها قال :

سمعت رسول الله عليه يقول :

« لا يخلون رجل بامرأة إلاّ ومعها ذو رحم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتى خرجت حاجة و إنى اكتتبت فى غزوة كذا وكذا وكذا ، فقال : انطلق فحج مع امرأتك » .

وفی حدیث آخر :

« لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام ولياليها إلاّ ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها » .

وأجاز الشافعية حروجها مع رفقة من النساء الصالحات .

# فى حج الصبيان

روی مسلم بسنده عن ابن عباس قال :

« رفعت أمرأة صبيًا لها فقالت : يا رسول الله : ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر » . وروى البخارى بسنده عن ابن عباس والسائب بن يزيد – ما يفيد حجها مع النبي عليه قبل البلوغ .

والسؤال الآن : هل يسقط هذا الحج فريضة الحج عن الصبى بعد البلوغ أو لا ؟ إن هذه الحَجة لا تُسقط الفريضة عن الصبى بعد البلوغ لما روى بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : «أيما غلام حج مع أهله ، ثم بلغ فعليه حجة أخرى ».

أما قول الرسول عَلِيْكُ للمرأة التي سألته عن الصبى ألهذا حج : نعم ، فلا يفيد إلا أن للصبى ثواب الحج ، ولأمه أيضاً الثواب لأنها هي التي مكنته من ذلك ، ولكنه لا يفيد سقوط الفريضة .

فللصبى مهماكان صغيراً - إذا حج - ثواب الحج ، وعليه إذا بلغ الحلم أن يحج حجة الفريضة إذا توافرت له شروطها .

ولعل السبب فى منح الثواب للصبى ولأهل الصبى هو تشجيع الحجاج على اصطحاب الصغار فى الحج ، وعدم تركهم فترة الحج بغير رعاية ولا عناية ، وتعوَّد الصبى منذ الصغر على أداء الشعائر وعلى التعرف على المناسك ، وعلى تحمل بعض المشاق التى لا مناص منها فى الحج ، والجميع على كل حال مأجورون من الله تعالى .

# فى حج من عليه دَيْن

يقول الله تعالى : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا).

ومن الاستطاعة أن توجد النفقة دون أن يكون على الإنسان دين للآخرين ، فإذا كان على الإنسان دين يستغرق ما معه من نقود ، أو يستغرق جزءاً من نفقات الحج فإنه غير مستطيع ، فلا يجب عليه الحج .

وإذا كان على الإنسان دَيْن ، فحج دون أن يبالى بالدَّيْن أو الدائن ، فإن حجه مردود عليه ، وقد كان الرسول عَلِيَّ يتشدد جدًّا فى أداء الدَّيْن ، بل كان عَلِيَّ لا يصلى على المدين أبداً ، فإن كان على الميت دين .

قال : « صلوا على صاحبكم » .

فإذا ما سدد دينه صلى عليه .

ومادام الحج لا يجب إلاّ عند الاستطاعة ،ومادام المدين غير مستطيع فالأولى – بل الواجب عليه – أداء الدَّين ثم الحج عند الاستطاعة .

# ما حكم ترك طواف الإفاضة جهلا أو سهوًا أو عمدًا

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : « سئل رسول الله عَلَيْكُم أي العمل أفضل ؟

قال : إيمان بالله ورسوله .

قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله.

قيل: ثم ماذا: قال حج مبرور ».

وروى ابن حبان في صحيحه قال : قال رسول الله عليه :

« أفضل الأعمال عند الله تعالى إيمان لاشك فيه ، وغزو لاغلول فيه وحج مبرور » والمبرور الذي لا يقع فيه معصية .

وقد جاء من حديث جابر مرفوعاً: إن برّ الحج ، إطعام الطعام وطيب الكلام ، وعند بعضهم إطعام الطعام وإفشاء السلام . ومما لا شك فيه أن ذلك من بر الحج . ولقد حدد الله سبحانه وتعالى : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ) .

والحج الذى تسقط به الفريضة ويثيب الله تعالى عليه هو الحج الذى استوفى أركانه وواجباته ، وكان خالياً مما عبر الله تعالى عنه بقوله :

( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ) ومن أركان الحج طواف الإفاضة أى طواف الرجوع من مِنَّى إلى مكة .

وإذا لم يؤد الإنسان الركن على أى وضع كان عند الأداء وبأى صورة حدث فإنه لاحج له ولكن ينبغى أن يكون معروفاً أن ليس من الضرورى أن يكون طواف الإفاضة عقب رمى الجمرة والجمرات مباشرة ولكن زمنه ممتد فى ذى الحجة .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه » .

وفى رواية للترمذي أنه قال : « غُفر له ما تقدم من ذنبه »

وعن ابن مسعود رضي الله عنها: أن رسول الله عليه قال:

« تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينبى الكبر خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلاّ الجنة ، وما من مؤمن يظل يومه محرمًا

إلاّ غابت الشمس بذنوبه ».

وعن عبد الله بن جواد الصحابي رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : « حجوا فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن » .

#### فى أداء النذر عن الغير

عن ابن عباس رضى الله عنها ، أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي عَلِيْكُ فقالت : « إن أمى نذرت أن تجح ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟

قال: نعم حجى عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟

اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء » .

يقول الإمام النووى :

« والجمهور على أن النيابة في الحج جائزة عن الميت ».

ويقول: «إن الجمهور على أن النيابة فى الحج جائزة عن العاجز، الميئوس من برئه ».
والوضع الطبيعى فى هذه المسألة أنه مادام السائل قد حج عن نفسه ع فإنه يجوز له أن يحج
عن غيره، العاجز، أو الميت، ويجوز فى النيابة فى الحج أن يحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن
الرجل.

ويقول الإمام النووى : قال الشافعي :

« يجوز الحج عن الميت ، عن فرضه ونذره ، سواء أوصى به أم لا ، ويجزى عنه » .

ومذهب الشافعي وغيره أن ذلك واجب في تركته . ويستوى في ذلك أن ينوب في الحج عنه شخص في مكة ، أو في المدينة ، أو في إقليم آخر بَعُدُ أو قرب » . ولاحرج .

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ وقف فى حجة الوداع فجعلوا يسألونه ، فقال رجل :

لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح؟

قال : « اذبح ولا حرج » .

وجاء آخر فقال : لم أشعر ، فنحرت قبل أن أرمى ؟

قال : « ارثم ولا حرج » .

فما سئل يومئذ ، عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال :

« افعل ولا حرج » .

#### فى بعض ما لا يفعله المحرم

عن عثَّان بن عفان رضى الله عنه ، أن رسول الله عَلِيْتُهِ قال : « لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يُنكح

وعن أبى قتادة الأنصارى رضى الله عنه فى مصيدة الحمار الوحشى ، وهو غير محرم ، قال : قال رسول الله ﷺ لأصحابه وكانوا محرمين .

« هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشي؟ ».

قالوا: لا . . . قال :

« فكلوا ما بقى من لحمه » .

# في دواب يقتلن في الحل والحرم

عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : قال رسول الله عَلَيْكُم : «حمس من الدواب كلهن فواسق ، يقتلن في الحل والحرم : العقوب ، والحدأة ، والغراب ، والفأرة،والكلب العقور » .

# فى أولئك لهم نصيب مماكسبوا

سأل رجل ابن عباس رضى الله عنهما ، فقال : إنى أكرى نفسى إلى مكة ، وقد زعم الناس أنه ليس لى حج . . فقال : بل أنت ممن قال الله فيهم :

(أولئك لهم نصيب مماكسبوا).

وفى رواية ، فقال : « فإذا فعلت المناسك فأنت حاج » .

# في إذا بلغ الصبي

عن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال : قال رسول الله عليه الله عليه الله عنها من حج ، ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما عبد حج ، ثم أُعتق ، فعليه أن يحج حجة أخرى ، .

#### المحلقون والمقصرون

روى البخارى ومسلم رضى الله عنها ، أن رسول الله ، عَلَيْكُم قال : «اللهم ارحم المحلقين».

قالوا : والمقصرين يا رسول الله ، قال فى الثالثة : « والمقصرين » . وعن ابن عبال عليه عليه عليه عليه الله عنها ، أن النبي عليه قال :

« ليس على النساء حلق وإنما يقصرن » .

# في من يبعث ملبياً

عن ابن عباس رضى الله عنهها قال : بينا رجل واقف مع رسول الله ، عَيَّالِيَّهُ بعرفة إذ وقع عن راحلته ، فأقصعته فقال رسول الله عَيَّالِيَّهُ :

« اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه ، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا » .

وفى روايه لهم : أن رجلاكان مع النبي عَلِيلِيُّهِ ، فوقصته ناقته وهو محرم ، فمات ، فقال رسول الله عَلِيلِيُّهِ :

« اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبيه ، ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا » .

وفى رواية لمسلم :

فأمرهم رسول الله ﷺ أن يغسلوه بماء وسدر ، وأن يكشفوا وجهه ، حسبته قال : « ورأسه فإنه يبعث وهو يهلل » .

## في إذا حاضت المرأة قبل الطواف

عن عائشة رضى الله عنها ، قالت :

 فقلت : والله لوددت أنى لم أكن خرجت هذا العام . .

قال: مالك؟ لعلك نفست . . قلت: نعم .

قال : هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ، افعلى ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفى بالبيت حتى تطهري . .

قالت: فلما كان يوم النحر طهرت، فأمرني رسول الله ﷺ فأفضت

قالت : فأتينا بلحم بقر ، فقلت : ما هذا ؟

قالوا : أهدى رسول الله عَلِيْلَةٍ عن نسائه بقرة » .

## فى الحج بعد الطهر

من أتاها الحيض وهى فى الحج تفعل كل ما يفعله الحاج من المناسك ماعدا الطواف ، فهى تسعى ، وتقف بعرفة ، وترمى الجار ، وتستمر إلى أن تنتهى حيضتها فتطهر ثم تطوف بالبيت بعد الطهر.

وقد حدث ذلك لبعض أمهات المؤمنين ولبعض الصحابيات فى حجة رسول الله عَلَيْكُم ، وكن يُسألنه فيقول لهن افعلن كل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت حتى تطهرن ، والحج - بعد الطهر والطواف - صحيح لاشك فى ذلك ، وتسقط به الفريضة ، وله ثوابه الجزيل .

# فى الصلة الجنسية بالزوجة وهل هى مباحة أيام الحج؟ وما هى الأوقات التى تحرم فيها الصلة الجنسية بالروجه؟

لقد حدد الله سبحانه وتعالى أياماً معينة وأوقاتاً محددة لا يجوز فيها الاتصال الجنسى بين الرجل وزوجته ، مها مثلا أيام الحج للرجل الحاج أو المرأة الحاجة يقول الله تعالى : (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ) ، ومها أوقات الإمساك فى شهر رمضان أى فى نهار الشهر المبارك يقول تعالى : (أُحِلَّ لكم ليلة الصيام الرّفث إلى نسائكم ، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم ).

فالاتصال الجنسي في ليالى رمضان حلال ، أما في نهاره حرام ، ومنها أيام الحيض ، يقول

الله تعالى : (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يَطْهُرُن ) .

ومنها أيام الاعتكاف يقول الله سبحانه وتعالى : (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد)

#### فى الحج وغفران الذنوب

روى الشيخان ، بسندهما ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله عَلَيْكُمْ يقول :

« من حج فلم يرفث ولم يفسق ، رجع كيوم ولدته أمه » .

وروى الشيخان – بسندهما عن أبي هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال :

« العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلاّ الجنة » .

والحج المبرور ، هو الحج الذي يتقبله الله سبحانه – والحج الذي يتقبله الله سبحانه – هو الحج الذي توفر فيه الإخلاص .

ويبدأ توفر الإخلاص بالنية نفسها ، بنية الحج . لابد أن تكون خالصة لله سبحانه فلا يعتبر الإنسان الحج دعاية لنفسه ، أو رحلة سياسية للمتعة ، أو رحلة يراد بها غير وجه الله سبحانه بأى وضع من الأوضاع .

ولابد أن يصاحب الإخلاص كل أعال الحج ، ومن أول هذه الأعال :

التوبة الخالصة النصوح . . التوبة التي تجبّ ما قبلها من سيئات ومعاصى لأنها إقلاع بات عن الدنوب والآثام ، وندم باك على حياة مضت ، لم يرض سبحانه ، عما شابها من سيئات وعزم مصمم على الطهر الطاهر النقى بتوفيق الله ، فيما يستقبل من حياة تتغير مجراها من خضوع لهوى النفس ونزعات الشيطات إلى خضوع للخير ومتابعة للرحمن . .

ويسجل كل ذلك بلبس الملابس البيضاء النقية بعد الاستحمام ، تطهيرًا للظاهر ، ليكون الصفاء شكلا ومعنى وتكون الطهارة ظاهرة وباطنة .

ويسجل ذلك كله نطقاً بلسانه ، كما سجله عملا بجوارحه ، وعزماً بقلبه .

فيعاهد الله على الاستجابة له فيا أمر ، وعلى الاستجابة له فيا نهى ، وعلى أن يكون له وحده ، قائلا سرًّا وجهرًا . « نبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ».

هذا العهد يعلنه إذا كان فى جمع من الناس ، ويعلنه إذا كان منفرداً ، إنه يعلنه إذا لتى صديقاً ويعلنه إذا فارق الصديق .

#### فى اللهم حجة لا رياء فيها

ليس الحج ترفأ ، ولا سياحة استمتاعية ، ولقد ضرب رسول الله ﷺ المثل في التقشف في الحج ، وسار على نسقه من اتبع هديه .

عن أنس ، أن النبي ﷺ حج على رحل رث ، وقطيفة تساوى أو لا تساوى ، أربعة دراهم فقال :

« اللهم حجة لا رياء فيها » .

وعن أنس أن النبي ﷺ حج على رحل رث ، وتحته قطيفة وقال :

« حجة لا رياء فيها ، ولا سمعة »

وعن بشر بن قدامة الضبابي ، قال :

« أبصرت عيناى حبيبى رسول الله صليلية واقفاً بعرفات مع الناس على ناقة له حمراء قصواء تحته قطيفة بولانية وهو يقول :

« اللهم اجعلها غير رياء ، ولا مباهاة ولا سمعة » والناس يقولون : هذا رسول الله ﷺ . وعن ثمامة قال : « حج أنس على رحل رث ولم يكن شحيحًا » .

#### فى صيد البر

الأرانب والحام وغيرها من الطيور تعتبر صيد البر إذا لم تكن ملكًا لأحد من الناس. ولامانع من صيدها ، لغير المحرم بالحج أو العمرة لقوله تعالى : (أُحِلَّ لكم صيد البحر وطعامُه متاعًا لكم وللسيّارة ، وحُرِّم عليكم صيد البر مادمتم حرمًا) .. وقوله تعالى (يأيها الذين آمنوا ليبلونَّكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ، فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) ولابد من استيفاء شروط الصيد وهي مفصلة في كتب الفقه نذكر منها . مارواه البخارى في كتب الفقه بسنده عن عدى بن حاتم رضى الله عنه . قال : سألت

النبى عَلِيْكُمْ عن صيد المِعْراض (عصا فى طرفها حديدة ولها حد) فقال عَلَيْكُمْ ماأصاب بحده فكله ، وماأصاب بعرضه فهو وقيد ، أى مقتول بما لاحد له ، ولم ينفذ فى المقتولة مايحدش اللحم ويخرج الدم ، وسألته عن صيد الكلب فقال ، ماأمسك عليك فكل ، فإن أخذ الكلب ذكاه أى هو بمثابة الذبح الشرعى ، وإن وجدت مع كلبك أوكلابك كلبًا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه ، وقد قتله فلا تأكل ، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره

وروى البخارى بسنده أن رسول الله ﷺ قال : « ماصدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل ، وماصدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل » .

وقال عَلِيْكُ : « إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل ، وإن أكل فلا تأكل ، فإنما أمسك على نفسه ، وإذا خالط كلاباً لم يذكر اسم الله عليها فأمسكته فقتلن فلا تأكل ، فإنك لاتدرى أيها قتل ، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل » .

## الحج للمقيمين في الحجاز

إنما الأعال بالنيّات ، وإنما لكل امرئ مانوى ، وإن الذين يقيمون بالحجاز ويعملون به يصح لهم أن ينووا القيام بالحج ويؤدوا مناسكه فى وقته ، فالإقامة بالحجاز والعمل به لا يمنعان من صحة أداء النسك ، وذلك تخفيف من الله سيق إليه لاينقص أجره والإقامة بقصد العمل إن كانت سببًا يرضاه الله فى طلب الرزق الحلال يعف به نفسه وأهله فإنها فى سبيل الله ، لاتنقص أجرًا ولا تعد شائبة دنيوية فى عباداته وانتقال الإنسان من مكان إلى مكان لا يغير من صحة العبادة شيئًا ، بل إن الله سبحانه وتعالى يقول : (وأذّن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق . ليشهدوا منافع لهم ) .

والمنافع التى يشهدونها إنما هى منافع دينية ودنيوية ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما فيما رواه البخارى ، قال : كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقًا فى الجاهلية فتأثموا أن يتجروا فى المواسم ، فنزلت : (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) أى فى مواسم الحج .

## فى من عزم على الحج ولم يتمكن من أدائه

يقول صلوات الله عليه وسلامه: « من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ، فإذا عملها كتبت له عشراً » ، فن عزم على الحبح صادقاً فى عزمه ، مخلصًا فى نيته ، ولكن الظروف الخارجة عن إرادته لم تمكنه من أدائه فله ثواب نيته وعزمه وسعيه من الله تعالى ، بيد أن ذلك لايسقط الفرض ، ذلك لأن الحبح فريضة الله ، فن فاته فى سنة من السنين بقى مطالبًا به ، يجب عليه أداؤه متى أمكنته الفرصة ، فإذا أمكنته الفرصة فى عام ولم يؤده أثم ، لأنه ركن من أركان الدين يجب عند الاستطاعة ، قال الله تعالى : (ولله على الناس حبح البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غيى عن العالمين )

# ف جواز شراء بضائع لمن يؤدى فريضة الحج من الأراضى المقدسة ليتاجر بها بعد عودته إلى وطنه

الحج هو زيارة البيت الحرام ، والوقوف بعرفة فى أوقات الحج ، وله أركان وشروط فمن أتى بها صح حجه .

ومايكون بعد ذلك من شراء بضاعة وغيرها لايؤثر فى الحج ، قال الله تعالى : (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على إباحة التجارة وسائر أنواع المكاسب الحلال فى الحج .

أخرج البخارى وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهها قال: كانت عكاظ ومجنة، وذو المجاز أسواقًا فى الجاهلية فتأثموا أن يتجروا فى الموسم، فسألوا رسول الله عليه عن ذلك فنزلت الآية ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ).

غير أنه يلزم أن يكون خروج الحاج لأجل الحج لاللتجارة ، وأن ينوى بجروجه أداء الحج حتى لايضيع ثوابه فى حجه لقول الرسول ﷺ : «إنما الأعال بالنيات ، وإنما لكل امرئ مانوى ، فن كان هجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه ».

# في أصل رمى الجار والحكمة فيها وحكم من لم يرم

يروى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام حيما هم بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام جاءه الشيطان موسوساً يريد صرفه عن طاعة الله فى رؤيا يعتقد إبراهيم عليه السلام أنها إشارة له من لدن الله سبحانه ، مثلها مثل الوحى سواء بسواء ، وأحس سيدنا إبراهيم بالشيطان يحاول أن ينفذ إلى طهره وطاعته وعصمته وتفانيه فى الله سبحانه وتعالى ، فرجمه بسبع حصيات ، فانصرف عنه الشيطان إلى الابن يوسوس بعدم الطاعة ، إنها رؤيا ، مجرد رؤيا أيدبحه أبوه من أجل رؤيا ؟ . .

وأحس الابن بالشيطان ومحاولته الخبيثة فرجمه بسبع حصيات ، فانصرف عنه الشيطان إلى الأم مُوسوسًا أدركي ابنك ، إن أباه يريد أن يذبحه استنقذيه من قبل فوات الأوان . ورجمته الأم لثقمًا بأن زوجها لابتصرف إلا تبعًا لما يرضى الله . .

فحكمة رمى الجار إنما هي رجم مصدر من أهم مصادر الشر والإثم والمعصية ، رجمه مرارًا وتكرارًا ، وتنهى أعال الحج بهذه الصورة الرائعة ، صورة العزم المصمم على الابتعاد المطلق عن الاثم والمعصية .

وذلك تسجيل مؤكّد ، وإعلان مشهور ، وإشهاد سافر على أن الحاج قد عزم عزمًا لاتزعزعه أعاصير الشهوة ومغريات الفتنة ، عزم على أن يصبح خيرًا كله لامجال لنزعات الشيطان للتسلل إلى نفسه فقد أصبح بتطهير نفسه ويرجم الشيطان من عباد الله المخلصين ، الذين لاسلطان للشيطان عليهم .

فمن تعذر عليه الرجم بسبب الزحام الشديد فله أن يوكل من يرمى عنه أما إذا لم يرم ولم يوكل من يرمى عنه فعليه ذبيحة يذبحها ولايفسد حجه .

#### في الأضحية

الأضحية غير واجبة على المسلم ، بل هي على الراجح سنة مؤكدة ، ولايشرط لأدائها تكليف ولابلوغ ، ولاسن معينة ، فن الممكن للصبى أن يضحى عن نفسه من ماله الخاص أما ولى اليتيم والسفيه فلا يضحى عنها ، قال النووى : مذهبنا أنه لايجوز لولى اليتيم والسفيه أن يضحى عنها من مالهما ، لأنه مأمور بالاحتياط لمالها ، ممنوع من التبرع به ، والأضحية تبرع .

ومن المعروف أن الأضحية تكفي عن الرجل وعن أهل بيته ، قال عطاء بن يَسْار ، سألت

أبا أيوب ، كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله على الناس فصارت كما ترى » رواه مالك وابن عنه وعن أهل بيته ، يأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى » رواه مالك وابن ماجة والترمذي وصححه ، وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « أمر رسول الله على التريش أقرن يطأ في سواد ، ويبرك في سواد ، وينظر في سواد ، فأتى به ليضحى به ، فقال : ياعائشة هلمى المدية ؟ ثم قال السحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ، ثم قال : باسم الله . اللهم تقبل من محمد وآل محمد ، ومن أمة محمد ثم ضحى به رواه أحمد ومسلم وأبو داود . والمقصود أن للمسلم أو المسلمة ثواب الأضحية في أي سن أخرجها ، ولكنها تسن تأكيدًا في حق الرجل عن نفسه وعن أهله إن كان له أهل . . والله أعلم .

ومن أسرار تشريع سنة الأضحية التوسعة على العيال وعلى الأسرة فى أيام العيد ، وكذلك التوسعة على الفقراء ، وذلك أنه يُسن أن ينال الفقراء ثلثها يوزع عليهم ، حتى يشعروا هم أيضًا بالتوسعة فى أيام العيد ، وإذا كان الله سبحانه قد فرض صدقة الفطر توزع فى مناسبة عيد الفطر توسعة على الفقراء فإن رسوله على الله سبحانه قد سن الأضحية فى عيد النحر للهدف نفسه .

ومما يجب أن يلاحظ أن من أسرار تشريع سنة الأضحية أنها فداء من الآفات والكوارث والمصائب فى أثناء العام كما كان الكبش الذى ضحى به سيدنا إبراهيم فداء لسيدنا إسماعيل من كارثة عظيمة هى كارثة ذبحه ، فالأضحية فداء من كثير من الكوارث ، وهى توسعة على الأهل وعلى الفقراء.

#### في الهَدْي

إن وقت ذبح الهدى إنما هو يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ، يقول صلوات الله وسلامه عليه فيا رواه أحمد : « وكل أيام التشريق « نبح.. ولايصح تأخيره عن أيام التشريق » .

أما فيما يتعلق بالانتفاع بالمذبوح فذلك واجب الدول الإسلامية ، وقد أصبح من السهل جدًا في العصر الحاضر الاحتفاظ بالمذبوح وتوزيعه على الفقراء بحسب الحاجة والظروف. ويجطئ من يظن أن الذبح إبما هو من أجل الفقراء ، فليس ذلك هو العلة الوحيدة للذبح ، بل ربما لم يكن علم أن يمر الحج علمة أصلا ، ذلك أنه يمكن من الوجهة النظرية البحتة في عرف الإمكان المحض أن يمر الحج بأكمله دون أن يحدث فيه ذبح ، فمن صور الحج الإفراد ، وقد فضل الإمام الشافعي رضى الله عنه هذه الصورة من صور الحج على غيرها ، وهذه الصورة لاتقتضى ذبحًا ، فلو أفرد الحجاج

جميعًا لما كانت هناك ذبيحة واجبة ، على أننا مع هذا نضم صوتنا إلى آلاف الأصوات التي ترتفع سنويًا مطالبة الأمم الإسلامية أن تسلك كل سبيل للاحتفاظ بهذه الذبائح حتى ينتفع بها الفقراء .

# الفرق بين الفدية والهَدْى في الحج

هناك فرق بين الفدية والهدى فى الحج ، فالفدية تكون فى حالة مخالفة لشعائر الإحرام بفعل محظور من محظوراته . وإليها يشير قوله تعالى :

( وأتموا الحج والعمرة لله ، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ، ولاتحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله ، فن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نُسك ) .

وقوله ﷺ لمن كان محرمًا معه فأذاه القمل فى رأسه فأمره بأن يحلق رأسه ثم قال له : صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين مُدَيَّن لكل إنسان ، أو أنسك بشاة . أى ذلك فعلت أجزأ عنك . وموضع الفدية على ما رأى الإمام مالك أنها تفعل فى أى مكان بمكة أو بغيرها ، وإن شاء ببلده ، وسواء فى ذلك الذبح أو الإطعام أو الصيام .

وعلى مذهب الإمام مالك ، تجوز الفدية بالبلد ، ولاداعى للإنابة فى إرسالها إلى مكة . . وعلى كل فإنه يجوز أن ينيب المرء شخصًا فى الفدية عنه بالحرم بالذبح أو الإطعام ، أما الهدى فهو مايقدمه الحاج من الحيوان باسم الله إلى الحرم يذبح فيه ويطعم منه المسكن الفقير ، ويكون فى حالات خاصة ، منها :

١ - حدوث مانع يمنع من إتمام الحج والعمرة كمرض أو عدو . لقوله تعالى : (وأتموا الحج والعمرة لله ، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى) . ولايكون إلا حيوانًا يذبح . . وإذا عجز الإنسان عنه ، فليس له أن يستبدل به غيره ولاأن يقتضيه إذا تيسر له .

٢ - التمتع بالتحلل من إحرام العمرة لاستثناف إحرام آخر للحج عند الحروج إلى عرفة ، وهو مايعبر عنه قوله تعالى : (فن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى).

فإذا لم يجد الحاج هديًاكان عليه ماعبر الله تعالى عنه بقوله : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج ، وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) .

وهذا النوع من الهدى يجيز الإمام مالك نحره بغير مكة كالفدية .

٣ – الهدى الواقع جزاء للصيد في الحرم ، ولايجوز فعله بغير الحرم لقوله تعالى : ( يأيها الذين

آمنوا لاتقتلو الصيد وأنتم حُرم ، ومن قتله منكم متعمدًا فجزاءٌ مثل ماقتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديًا بالغ الكعبة ، أوكفارة طعام مسكين ، أوعَدْلُ ذلك صياما ) . ومن الممكن لمن رجع من الحج ولم يرد الصيام أن ينيب غيره عنه فيه .

## في الذبح بمكة ومني

الذبح بمكة جائز ، والذبح بمنى جائز وفى هذه الأيام الذبح بمكة له فوائده وله نفعه : إذ إن الذبيحة بمكة تجد من الفقراء من يتقاسمونها ، ولكن مما يجب التنبيه إليه هو أن يتحرى المعتمر أو الحاج أن تكون الذبيحة صالحة حقًا للأكل ، وذلك لتجد من يقبل عليها ، ومن الأفضل أن يقف عليها حتى تسلخ ويوزعها بصورة حسنة نافعة ، فإن ذلك له ثمرته المرجوة من هذا النسك .

#### في الذبح في عرفات

إن الذبح لايجوز إلا فى الحرم ، ولو ذبح فى عرفات فإنه لايجزئه الذبح وذلك أن عرفات ليست من الحرم ، وإذا كان الذبح فى عرفات لايجزئ فإنه من باب أولى لايجزى الذبح بعد العودة .

ونحب أن نقول للعالم إن الإحرام أنواع هي :

إحرام الإفراد بالحج ، وإحرام القران ، وإحرام التمتع ، وهو الإحرام بالعمرة أولا في أشهر الحج ، ثم الإحرام بالحج ، قبل يوم عرفة أو حتى في ضباح عرفة .

والإفراد بالحج هو أن يحرم بالحج وحده قائلا: « اللهم إنى نويت الحج فيسره لى وتقبله مبى » ويستمر لابسًا ملابس الإحرام إلى أن يتحلل بعد أداء الشعائر وهذا النوع من الحج لاذبيحة فيه ، فليس على المفرد بالحج ذبيحة فإذا ماتحلل بعد الانهاء من المشاعر يمكنه أن يذهب إلى المكان المسمى بالتنعيم قرب مكة ، وينوى العمرة ، ويتم له بذلك حج وعمرة دون أن يذبح ذبيحة . أما إذا حج قراناً أو حج تمتعًا فلابد من الذبيحة ، ولا يجوز أن تكون الذبيحة إلا في الحرم ، فإذا لم يستطع فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع .

## هل لغياب الزوجة تأثير في طلب الأضحية

الأضحية تسن تأكيدًا على الرجل لنفسه ولأهل بيته ، وغياب الزوجة لاتأثير له فى طلب الأضحية من الزوج ، لأنها مطلوبة منه لنفسه أولا ولأهل بيته تبعًا له ، ولايعتبر غياب الزوجة

مبررًا شرعيًّا للامتناع عن ذبح الأضحية ، لأن غيابها أو حضورها فيما يتصل بذبح الأضحية سواء .

وقد ورد فى فضل الأضحية وثوابها من الأحاديث مايدفع المسلم إلى المبادرة إليها ، والبعد عن المهرب منها ، أو التماس الوسائل لعدم أدائها ، ومن ذلك قوله عَلَيْكَ : « ماعمل آدمى من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم ، وأنها لتأتى يوم القيامة بقرونها ، وأشعارها وأظلافها ، وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسًا » .

رواه ابن ماجه والترمذى ، وقال : حسن غريب هذا ويجوز لمن له مال خاص من أهل البيت أن يضحى عن نفسه وله الثواب على ذلك .

## فى كيفية توزيع الذبائح

استحب كثير من العلماء أن تقسم ذبيحة الأضحية ثلاثة أقسام وتوزع ثلثًا للأقارب وثلثًا للفقراء ، وثلثًا يحتجزه المضحى لنفسه وأهله ، وإن كان بعض الفقراء لايستطيع طهى مايُعطاه من لحم الأضحية ، فالأفضل أن يأخذ نصيبه منها مطهيًّا .

أما عن أى أنواع الدواب أفضل للذبح ، فقد أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بيمة الأنعام . . والأفضل من ذلك الكباش أو الضأن ، فإن لم يتيسر ذلك فن المعز ، ولابد أن تكون خالية من العيوب الشديدة كالعرج البين ، والمرض الشديد ، ونحو ذلك . وينبغى أن يكون عمر الأضحية أكثر من سنة .

# هل الأضحية واجبة في الحج

الأضحية واجبة عند الإمام أبي حنيفة وسنة مؤكدة عند غيره ، قال تعالى (إنا أعطيناك الكوثر ، فصل لربك وانحر ، إن شانتك هو الأبتر) وقال عليه الصلاة السلام : « من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا » وسأل الصحابة رسول الله عليه عن الأضحية فقال : « هي سُنة أبيكم إبراهم » .

غير أن الحاج لايجب عليه أن يضحى ، وليس مكلفًا بها ، لأنه مشغول بأداء الحج ، وقد يشق عليه التضحية قال تعالى : (لايكلف الله نفسًا إلا وسعها) (وماجعل عليكم فى الدين من حرج). وماذبحه الحاج فى منى ليس أضحية وإنما هو هَدْى ، إما واجب أو مسنون لأداء نسك الحج . والعمرة ، ولايقال عنه إنه يكنى لأن الأضحية ليست واجبة على الحاج لانشغاله بأعال الحج .

#### فى حكمة الأضحية

أما لماذا شرعت الأضحية فإنه موضوع من أهم ماينبغي أن يتدبره المسلمون ، إن مما شرعت الأضحية من أجله أمرين :

الأول منها: أنها شرعت من أجل الفداء، أى أنها فداء من كثير من الأذى والسوء يصيب الإنسان أو الأسرة فى أثناء العام وهى فداء بنسبة ما يخرج منها للصدقة لصلة الأرحام ، وهى ترتبط فى ذلك بقاعدة الصدقة العامة ، إذ إن الصدقة فداء أيضًا ورسول الله عليه يقول : «داووا مرضاكم بالصدقات » ويقول «الصدقة تسد سبعين بابًا من أبواب الشر» فكل صدقة فداء ، ومع ذلك فإن الأضحية لها أيضًا وضعها الخاص ، وذلك أنها ترتبط فى الذهن بذكرى معروفة : هى ذكرى الفداء لسيدنا إسماعيل ، يقول الله تعالى :

(وفديناه بذبح عظيم).

وهي إذن فداء من حدث هائل هو الموت ذبحًا ، وهي من باب أولى فداء لمادونه ، إنها لاء.

والأمر الآخر أنها مرتبطة بالعيد ، أى أنها تكون إحدى الحلقات فى مظاهر الابتهاج بالعيد ، والابتهاج فى العيد إنما هو ابتهاج بطائفة من الأمة الإسلامية يسر الله لهم سبل الحج ، وكتب لهم قبوله ، فظفروا بالحج المبرور والحج المبرور ليس له جزاء إلاّ الجنة ، والحج المبرور يطهر الإنسان من ذنوبه ، فيصبح الإنسان بحجه كيوم ولدته أمه . براءة وطهرًا . فنحن فى الصيام إنما نحتفل بالبراءة والطهر ، ونحتفل بالبذل والتضحية والفداء وفى ذاكرتنا صور هؤلاء الذين استجابوا لله استجابة تامة فى الحج على مدار السنين ، وهؤلاء الأول : إبراهيم وإسماعيل وأم إسماعيل الذين قلموا لله راضين أعز مالديم ، وهى نفسهم أو نفس عزيز لديهم ، تأمل مدى ماوصلت استجابتهم لله فى هذه الصورة التى قصها القرآن الكريم (يابنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال بأب افعل ماتؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين ) .

فالأضحية فداء ، وهي ابنهاج بمن كتب الله لهم حجًّا مبرورًا فأسلموا وجههم لله ، واستجابوا إليه . مسلمين كيانهم كله له سبحانه وتعالى .

# فى حكم الأضحية

إِنَّ أَحِب حَكُم للأَصْحِية إِلَى نَفْسَى إِنَمَا هُو قُولِ الإِمَامُ مَالِكُ رَضَى الله عنه : « الضحية سُنَّة . وليست واجبة ولاأحب لأحد ممن قوى على ثمنها أن يتركها ».

#### وقت الذبع:

#### صفة الأضحة:

ويشترط في الأضحية :

١ – أن لاتكون عرجاء واضحة العرج.

٢ - أن لاتكون عوراء بيّن عورها .

٣ - أن لاتكون مريضة ظاهر مرضها .

٤ - أن لاتكون هزيلة لاشحم فيها .

وتكفى أضحية واحدة عن الأسرة مهاكثر عدد أفرادها ، وقد كان رسول الله عَلِيلَةٍ يضحى بأضحية واحدة عنه وعن أسرته .

# حكم من يوتدى ثياب الحج وهو غير حاج

من يرتدى ثياب الحج وهو غير حاج لاشىء عليه ، لأن الواجب على المسلم ستر عورته مابين سرته وركبته ، ومازاد على ذلك فهو من تمام الزينة التى أباح الله أن يتحلى المسلمون بها ، بل أمر بها عند الذهاب إلى المسجد ، قال تعالى : (يابنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) وقال تعالى : (قل من حرَّم زينة الله التى أخرج لعباده والطبيات من الرزق ، قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) ، غير أن الأولى بمن لديه مايستر به جسده غير ثياب الإحرام أن يدع ثياب الإحرام ويتحلى بغيرها ، كى لايقع الناس فى الظن أنه محرم بحج أو عمرة ، أو أنه بقى عليه بعض نسك الحج التى لاينبغى للمحرم أن يتحلل من إحرامه إلا بأدائها كرمى جمرة العقبة الأولى يوم النحر وطواف الإفاضة والحلق أو التقصير.

## في عدم استطاعة الفقراء الحج

الحج فى اللغة العربية هو السعى والقصد إلى مُعَظّم ، وفى الشرع هو قصد مكة لأداء عبادة الطواف حول الكعبة ، والسعى والوقوف بعرفة وسائر المناسك استجابة لأمر الله ، وهو أحد أركان الإسلام الحمسة ، وهو فرض عين مرة واحدة فى العمر على المستطيع ، لقوله تعالى : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وروى أحمد وأبوداود والنسائى عن ابن عباس رضى الله عها قال :

خطبنا رسول الله على فقال: « يأيها الناس كُتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يارسول الله ؟ فقال: لو قلمها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع» ومن ذلك نعلم أن الحج فرض على القادر المستطيع أما غير القادر فليس الحج فرضًا عليه، وقد خفف الله عنه فلم يكلفه بمالا يقدر عليه. ولا يصح الحج لأى مكان إلا للكعبة، البيت الحرام، الذي أمر الله خليله إبراهيم برفع قواعده، والأذان في الناس بالحج إليه، قال تعالى: (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات).

على أن غير القادر على الحج لم يَحْرِمه الله بل جعل له حجًّا فى صلاته دون سعى ومشقة ، فهو فى صلاته يتجه إلى البيت الحرام وتطوف روحه حوله ، فيخرج من صلاته وقد غفر له ، كما يعود الحاج مغفورًا له .

# من أين تؤخذ جار الرجم وأين تذهب بعد رجمها؟

رمى الحجارة من مناسك الحج ، ويكون يوم النحر والأيام التى تليه ، والحكمة فيه كما ذكرها الإمام الغزالي في الإحياء بقوله :

وأما رمى الجمار فليقصد الرامى به الانقياد للأمر إظهارًا للرق والعبودية وانتهاضًا لمجرد الامتثال ، من غير حظ للنفس والعقل فى ذلك ، ثم ليقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام ، حيث عرض له إبليس لعنه الله فى ذلك الموضع ، ليدخل على حجه شبهة أويفتنه بمعصية ، فأمره الله عز وجل أن يرميه بالحجارة طردًا له وقطعًا لأمله .

والحجارة التي يرمى بها الحجاج يأتون بها من المزدلفة ، وبعد أن ترمى وينتهى موسم الحج تُرفع من أماكها حتى يجلو المكان للرمى الجديد ، وهكذا ، والمزدلفة بها من هذه الأحجار الصغيرة مالا يحصيه إلا الله تعالى ، وقد هيأها الله في سابق علمه لذلك ولاغرابة في الموضوع .

## أماكن الحفلات للحجاج

ليس فى الإسلام تخصيص أماكن معينة فى الحفلات وغيرها ، وإنما هذا يرجع إلى العرف والعادة . وتخصيص بعض الناس أماكن للحجاج فى الجفلات عند الزفاف أوالعقيقة إنما هو عرف حسن وعادة حميدة ، وفيه تكريم للطائعين الذين أثم الله عليهم نعمة الدين ، وإن كان هذا العمل من نية حسنة تعظيمًا للصالحين من عباد الله فصاحبه مثاب عليه من الله سبحانه ، ومن الآداب الإسلامية إنزال الناس منازلهم .

وقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يكرم ابن عباس ويقدمه على الأشياخ من قريش مع حداثة سنه ، وذلك لعلمه وفهمه لكتاب الله .

ومرجع التقدير هو الدين ، ومادام الأمر كذلك فهو سنة حسنة ، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم .

# هل الأفضل الحج قبل الزواج أو بعده ؟

إن الحج ركن من أركان الإسلام وهو واجب على كل مسلم عاقل بالغ إذا توافرت شروطه ، وشروطه تتوافر فى كلمة واحدة هى الاستطاعة . الاستطاعة من حيث أمن الطريق ، والاستطاعة من حيث طريق المواصلات ، وقد فسر بعض أسلافنا رضوان الله عليهم الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة .

وهذا التفسير يصدق عندما يكون الأمن أرجح من الخطر ، وعندما يكون الإنسان في صحة تسمح له بالسفر. فإذا ماتوافرت الاستطاعة فإن الحج واجب على الفور ، سواء أكان الإنسان متزوجًا أم غير متزوج ، وذلك أن الزواج ليس شرطًا فى الحج . ويجب على الإنسان الذى توافرت له الاستطاعة أن يعجل بالحج ، فإنه لايدرى متى يحبن أجله ، إذ إنه إذا مات وقد توافرت له الاستطاعة ولم يحج فإنه يكون آثمًا .

ولقد قال الإمام الكبير طاووس: « إذا علمت شخصًا توافرت له الاستطاعة ولم يحج ومات وحيت للصلاة عليه صلاة الجنازة فإنبي لا أفعل ».

والحج رحلة للتطهير ، وإذا ماحج الإنسان فإنه يخرج من ذنبه ويصبح كيوم ولدته أمه يقول رسول الله عَيْسِهُمْ : « من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » . ويقول عَيْسُهُمْ : « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » .

#### فى سن تعجيل صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطر

السبب في ذلك أن يوم الأضحى يوم يضحى فيه المسلم بالذبائع ، والذبع إنما يكون بعد الصلاة لاقبلها ، فلو تأخرت الصلاة لتوهم بعض الناس انهاءها فبادروا بالذبع قبل الصلاة فتفسد الأضحية ولم تؤد عن صاحبها ، وصارت لاتزيد عن كونها لحماً لايختلف عن اللحم المذبوح في غير أيام العيد ، روى البخارى بسنده عن البراء سمعت رسول الله علي يخطب فقال : «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر ، فن فعل فقد أصاب ستتنا » . وفي رواية للبخاري عن البراء قال :

خطبنا النبي عَيِّلِيَّةً يوم الأضحى بعد الصلاة فقال : « من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة لانسك له » فقال أبوبردة بن نيار خال البراء : « يارسول الله ، فإنى نسكت شاتى قبل الصلاة ، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب ، وأحببت أن تكون شاتى أول شاة تذبح فى بيتى ، فذبحت شاتى وتغذيت قبل أن آتى الصلاة ، قال شاتك شاة لحم » . أما تأخير صلاة عيد الفطر فذلك ليأكل قبل أن يخرج فيخالف عادة الصيام بالأكل قبل طلوع الفجر ، عن أنس بن مالك فها رواه البخارى قال :

كان رسول الله عليه المنعدويوم الفطر حتى يأكل تمرات ولم يكن الأكل قبل الحروج لصلاة عيد الفطر كثيرًا ، بل كان يسيرًا ، يشعر بالاستجابة لأوامر الله تعالى والشكر له ، ولو كان الأكل للقضاء على الجوع أولمتابعة حالة الجسد إلى الطعام لما اقتصر على الثمرات ولوصل بالطعام إلى حد الشبع .

ومما ينبغى التنبه إليه أن صلاة العيد لاتصلى قبل طلوع الشمُس ولاعند طلوعها وإنما بعد طلوعها بوقت تحل فيه النافلة ، أى بعد أن ترتفع عن مطلعها قدر ذراع ، والفرق بين وقت صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر ليس بكثير.

فى لقب حاج

لقد حج أصحاب النبي عليه ولم يكن أحد مهم ينادى من حج بيت الله باسم حاج ، وإنما كان ينادى بعضهم بعضًا بأسمائهم التي عرفوا بها ، وحج بيت الله المحرم الركن الحامس من أركان الإسلام ، وهذا الركن مثله كمثل غيره من بقية أركان الإسلام ، فقول الناس ياحاج لمن حج بين الله إنما هو تكريم له ولكن لاينبغى له أن يطلب من أحد تكريمه به ، لأن من عبد الله تبارك وتعالى مخلصًا لايطلب جزاءه إلا من ربه عز وجل ، والرجل الذي يحج من أجل أن يقول الناس له ياحاج إنما هو لم يخلص إخلاصًا كاملا لله سبحانه ، وقول الناس ياحاج إنما هو مجردًا عن عادة من عادات التكريم وليست موجية فيجوز أن ينادى من حج بيت الله الحرام باسمه مجردًا عن كلمة حاج .

# وسُنْ رضى الانترى في الظهاء في كبيل الله

.

·

.

#### في الجهاد فرض عين

إن الجهاد الآن فرض عين على كل الأمم الإسلامية دون استثناء ، ولكن ليس معنى ذلك أنه على كل مسلم أن يحمل سلاحه ويترك عمله أيًّا كان للذهاب إلى ميدان القتال ، وإنما على كل دولة وعلى كل فرد أن يجعل حياته موجهة نحو النصر: العامل بعمله ، والصانع بصناعته ، والجندى بسلاحه ، ويجب أن توجه جميع الدول الإسلامية أعالها واقتصادياتها توجيهًا يمكنها من رد العدوان متعاونة متساندة . إن على الدول الإسلامية أن تضع نصب عينها هدف النصر على العدو المحتل فإذا لم يعمل الأفراد ولم تعمل الدول على الوصول إلى هذا الهدف أو إذا ماتناسته فإنها تكون آئمة والله سبحانه وتعالى يقول :

( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ) .

#### في المقصود بالجهاد في سبيل الله

المقصود بالجهاد في سبيل الله هو قتال أعداء الدين الذين يقاتلون المسلمين أو يمنعونهم من تبليغ رسالتهم ، رسالة العدل والحق والحير .

ويشترط لتحقيق هذا الجهاد واعتباره فى سبيل الله صدق النية والإخلاص . . فالحرب مع اليهود مثلا ومع من يساندونهم ويساعدونهم بشتى الوسائل الحربية والسياسية والإعلامية والاقتصادية هى جهاد فى سبيل الله . وهى فى نفس الوقت فرض على كل مسلم ومسلمة فى كل دولة إسلامية بقدر ماتؤهل الظروف وتتيسر الإمكانيات ، والتهاون فى الاشتراك فى هذه الحرب سبب من أسباب الذل وطريق من طرق الهوان للمسلمين لقوله عليه الأ خذله الله تعالى فى موطن يحب مسلماً فى موطن ينتقص فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى فى موطن يحب فيه نصرته ، وينتهك فيه من حرمته إلا نصرته ، وينتهك فيه من حرمته الا نصره الله فى موطن بحب فيه نصرته » .

وإن ظروف الحرب الحالية وملابساتها هي ظروف وملابسات الحرب الأولى الإسلامية وذلك أن الله سبحانه يذكر الظروف والملابسات للحرب الأولى في الإسلام فيقول .

( أُذِنَ للذين يُقاتلون بأنهم ظُلِموا ، وإنَّ الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ) .

إن ظروف الحرب الإسلامية الأولى كها تذكر الآية الكريمة هي أن المسلمين:

- ١ -- قوتلوا .
- ٢ ظلموا .
- ٣– أخرجوا من ديارهم بغير حق .

وهذه الآية الكريمة كأنها نزلت اليوم تذكر ظروف الحرب الحالية ، فلقد قُوتلنا وظُلمنا وأُخرجنا من ديارنا بغير حق .

إن الحرب الحالية جهاد فى سبيل الله ، وكل من حمل السلاح فيها فهو مجاهد فى سبيل الله ، والحجاهد فى سبيل الله ، والحجاهد فى سبيل الله له الجنة – سواء انتصر وعاد سالمًا أو استشهد والجنة تحت ظلال السيوف .

# فى الأسرار الحربية

كان رسول الله عَلِيْكُ يأمر بالاستعداد للجهاد ولايعرف أحداً بالمكان الذي يقصده ولابالهدف الذي يهدف إليه ، وكان عَلِيْكُ يفعل ذلك حتى عن أقرب المقربين إليه ، وكان عَلِيْكُ يفعل ذلك حتى لايعلم أعداؤه بتدبيره ، وحتى يكون عامل المفاجأة سببًا من أسباب النصر ، وكانت السيدة عائشة رضوان الله عليها كغيرها من الرجال والنساء لاتعلم عن الغزوة شيئًا إلا في اللحظات الأخيرة من الوصول إلى الهدف .

ولكن بعد أن تقع الغزوة وتتحقق فإن أمرها يذيع فلا تصبح سرًّا ويعلمها القاصى والدانى ، ولقد عُرفت كل الغزوات للكبير والصغير ، والمرجح الذى يشبه اليقين هو أنه لم توجد غزوة لاتعلم السيدة عائشة رضوان الله عليها مكانها واسمها .

والله أعلم

# فى الحديث الشريف رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ثما هو الجهاد الأكبر وماهو الجهاد الأصغر

قال تعالى : (والذين جاهدوا فينا لهدينَّهم سُبلنا وإنَّ الله لَمعَ المحسنين) سورة العنكبوت ، الآية الأخيرة مها . الجهاد الأصغر جهاد الأعداء وكان أصغر لأن الذي يباشره لايتحمل فيه من عنائه أي شيء أكبر من قتل عدوه أو أسره أو قهره حتى يقهر .

وكان الجهاد الأكبر الذي هو جهاد النفس أكبر من جهاد العدو، لأن مطالب النفس كثيرة، وهي دائمًا تواقة إلى الملذات والحظوظ الدنيوية، وكبح جماحها في كل ماتشتهي شيء يطول شرحه لتعدده بتعدد مايعرض لنا من مشهيات الحياة.

فالجهاد معها لاينقطع حتى تفيض الروح إلى بارئها ، وتنهى النفس بنهايتها ، أما الجهاد الأصغر بالنسبة إلى الجهاد الأكبر فهو مدة يسيرة فى عمر الزمن الذى يمتد بامتداد الحياة ، ولهذا كانت رتبة الصديقين عند الله أعلى من مرتبة الشهداء.

والله أعلم .

#### في الشهادة

الشهادة فى الإسلام فضلها عظيم وعاقبتها حميدة : إنها سبيل الحياة الدائمة ، والنعيم الذى لاينفد يقول الله تعالى: (ولاتحسين الذين قُتلوا فى سبيل الله أمواتًا ، بل أحياء عند ربهم يرزقون ، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يجزنون ، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لايضيع أجر المؤمنين) وقال : (ولاتقولوا لمن يُقتل فى سبيل الله أموات ، بل أحياء ولكن لاتشعرون) ولهذا الفضل كان لابد من توفر شروط لتحصيلها ، وتحقق أمور للحصول إلى خيراتها ونتائجها الشريفة المجيدة .

وأول هذه الشروط ، أن يقصد المجاهد بموقفه فى ميدان القتال وجه الله دون سواه فقد سئل رسول الله عليه عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ، ويقاتل ليرى مكانه ، فمن فى سبيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله .

أما ثانى هذه الشروط: فهو أن يُقتُل مُقبلا على الأعداء غير مدبر ولافار ، قال تعالى : (يأيها الذين آمنوا إذا لقيم الذين كفروا زحفًا فلا تولوهم الأدبار ، ومن يولهم يومئذ دبره إلاّ متحرفًا لقتال أو متحيزًا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهم وبئس المصير) وهناك شروط أخرى مثل بذل الجهد في القتال وترك الغلول: أي السرقة من مال الغنيمة ونحو ذلك .

وقد أخبر الرسول عَلِيلِهُم عن حال الشهداء وصورهم تصويرًا رائعًا جميلا فقال لمن سأله عنهم : أرواحهم فى جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ، ثم تأوى إلى تلك القناديل ، فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال : هل تشهون شيئًا ؟ فقالوا : أى شيء

نشتهی ونحن نسرح من الجنة حیث شثنا ؟ ففعل ، ذلك بهم ثلاث مرات ، فلما رأو أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا : يارب نريد أن ترد أرواحنا فى أجسامنا حتى نقتل فى سبيلك مرة أخرى ، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا .

أما قتل المسلم أخاه بسبب المادة فلا يجوز ، إنه قتل نفس بغير حق ، وجزاء القاتل على ذلك جهنم خالدًا فيها ، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا .

أما المقتول فإن كان مستعدًا لقتل صاحبه فهو كالقاتل فى الإثم ، لقوله عَلَيْكُ « إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول ؟ قال : « لأنه كان حريصًا على قتل صاحبه » .

وإذاكان غير حريص على قتل صاحبه أوكان مدافعًا عن ماله أو عن نفسه أو عن أهله فهو شهيد ، ومن قتل شهيد نقوله فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد » .

والله أعلم . .

#### في صفة الشهيد

إن صفة الشهيد تتاح لأصناف عدة ، وذلك أن الغريق مثلا شهيد والمسموم شهيد ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد .

بيد أن كل هؤلاء وإن كانوا شهداء فإن أجرهم لا يماثل أجر شهيد المعركة ولو قدر للقريب من خط النار أن يموت بقذائف العدو ولم يكن من الجنود الذين يقفون على خط النار للدفاع عن الوطن ولردع العدو فإن له أجر شهادة الموت قتيلا .

أما الذى يموت دفاعًا عن دينه ووطنه ، بأيدى أعدائه الحربيين ، فإن له أجر شهيد المعركة وهو من الذين قال الله فيهم : (ولاتحسبن الذين قُتلوا فى سبيل الله أمواتاً ، بل أحياء عند ربهم يرزقون ) .

أما غيره فإنه إن قُتل بسلاح عدوه فليس له أجر شهادة المجاهد ، لأنه لم يتدرب لذلك ولم يكن يقصد – قبل أن يقتل – أن ينال من عدو الله بقتل ، ومع ذلك فإنه إن كان يقوم بعمل يتصل بالجيش وهذا العمل لا يمكن التخلص عنه . وفيه نفع للمجاهدين فيرجى حينئذ أن يكون له بموته أجر شهيد المعركة .

#### صورة الحرب في العصر الراهن وتأثيرها على صفة الشهيد

تغيرت صورة الحرب فى هذه الأيام ، عنها فى أيام الرسول ﷺ وصحبه الكرام ، رضوان الله عليهم :

لقد كانت الحرب فيا مضى تستلزم تصادم المتحاربين وجهًا لوجه ، وتصارعهم بالسلاح ولذلك كان الشهيد عبارة عن جندى قُتل فى ميدان القتال أو فى الطريق إلى ميدان القتال . أما الآن فقد تحولت الحروب إلى حروب شاملة ، تشمل بنيرانها وآثارها المدمرة الجندى وغير الجندى ، فاتسع بذلك مجال الشهادة وتنوعت أصناف الشهداء .

ومن هنا فإن كل من يصيبه سلاح الأعداء مباشرة أو بالواسطة كهدم البيت عليه ونحو ذلك شهيد فى نظر الإسلام .

والسبب فى ذلك أن المسلم الذى يكون فى دولة محاربة ، يعتبر محاربًا ، ببذل جهده فى تسيير دفة الدول من الحرب ويتحمل ماتستلزمه الحرب من أعباء ، ومنها التعرض لسلاح الأعداء . والحصول على ثواب الشهادة يكون أيضًا بأن يتلقى الإنسان الموت فى الغارات أو فى حالة هجوم الأعداء ، وهو رابط الجأش ثابت النفس ، مطمئن الإيمان ، فالهلع والجزع والسخط ومقابلة الموت بنفس هالعة وإيمان مزعزع فإنه ينأى بصاحبه عن درجة الشهيد ويجعله من غير الصابرين والمحتسبين فى القتال .

يقول رسول الله عَلِيْكِيْ فيما رواه مالك والبخارى والترمذى عن أبى هريرة « ماتعدون الشهداء فيكم ؟ قالوا : يارسول الله من قتل فى سبيل الله فهو شهيد ، قال : إن شهداء أمنى إذن لقليل قالوا : ممن يارسول الله ؟ قال : من قُتل فى سبيل الله فهو شهيد ومن مات فى سبيل الله فهو شهيد ، ومن مات فى الطاعون فهو شهيد ، ومن مات من البطن فهو شهيد » .

## ف من قُتل في المقاومة الشعبية

من قُتل فى أثناء عمله فى المقاومة الشعبية فهو من شهداء الحرب ، لأنه يدافع عن الوطن ويحارب أعداء الله وأعداء العرب والمسلمين.

ومن المعروف أن ألوان الحرب وأنواعها قد تغيرت في هذه الأيام ، وأن المقاومة الشعبية هي لون مِن ألوان الحرب وقسم من أقسامها ، والجهاد بواسطتها جهاد مستكمل لكل ألوان الجهاد . وسواء فى ذلك أكان القتل نتيجة إصابة مباشرة من قديفة أو نتيجة سقوط بناء أو حادث مفاجئ فى أثناء المقاومة فكل ذلك شهادة فى سبيل الله .

وقد سئل الرسول عَلِيْكُمْ عن الرجل يقاتل حمية ، ويقاتل رياء ، ويقاتل ليرى مكانه ، فمن فى سبيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ، وإذا كان من جهز المغازى له مثل أجر المجاهد لقوله عَلِيْكُمْ .

« من جهز غازيًا فى سبيل الله فقد غزا » فإن من يشترك فى المقاومة الشعبية له ثواب المجاهد ، بل والمرابط الذى يحرس الثغور ويدافع عن المصالح الحيوية للمسلمين .

وقد قال الرسول ﷺ : « رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وماعليها » « ورباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه » وأن من مات مرابطًا جرى عليه عمله الذى كان يعمله ، وأجرى عليه رزقه ، وأمن من الفتان » .

أى أن من قُتل فى المقاومة الشعبية وهو مخلص فى حراسته جاد فى عمله يستمر له أجر العمل الصالح ، ومنه الرباط الذى بينت الأحاديث ثوابه الجسيم إلى يوم القيامة ، فضلا من الله ونعمة .

والكل يعلم أن الجهاد أو الرباط لو لم يكن دينًا لكان وطنية وخلقًا كريمًا وغريزة فطرية ، فالحيوان يدافع عن نفسه إذا هوجم . . وكل كائن حى يقاوم مااستطاع كل اعتداء أو هجوم عليه وكرامة الإنسان فى ذاتها تحتم عليه أن يعيش عزيزًا أو يموت كريمًا .

وقد تفضل الله تعالى على الإنسان إن أثابه على هذا العمل الذى تدعو إليه مصلحة (ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون).

لمصلحة الإنسان في ذاته ومصلحة أسرته ومصلحة وطنه (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز).

## هل كان للمرأة دور في الجهاد أيام رسول الله عليه

نعم : إنها كانت تجاهد حسبا تستطيع ، لقد كانت تعمل الأعال التي تناسبها فعن أم عطية الأنصارية رضى الله عنها قالت : غزوت مع رسول الله على المرضى . وتقول بنت معوذ رضى الله عنها : وأصنع لهم الطعام ، وأداوى الجرحى ، وأقوم على المرضى . وتقول بنت معوذ رضى الله عنها : كنا نغزو مع رسول الله على الله من القوم ، ونحدمهم ، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة . ولكن ألم يشاركن في الحرب بمعنى الكلمة ؟

لقد شاركن فى الحرب بمعنى الكلمة ، فعن أم سعد بنت سعد بن الربيع رضى الله عنها قالت : دخلت على أم عارة رضى الله عنها فقلت لها ياخالة أخبرينى خبرك . فقالت : خرجت يوم أحد أول النهار أنظر مايصنع الناس ومعى سقاء فيه ماء فانتهت إلى رسول الله عليه وهو فى أصحابه واللولة والريح للمسلمين ، فلما انكشف المسلمون انحزت إلى رسول الله عليه فقمت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف ، وأرمى عن القوس حتى خلصت الجراح إلى ، قالت : فرأيت على عاتقها جرحًا أجوف له غور فقلت لها : من أصابك بهذا ؟

قالت ابن قمنة أقمأه الله ، لما ولى الناس عن رسول الله ﷺ أقبل يقول « دلونى على محمد على الله على أنه أنا ومصعب بن عمير رضى الله عنه ، وأناس ممن ثبت مع رسول الله على الله على

وقال الرسول عَلِيْكُ عنها : «ماالتفت يمينًا ولاشمالا إلاّ وأراها تقاتل دوني »·

## هل الدفاع عن المسجد الأقصى وتطهيره من العدوان، وحفظه خاص بقوم دون قوم أو فرض على كل مؤمن بالله وقرآنه ورسوله ؟

قال تعالى : (قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر ولايحرّمون ماحرّم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون). فنشر كلمة التوحيد عامة والدفاع عن الإسلام كذلك ، وإجلاء الكافرين عن كل بقعة احتلوها من أرض المسلمين عامة ، وإجلاء اليهود عن المسجد الأقصى وعن كل ما احتلوه من بلاد المسلمين واجب مقدس وفريضة مفروضة على كل مسلم.

وعلى كل مسلم أن يستعد لأداء هذا الواجب ، وألاّ ينتظر دفاع غيره ممن لايدينون بدينه عنه ، لأن الكفر ملة واحدة ولن تمد دولة مالا تدين بدين الإسلام يدها للمسلمين مدافعة معهم عن أوطانهم إلاّ إذا كان لها في ذلك العمل مصلحة تعود عليها .

لهذا نرى أن الدفاع عن المسجد الأقصى واجب المسلمين وحدهم ، ليستردوا أرضهم ويطهروا المسجد الأقصى وغيره من رجس عدوهم .

والله أعلم ..

## جزاء القاعدين عن الجهاد والمثبطين وكيف يعرفهم الناس ليتقوا شرهم

لقد تحدث الله سبحانه وتعالى وتحدث رسول الله على عن القاعدين عن الجهاد والمثبطين، وفضح القرآن وفضحت السنة نواياهم وكشفا عن سرائرهم بحيث أصبح أمرهم واضحًا . يقول الله تعالى لرسوله عن القاعدين عن الجهاد : (لوكان عرضًا قريبًا وسفرًا قاصدًا لاتبعوك) أى لوكانت هناك غنيمة سهلة ورحلة ميسرة لساروا معك ، ثم يتابع القرآن الحديث عن هؤلاء فيقول : (ولكن بعدت عليهم الشُّقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنهم يهلكونها بهذا الحلف الكاذب ، يستأذنون النبي فى القعود عن الجهاد فيقول الله لنبيه على المؤمنين وغير المؤمنين من الجهاد فيقول : (لايستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ، والله عليم بالمتقين ، إنما يستأذنك الذين لايؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فى ريبهم يترددون ) .

ولقد ننى الله سبحانه وتعالى الإيمان عن الذين لم يخرجوا للجهاد مستأذنين فى القعود ، وأعلن أنهم لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر ، وأنهم قلوبهم مرتابة ، وأنهم فى ريبهم يترددون . أما الرسول عليه فإنه يقول فيما رواه مسلم : « من مات ولم يغزُ ولم يحدث نفسه بغزو ، مات على شعبة من النفاق » .

ومعنى الحديث الشريف أنه إذا أتيحت الفرصة للمسلم فى أن يغزو فإنه يجب عليه أن ينتهزها أما إذا لم تتح الفرصة لسبب من الأسباب القاهرة التى تخرج عن إرادته فإنه على الأقل يتمنى أن لو أتيحت الفرصة . أما إذا لم تتح الفرصة للغزو ولم يتمن إتاحة الفرصة فإنه يموت حين يموت على شعبة من النفاق . والحكم بعد كل ذلك أن المتخلف عن القتال مع استطاعته غير مؤمن فهو فى النار فى الآخرة ، وأما فى الدنيا فإنه يستحق بكل بساطة كل ماتفرضه قوانين الدولة من عقوبات . أما كيف نعرفهم فإن ذلك سهل فسياهم ومواقفهم وكل أحوالهم تفضحهم وتشير إليهم . والله أعلم ...

## هل الحرب القائمة بين العرب والإسرائيليين حرب جهاد أوهى دفاع عن النفس

إن الحرب بين العرب والإسرائيليين هي جهاد ، وهي في الوقت نفسه دفاع عن النفس ، ومن مات فيها فهو شهيد ، ولانجد في التاريخ جهادًا يشبه تمامًا الجهاد الإسلامي الأول أكثر من هذه الحرب القائمة ، وإذا تدبرنا الأسباب الأولى التي أذنت بالجهاد الإسلامي في أول الأمر نجد أن الآيات التي ذكرتها الآيات الشريفة هي نفس الأسباب التي أدت إلى هذه الحرب يقول الله تعالى : (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظُلموا ، وإن الله على نصرهم لقدير ، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حتى إلا أن يقولوا ربنا الله ).

وعرب فلسطين أخرجوا من ديارهم بغيرحق ، وشتتوا وشردوا ، ومن بقى فيها الآن من العرب ينكل بهم ويعذبون فى صورة لاإنسانية ولارحمة وبهانون بكل أنواع المهانة ، والواجب على جميع الدول الإسلامية الآن أن تهب لنجدتهم وللعمل على أن تعود فلسطين عربية ، وعلى أن تتحرر من هذه الشرذمة الأفاقة ، وإذا تخلفت دولة عربية عن هذا الجهاد المقدس فإنها تكون آئمة يمقها الله ورسوله .

فالحرب الحالية هي جهاد ، وهي دفاع عن المقدسات ، وهي حرب في سبيل الله وفي سبيل العدالة ، وفي سبيل الله وعن العرض ، العدالة ، وفي سبيل الله وفي سبيل الحق ، ومن يتخلف عنها فهو غير مؤمن ،

نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيد فلسطين عربية إسلامية كماكانت ، وأن ينكل بهؤلاء الذين اغتصبوا الحقوق وقتلوا الأبرياء وأسالوا دم الشرفاء ، ومن الله يُستمد العون والنصر . .

#### الشباب والجهاد

عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال :

إنى لواقف يوم بدر فى الصف فنظرت عن يمينى وشالى فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانها ، تمنيت أن أكون بين أضلع منها ، فغمزنى أحدهما فقال : ياعاه ، أتعرف أبا جهل ؟ فقلت : نعم ، وماحاجتك إليه ؟

قال : أُخبرت أنه يسب رسول الله ﷺ ، والذي نفسي بيده لئن رأيته لايفارق وجهي وجهه

حتى بموت الأعجل منا ، فتعجبت لذلك ، فغمزنى الآخر ، فقال : لى أيضا مثلها. فلم يطل الوقت حتى نظرت إلى أبى جهل وهو يجول فى الناس فقلت ألا تريان هذا صاحبكم الذى تسألانى عنه ؟

فابتدراه بسيفها فضرباه حتى قتلاه ، ثم انصرفا إلى النبي عَلِيْكُمْ فأخبراه فقال أيكما قتله ؟ قال : كل منها أنا قتلته .

قال : هل مسحمًا سيفيكما ؟ قالا : لا .

قال : فنظر النبي ﷺ في السيفين فقال : كلاهما قتله ، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح ، والآخر معاذ بن عفراء رضي الله عنها .

#### الشباب في المعركة

تدافع الشباب في سن الخمس عشرة سنة فأكثر على رسول الله ﷺ يريدكل منهم أن يظفر بالإذن له في المساهمة في شرف العمل في سبيل الله .

لقد جاء إلى رسول الله ﷺ سُمرة بن جندب ، وجاء إليه رافع بن خديج ، وهما ابنا خمس عشرة سنة فردهما .

فقيل له: يارسول الله إنّ رافعًا رام ، فأجازه ، فلما أجاز رافعًا قيل له: يارسول الله إن سمرة
 يصرع رافعًا ، فأجازه .

ولكنه ﷺ رد : أسامة بن زيد ، عبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت أحد بنى مالك بن النجار ، ورد البراء بن عازب أحد بنى حارثة ، وعمرو بن حزم ، وأسيد بن ظهير .

رد جميع هؤلاء لصغر سنهم على الرغم من أنهم كانوا فى شوق شديد لخوض المعركة ، معركة الشرف فى سبيل الله .

ولقد بلغت فرحتهم حينها أجازهم عَلِيلِتُهِ شرف المساهمة في غزوة الحندق.

#### فى من ليس عنده مال ولا ثياب ويريد التطوع للجهاد دفاعاً عن ديننا ومقدساته ، ووطننا وحرماته

إن هذا المواطن الكريم يذكرنا بعمرو بن الجموح ، وكان شيخاً كبيراً طاعناً في السن وكان أعرج شديد العرج ، وكان له بنون أربعة مثل الأسد يشهدون مع رسول الله عليه المشاهد ، فلما كان يوم أحد أراد الجهاد وقالوا له :

إن الله عز وجل قد عذرك فأتى رسول الله عليه فقال إن بنى يريدون أن يحبسونى عن هذا الوجه ، والخروج معك فيه فوالله لأرجو أن أطأ بعرجتى هذه فى الجنة فقال رسول الله عليه أما أنت فقد عذرك الله فلاجهاد عليك .

وقال لبنيه : ما عليكم أن تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة فخرج معه فقتل يوم أحد . . وقول الرسول ﷺ : أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك. إنما هو إشارة إلى قول الله تعالى :

(ليس على الأعمى حرج ، ولا على الأعرج حرج ، ولا على المريض حرج ، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذاباً أليماً ) .

ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول : ( لا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها ) .

فهذا المواطن – لشيخوخته – معنى من الجهاد الحربي والوقوف جنديًّا فى الميدان ، ومع ذلك فإنه يستطيع أن يقدم نفسه للقائمين على هيئة الدفاع ليوجهوه الوجهة التى تناسب حالته . والله سبحانه وتعالى بجزيه عن شعوره الكريم خير الجزاء . .

## فى من طُلب لحمل السلاح هل يستجيب ويترك ارتباطاته ؟

عملك مع أبيك ، وقيامك برعايته وبرُّك به ورعاية أسرتك وبنتك الصغيرة إن كل ذلك واجب عليك لا يعفيك منه ذهابك للجهاد في سبيل الله والوطن فإن الجهاد بالعمل الجاد هو نوع من الجهاد في سبيل الله ، وفي الحديث الشريف :

« إن أحد المجاهدين في سبيل الله ، سأله رسول الله ﷺ عن أحواله وقال له : ألك أبوان ؟ قال نعم قال ففيهما : فجاهد » .

وقال الله تعالى : (وقضى ربك ألاّ تعبدوا إلاّ إيّاه وبالوالدين إحساناً).

وكبى بهذا التوجيه الإلهى المحمدى بياناً وإرشاداً . فباشرة الطاعة مع الإخلال بتنفيذ أمر الله حسب ما تقتضيه ظروف الأحوال قد يكون محبطاً للعمل .

لهذا ننصح ببقائك مع والدك والقيام بما ينبغى عليك نحوه : اللهم إلاّ إذا طُلبت من أولى الأمر لحمل السلاح ، فنى هذه الحالة يجب عليك الاستجابة ، وسيتولى الله سبحانه وتعالى أمر الأسرة .

#### ف هل التطوع في الحرب فيه اعتداء على حق الوالدين

إننا نحيى فى السائل هذه الروح الوطنية . . والدفاع عن الوطن واجب مقدس ، والجهاد فى سبيله فرض على كل واحد من أبنائه وقد قال الرسول ﷺ : « من مات ولم يجاهد ولم يكن له نية فى الجهاد مات ميتة جاهلية » .

وحقوق الوالدين من الواجبات التي حث عليها الإسلام ورغب فيها ودعا إليها ، والعمل على كل ما يرضى الوالدين – وخاصة فى حالة الكبر وبلوغ السن الكبيرة – من الفرائض التي يجب أداؤها وعدم التقصير فيها ، وهو جهاد فى سبيل الله سبحانه .

بيد أنه إذا كان العدو فى أرض الوطن فإن الجهاد الحربى يصبح فوق كل جهاد ، ويصبح فرضاً على كل من يمكنه حمل السلاح أن يضع نفسه تحت تصرف ولاة الأمور فى الدولة ، حتى يتحرر الوطن من رجس المعتدين . وأن الله سبحانه وتعالى يتكفل بالأهل فإنه سبحانه كها جاء فى الأحاديث النبوية الشريفة : « لا يضيع أهله » .

#### هل مواصلة التعليم تعنى من الجهاد

الجهاد في الجو الإسلامي من أسمى القربات إلى الله سبحانه وتعالى ومن أفضل الأعمال ، ولقد سئل رسول الله على أفضل الأعمال فقال :

الإيمان بالله ، والجهاد في سبيله .

والله سبحانه وتعالى يقول : (انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون).

ويقول سبحانه: ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ) .

والجهاد فرض إذا دخل العدو أرض الوطن يجب على كل قادر أن يدفعه بما يستطيع ويطهر

الوطن من رجسه واستعاره ، والجهاد أنواع ، منه جهاد بحمل السلاح ، وجهاد بالتعبئة الروحية ، وجهاد بالدعاية لقضية البلاد ، وجهاد بتخذيل الأعداء ، وبث روح التفرقة بين صفوفهم ، والتحصن بالعلم أيضا جهاد ، لأن الوطن كما أنه فى حاجة إلى السلاح ، فهو فى حاجة أيضا إلى العلم والتزود منه ، وقد يستطيع المتعلم الجمع بين مواصلة التعلم والانتظام فى صفوف الفدائيين فى أوقات العطلة ، ويفضل ذلك الكثيرون من شبابنا المتعلم ، ويكون بذلك قد جمع بين الحسنيين ، ودافع فى الميدانين ، وله بكل ذلك أجره وثوابه ، ( ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز ) .

## فى جزاء الجندى الذى يقتل نفسه إذا جابه العدو خشية أن يقع أسيراً فى يده ويحاول العدو أخذ أسرار منه

روى الإمام البخارى رضى الله عنه ، وروى الإمام مسلم رضى الله عنه ، وروى كذلك أصحاب السنن أحاديث كثيرة فى الذى يقتل نفسه ، ومنها نتبين أنه فى النار .

من هذه الأحاديث:

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه ، عن النبي عَلِيلَةٍ قال :

« من قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم » .

ومنها عن جندب عن النبي عَلِيْكُمْ قال : «كان برجل جراح قتل نفسه ، فقال الله بادرنى عبدى بنفسه ، حرمت عليه الجنة » . ومنها عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال النبي عَلِيْكُمْ : « الذي يُختى نفسه فى النار ، والذي يطعنها فى النار » .

وهذه الحالات إنما تكون أسبابها اليأس من الدنيا ، أو الضيق بالحياة أو التعب أو المرض أو مايشبه ذلك ويماثله .

بيد أن الأمر الذي نحن بصدده يختلف اختلافاً تاما لما ذكرنا من حالات ، فإن سببه سبب شريف وأمره إذن إلى الله ، وباب الرجاء في عفو الله بالنسبة له مفتوح ، ورحمة الله أوسع من أن تضيق بأمثاله من المجاهدين المحبين لأوطانهم ودينهم ، المضحين بالنفس في سبيل الله وفي سبيل الإباحة بالأسرار .

## واجب كل فرد من أفراد الحبهة الداخلية عن دوره في المعركة

إن المعركة الشريفة التي تخوضها قواتنا المسلحة معتمدة على الله وائقة فى وعده – هى معركة المصير – معركة الكرامة والعزة ، معركة الحاضر والمستقبل ، معركة من أجل أبنائنا وحفدتنا ، فهى معركتنا جميعاً ، يجب أن نعيشها بوعى صادق ، ونحياها بإدراك رشيد .

والوعى الصادق والإدراك الرشيد يقتضى أن يفرض كل مواطن على نفسه واجبات المعركة ويلتزم بها التزاماً أمينا ، التزاما ينبع من كيان كل فرد لا دافع له إلاّ الإخلاص لله تعالى ، ولا رقيب عليه إلا ضميره .

على كل قادر أن يتقدم للتطوع في مجالات الدفاع الوطني أو الشعبي ، أو الإسعاف ، أو التمريض ، أو الحدمة العامة ، كل على قدر طاقته ووفق ظروفه واستعداده .

إن المعركة الجليلة التى دخلت التاريخ من أوسع أبوابه ، لا تعيشها قواتنا المسلحة وحدها وإنما يجب أن يعرف كل فرد من أفراد الجبهة الداخلية دوره وموقعه فيها ويؤديه على النحو الذى يسمو به إلى مستوى الواقع الذى نعيشه .

ويقتضينا الواجب أن نتحد ونتاسك حتى نصير كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله كما قال رسول الله عليه .

فالوحدة والتماسك بين المواطنين فى الجبهة الداخلية هو الأساس الذى يرتكز عليه كل عمل نقوم به ، وكل دور نؤديه . والوحدة والتماسك كلاهما يقتضى الحذر لكل ما يحاول العدو أن يقوم به إعلاميًّا أو نفسيًّا أو عن طريق العملاء أو المتسللين .

وعلى كل مواطن أن يؤدى عمله الذى يمارسه جادًا فى الأداء باذلا ما أوتى من طاقة ، كل فى محال عمله .

وإذا كان العمل الجاد ضرورة حتمية فى مرحلتنا التى نجتازها فإن المطالب الشخصية بجب أن تتوارى فى هذه المرحلة ، لأن النصر هو المطلب الأكبر الذي يجب ألا ينشد غيره .

ومن أجل ما ينبغى أن يتحلى به المجتمع وقت الحرب هو الاقتصاد فى الإنفاق وتجنب الكماليات . .

## أحَاسيس الإمام عبد الحليم محمود رضى الله عنه بالنَسَبة لحرب أكتوبر

إنها أحاسيس الحمد لله والشكر لله ، أحاسيس الرضا والاعتزاز بفضل الله ، أنا فخور بوطنى وبأمتى ، وبالقيادة الموفقة الحكيمة ، وبالجيش المظفر الذى أيده الله بروح من عنده ترعاه عنايته ، وتحوطه حايته ، ويمده بجند من عنده وصدق الله العظيم . .

(إنَّا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد).

وإن ما يجرى اليوم فى جميع جبهات القتال – فى مصر وسورية من زحف مقدس وجهاد دينى وما تتحدث عنه الدنيا من بطولات مشرفة ، ومن صلابة رائعة ، ومن صعود فى المواجهة ، ومن صبر فى اللقاء ومن إصرار ، على الانتصار ، لما يباركه الله ، ويسجله التاريخ فى أكرم صفحاته لقواتنا المناضلة بكل فخار .

لقد زرت الجرحى ورأيتهم وهم راضون مغتبطون لما أصابهم فى سبيل الله وأحسست منهم مدى شوقهم إلى العودة إلى مواقعهم فى الميدان لمشاركة إخوانهم فى شرف العمل على أرض المعركة.

روح عالية تذكر بكل تقدير . إنهم جند الله ، الذين بشرهم بالنصر : (وإن جندنا لهم الغالبون) صدق الله العظيم .

إنهم جند الله الدين بددوا عار الهزيمة والحوف ، وكسروا قيود التفكك والضعف ، وأزالوا الإحساس بالنفس والشعور بالذنب ، وأعادوا الثقة بالنفس ، والأمل فى المستقبل ، ويهبوا إلى الرجال فى جانب الله .

ولقد كنت فى زياراتى المتعددة لمواقع قواتنا قبيل المعركة أنظر إلى الدمار والخراب والغرور الإسرائيلي على ضفاف القناة ، وأشاهد البيوت المهجورة والمعطلة ، وأرى علم إسرائيل يرفرف فوق أرض بلادى ، وكان يلم بى إحساس قاتم كثيب حزين مرير لا يمكن بحال أن يوصف ولا أن يستهان به ، ولكنى ما فقدت يوماً الرجاء فى الله ولا الثقة فى جيشنا الباسل .

ثم شاء الله أن نعبر القناة ، وأن نحطم خط بارليف المنيع ، وأن نتقدم إلى الأمام فى الجولان ، وأن نسترد جزءاً عزيزاً من أرض الوطن ونطهره من رجس الأعداء . . وأن نسقط أعلامهم ، ويرفرف علمنا من جديد ، عالياً خفاقاً مضيئا عزيز الجانب موفور الكرامة .

إن ذكرى يوم العاشر من رمضان سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف يجب أن تبقى – مع مثيلاتها – حية فى نفوسنا ، ماثلة أمام أعيننا مذكورة على كل لسان ، لا نغفل عنها ساعة من ليل أو نهار ، لنتعلم منها كل ما يجب أن نتعلم من الدروس ، ونأخذ منها العظة ليومنا وغدنا القريب والبعيد إن شاء الله ، ولتذكرنا بفضل الله سبحانه وبكريم رعايته لعباده المؤمنين .

## وسُن رضي الاِست عن في الأَوْم وال الشخصية

## فى الزواج

## فى رؤية الخاطب من أراد أن يتزوج بها

إذا أراد الإنسان الزواج بآنسة أو بأرملة فإن الشرع يحثه على أن يراها ويتحدث معها . أما رؤيتها فذلك لأن الأذواق تختلف فيا يتعلق بالجال المرغوب فيه ، وتختلف في القبح الذي ينفر الإنسان منه ، وقد تكون المرأة لا بأس بها في نظر إنسان فيرضاها زوجة ، وقد لا يستربح إلى النظر إليها – هي نفسها – إنسان آخر ، فيعدل عن الزواج بها .

وحث الشرع على الرؤية لترى هي أيضاً من ستعاشره معاشرة دائمة ، إذ إنه يجوز أن لا ترى فيه مثلها الأعلى فترفضه .

وحثَّ الإسلام على الرؤية لأنه يريد للعشرة الزوجية أن تكون رباطاً مقدساً دائماً ، ومن أجل ذلك يحكم أساسها بالرؤية .

ويحكم أساسها بشىء آخر وذلك أن الرؤية شكل ومظهر ، فكان لابد من الحديث حتى يتبين الاثنان عقل كل منهما وذكاءه ، ومن أجل ذلك يحث الشرع أيضًا على الحديث مع من يريد الإنسان أن تكون شريكة حياته .

وسواء أكنا بصدد الحديث أم بصدد الرؤية فإن ذلك لا يكون فى خلوة خاصة فإن الحلوة الخاصة قد حرمها الإسلام قبل العقد.

أما إذا زادت العلاقة عن الرؤية والحديث بأن كانت اتصالا جنسيًّا أو لمساً قريباً من الاتصال الجنسى فإن ذلك محرم تحريماً مطلقاً فى نظر الإسلام ، وهو يعتبر زنى وعقوبة الزنى فى الإسلام معروفة ، ومادام لم يعقد العقد فإن كل علاقة غير الرؤية والحديث تكون محرمة .

#### فى نصيحة للمقدم على الزواج

قال عَلَيْكِيمَ : «تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تَرِبَت يداك » – أى أن زواج ذات الدين سعادة الأبد – سعادة الدنيا والآخرة – فهى بدينها تبتعد عن الحرام ، وتعين الزوج على الكسب ، وتنمى الشخصية لزوجها ، وتحقق كل ما يمكن أن يجده المرء فى نفسه من آمال .

والفتاة غير الشرعية لن يكون فى زواج المرء منها إلا هم ونصب وغم وحزن ، فساد الدنيا وفساد الدين ، تقتل المال بالتبذير ، وتهدم الحب بالعبث ، وتقضى على الدين بالفساد والتهتك والفجور . . وتميت الجال بالإسراف فى التبرج والتزين والانسياق مع الشهوات .

والحكمة من النكاح فى الإسلام أن يجد الزوج من الزوجة سكنا يطمئن إليه ، وسنداً يعتمد عليه . ومتعة ينفس بها عن تعبه وإرهاقه .

يقول عَلِيْتُهُ : «خير النساء من تسرك إذا أبصرت ، وتطيعك إذا أمرت».

ويقول سبحانه مبيناً حكمة الزواج:

( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) .

ولا يتحقق في الفتاة غير الشرعية شيء من ذلك . .

ومع ذلك فإذا عقد النكاح على مثل تلك الفتاة فهو واقع ، وعلى الزوج أن يجبرها جبرًا على اتباع الشرع ، وأن يأخذها بالشدة ، ويروضها ما استطاع على ذلك . . وإلاكان مقصراً فى حق نفسه ومقصراً فى حق ربه . . وكان زواجه وبالا عليه فى الدنيا والآخرة .

فى أركان الزواج

للزواج خمسة أركان عند الشافعية : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة تدل على التراضي والقبول .

ومن شروط النكاح أن يتمكن الشاهدان من رؤية العقد ، وأن تتوفر الشروط المطلوبة فى كلِّ من هؤلاء .

فإذا لم يتمكن الزوج والزوجة والشاهدان من الحضور فى مجلس واحد وحاولا الاستعاضة عن ذلك بوسيلة من وسائل الاتصال كالتليفون المرئى مثلا ، وإذا اتسع مجال الرؤية فى هذا التليفون بحيث يمكن للجميع رؤية كل منهم الآخر ، ويتيسر سماع الأقوال وتبادل الآراء بين بعضهم وبعض ، كان النكاح جائزاً وواقعاً إذا عوضت الرؤية المتبادلة والأقوال المسموعة الواضحة ما نجشى من آثار بعد المكان من الافتراق وعدم العمييز .

أما إذا لم يتسع التليفون إلا لصورة فرد من الأفراد كزوج أو زوجة أو شاهد . . فإن أمكن التأكد من رؤية كل مهم للآخر وتعرفه على أقواله وأحواله بالتعاقب ، وتم النكاح على أساس من الإيجاب والقبول ببن الزوج والزوجة أو وليها ، وتأكد الشاهدان كل على حدة من ذلك ،

واجتمع رأيهما عليه فإن ذلك فيما نرى جائز أيضًا .

وإذا لم يتيسر ذلك أيضًا فلا يجوز .

والمقصود من ذلك أن يتأكد أطراف النكاح كلٌّ منهم من الآخر ، وألا يحصل اختلاط أو إبهام ، وأن يقوم النكاح على أساس قوى متين .

## فى حكمة الزواج

الأصل فى الزواج أن يكون بين الزوجين مودة ورحمة ، وتعاطف وتعاون ، ومعاشرة بالمعروف يقول الله تعالى : (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) . فكان لزامًا على المرأة أن تطبع زوجها وتلتزم بأوامره ، وأن تكف عن كل ما يغضبه ويؤذيه ، لأنه صاحب القوامة عليها ، وهو الذى يعفها عن الحرام ، ويسعى عليها وعلى أولادها ، ومخالفة أوامره وعدم إطاعته معصية لله سبحانه وتعالى لقول الرسول عليها على الحراة أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزجها لعظم حقة عليها ».

فالمرأة التى تسىء إلى زوجها أو تشتمه هى امرأة سيئة الخلق ، عاصية لربها بعيدة عن تعاليم الدين ، ويحبط هذا العمل السيئ حسناتها – إن كان لها حسنات – وهى بهذا العمل سيئة العشرة ، ولزوجها الأجر الكبير والثواب العظيم على تحمل إساءتها وحسن معاشرتها .

#### فى الألفة والمحبة بين الزوجين

إن الشرع الشريف يعمل دائمًا على دوام الألفة والمحبة وخاصة بين الزوجين ولهذا أمر الرجل عند إرادة الزواج أن ينظر إلى الوجه والكفين ، لأنهها المنظر الظاهر لجال المرأة غالبًا ، ولأن ذلك أدعى للاطمئنان .

وأمر أن يستأذن البكر عند الرغبة فى زواجها ، حتى تعرف رغبها ، وذلك كى لاتسوء العشرة فيا بعد ، كما يشاهد ذلك كثيرًا لعدم اتخاذ ترتيب الشرع الشريف طريقًا للزواج .

نعم للوالدين أن ينصحا البنت والولد ، لأنهما أعرف بالحياة وبالناس أكثر ، ولكن ليس لها الإكراه على الزواج فذلك جريمة وجناية كبيرة على الأولاد فليست المرأة التي تعجب الوالد تعجب ولده ، لأن الأرواح جنود مجندة : « ماتعارف منها ائتلف ، وماتناكر منها اختلف » .

و لكن لو أكره والد ولده على الزواج من امرأة لا يحبها ، وحاول الولد تعليل نفسه ومعالجتها فى أن يحبها فلم يحظ بذلك ، وجب على الولد أن يخبر والده بذلك ورحمة الوالد كفيلة بحل المشكلة ، إما بإزالة أسباب الكراهية ، والعمل على تلاشيها ، وإما بالتفريق عند اليأس . فإذا استبد الوالد ، وجب على ابنه أن يجعل مجلسًا عرفيًّا يحكم ويدرس ويخاطب الوالد ويقنعه بتبرير الفراق والطلاق .

مع ملاحظة أن الشرع لايهم الوالد ، لأن المفروض فيه أنه أحرص الناس على مصلحة ابنه . ولكن فرض ذلك وشُكل مجلس من أجل الزوجين واستحالة العشرة الهادئة السعيدة فلا حل لذلك إلاّ بالفراق والطلاق ، ولاشىء على الولد.

قال تعالى : (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا . . ) (النساء ١٢٨). وقال تعالى : (وإن خفتم شقاق بيهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) (النساء ٣٥).

#### فى الإجبار على الزواج

الزواج عقد بين طرفين لابد فيه من رضاكل طرف وموافقته عليه ، ولايصح فيه الإجبار أو الإكراه ، ويلزم الوالد أو الولى أن يستأمر ابنته فى الزواج ويتعرف على رغبتها لقوله عليه السلام : « البكر تستأمر وإذنها صهاتها والثيب تعرب عن نفسها » .

فن تزوجت وهي مجبرة أو مكرهة من حقها شرعًا أن تعترض على هذا الزواج ، لما ورد من أن فتاة أتت إلى الرسول عَلَيْكُ وقالت له : « يارسول الله أبى زوجنى ابن أخيه ليرفع حسيسته وأنا له كارهة . فقال عليه الصلاة والسلام اذهبى فانكحى نفسك من شئت . فقالت لارغبة لى عا صنع أبى ولكن أحببت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من أمورهن شيء » .

#### فى التغالى فى المهور

قال الرسول ﷺ : « يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء » .

( والباءة ) تكاليف الزوجة من مأكل ومسكن . . . إلخ . إذن لم يشترط الإسلام فى الراغب فى الزاعب فى الزواج إلا القدرة على تكاليف الأسرة الجديدة ، حتى تعيش فى كرامة وعزة ، أى إنه لم يشترط الغبى أو الثراء العريض .

إن المهر أوجبه الإسلام لمصلحة المرأة نفسها ، وصونًا لكرامتها ، وعزة لنفسها ، فلا يصح أن يكون عائقًا عن الزواج أو مرهقًا للزوج .

وقد قال عليه الصلاة والسلام عن المهر لشخص أراد الزواج: « التمس ولو خاتمًا من حديد ».

فإذا كان خاتم الحديد يصلح مهرًا للزوجة فالمغالاة فى المهر ليست من سُنّة الإسلام. والمهر الفادح عائق للزواج ، فهو عائق بذلك للغرض الأصلى من الزواج ، وهو عفة الفتى والفتاة ، محافظة على الطهر للفرد وللمجتمع.

ويقول عَلَيْكِ « أقلهن مهرًا أعظمهن بركة »

والإسلام وإن لم يضع حدًّا أعلى للمهر ، فإن السنة المطهرة دعت إلى تيسير المهر وتيسير الزواج والحض عليه – عند الاستطاعة – بكل وسيلة ممكنة ، وكان الصدر الأول من صحابة رسول الله على على المرتم .

يقول عليه السلام لرجل أراد الزواج:« تزوجها على مامعك من القرآن » فتعليم بعض آيات كان هو المهر .

فن الواجب عدم المغالاة فى المهر ، وأن ييسر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح حتى تحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف ، والحكمة كل الحكمة إنما هو فى النصيحة الشريفة التى قالها رسول الله عليه في الأرض وفساد كبير » فتنة فى الأرض وفساد كبير »

إن هذه النصيحة من جوامع كلمه عَلِيلَةٍ وهي من الدرر الغالية التي يجب أن تكون شعار كل أب في موضوع الزواج .

ونحن خالفنا تعاليم الإسلام وتيسيره للزواج ، وحثه على التقلل من المهر وإباحة الزواج مع تأجيل المهر ، فصرنا إلى الفتنة والفساد الكبير ، ولاحول ولأقوة إلا بالله .

## فى التوكيل فى الزواج

الزواج عقد من العقود التي يجوز التوكيل فيها بشرط أن يكون الوكيل من أهل العقود الذين تصح عبارتهم .

وعلى هذا يجوز للابن أن يوكل والده في عقد زواجه ويضيف الأب العقد إلى ابنه ، لأنه

الأصيل فيه والوالد ماهو إلا سفير معبر عن رأى ابنه فقط ، ويكون قبوله الزواج لابنه وعقده له كعقد الابن سواء بسواء .

وهذا التوكيل يجوز سواء أكان الابن غائبًا أم كان حاضرًا ، وفى ذلك تيسير كبير لأمور الزواج في حالة غيبة الموكل.

#### فى نكاح المحرمات

قال تعالى : (ولاتنكحوا مانكح آباؤكم من النساء إلاّ ماقد سلف ، إنه كان فاحشة ومقتًا وساء سبيلا . حُرِّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ، وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة ، وأمهات نسائكم ، وربائبكم اللاتى في حُجوركم من نسائكم اللاتى دخلم بهن ، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلاّ ماقد سلف ، إنّ الله كان غفورًا رحيمًا . والمحصنات من انساء إلاّ ماملكت أيماتكم كتاب الله عليكم ) . .

وروى الإمام البخارى أن رسول الله على قال : «الرضاعة تحرم ماتحرم الولادة ». قال القرطبي : في الحديث دلالة على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها ، يعنى الذي وقع الرضاع بلبن ولده مها .

وروى البخارى عن جابر أن رسول الله على الله على عملها أو حالتها – قال الشافعى : تحريم الجمع بين المذكورين هو قول من لقيته ممن لااختلاف بيهم في ذلك . وباستقراء هذه الأوامر الصريحة والتحديدات القاطعة فيا يتصل بتحديد المحارم لانجد امرأة العم أو الحال داخلة فيهن . فليس إحداهما من المحرمات بالقرآن أو السنة ، بشرط أن تكون خالية من الموانع كزواج أو عدة من زوج ، وزواج بأخمها أو بنت أختها ، أو بنت أخيها ، ونحو ذلك .

فزوجة الخال داخلة فى قوله تعالى عند ذكر المحرمات من النساء : (وأحل لكم ما وراء ذلك ) . . ولم يرد فى السنة ما يحرمها . .

## في الشروط الواجب توافرها في المرأة التي يعقد عليها

يشترط فى المرأة التى يعقد عليها عقد الزواج أن تكون خالية من الموانع الشرعية ، ومن الموانع الشرعية أن تكون فى عدة زوج آخر ، أو حاملا ، فمن عقد على امرأة لا يعلم حقيقة أمرها ثم

اكتشف بعد ذلك أنها حامل فالعقد عليها باطل ويجب فسخه ، لأنها عند العقد لم تكن خالية من الموانع الشرعية ، والحمل شاهد على ذلك ، وهذا الحمل إن كان شرعيًّا ، أى إن كان الحمل من زوج كان قد تزوجها فإن العقد يقع فى أثناء العدة فيكون باطلا ، أما إن كان الحمل ليس شرعيًّا فإنه فضلا عن الحمل باعتباره مانعاً فإنها فعلت ما يتنافى وحياة الطهر والفضيلة ، ويقتضى فى أعراف المؤمنين الصادقين الانفصال دون تشهير أو محاولة لإثارة ضبجة أو فضيحة ، وفى كلتا الحالتين يفسخ العقد .

#### فى الولاية فى الزواج

أصل الحديث قوله عَلِيْكُمْ : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإنكان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها ، ويفرق بينها . . والسلطان ولى من لا ولى له » .

رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجة والحاكم عن عائشة ، ورواه الإمام الشافعي أيضاً فما نقله الربيع .

والمراد بالسلطان هنا الحاكم أو من ينوب عنه ، وهو عند الشافعية فى المرتبة الأخيرة من مراتب الأولياء ، حيث يبدأ الأولياء فى النكاح على الترتيب الآتى :

الأب ثم أبوه ثم أبوه ثم أبوه ثم الأخ الشقيق ، ثم الأخ لأب ، ثم ابن الأخ الشقيق ، ثم ابن الأخ الشقيق ، ثم ابن الأخ لأب ، ثم ابن العم لأب ، ثم ابن العم لأب ، ثم انتقل الولاية إلى الحاكم عند فقد الأولياء من النسب .

وهذا الترتيب عند الشافعية بين الأولياء شرط لابد منه ، ولا تنتقل الولاية من الولى الأقرب إلى الولى الأبعد إلا في أحوال بمكن إجمالها في عدم توفر شروط الولاية فيه لصغر أو جنون أو فسق أو سفه ونحو ذلك .

وينتقل حق مباشرة الزواج للسلطان بالولاية العامة في أمور منها :

الإحرام بالنسك ، فإذا كان الولى محرماً امتنع من مباشرة العقد ، وانتقلت الولاية للسلطان دون غيره من ولى أبعد . .

ومنها أن يغيب الولى الأقرب مسافة قصر ولم يوكل عنه وكيلا .

ومنها أن يكون الولى محبوساً حبسًا بمنع من مباشرة العقد .

ويعتبر السلطان عند الشافعية وليًّا غير مجبر ، يختص بتزويج الكبيرة العاقلة البالغة بإذنها ورضاها ، فإن كانت بكراً بالغاً فرضاها يعرف بسكوتها عند الاستئذان ما لم تقم قرينة على عدم رضاها كصياح ونحوه ، وهذا بالنسبة لرأيها في الزوج .

أما فى المهر فلابد من رضاها صريحاً إذا كان دون مهر المثل – وقال بعض الشافعية لابد فى الرضا عن الزوج من تصريح البكر ولا يكنى سكوتها بالنسبة للولى غير الجبر.

ولا يجوز له أن يزوج الصغيرة العاقلة بحال . . فإن كانت يتيمة لا أب لها صح له تزويجها بشرطين : أن تبلغ – وأن تحتاج إلى النفقة والخدمة ، بحيث لا تندفع حاجتها بغير الزواج . والسفير نائب عن الحاكم الذى يتبعه ، ويصح له أن يزوج المرأة الموجودة تحت ولاية بلد إسلامي آخر إذا لم يكن أبوها أو أحد من أوليائها المجبرين موجوداً معها .

#### في العقد الشرعي

العقد الشرعى الذى يكتب عن طريق المأذون أو الذى يسجل فى المحكمة على الطريقة المعروفة فى أغلب البلاد الإسلامية عملية توثيق . . المقصود بها إثبات الزواج كتابة ، والرجوع إلى هذه الكتابة عند النزاع . .

وليس هذا التوثيق من شرط العقد . . أو من شروط صحة الزواج .

ولم يكن هذا التوثيق قائمًا في عهود الإسلام الأولى – وكان العقد القائم على الإيجاب والقبول هو الضورة الوحيدة من صور الزواج .

ولكن المشاكل والاختلافات ، والنزاع والشقاق ، والتنصل من مسئوليات النكاح وما إلى ذلك دفع الحكومات إلى اشتراط توثيق العقد ، وإلا صار الزواج غير معترف به رسميًّا من المحاكم أو الحكومة . .

ومن هنا وجب مراعاة هذا التسجيل للرجوع إليه عند الاختلاف.

فإذا كانت حكومتهم تشترط في الاعتراف بالنكاح توثيقه بعقد شرعى مكتوب من المحكمة فإن الزواج بدون هذا العقد لا يعتبر رسميًا ، وإن كان من ناحية الشرع – ما دام قد استوفى الشروط – مقولا .

وإذا لم تشترط حكومهم ذلك صح الزواج ولا شيء فيه ، وليس من شك في أن الإسلام يعتبركل ما يحفظ الأعراض ويدعم الحقوق مطلباً من مطالبه ، ومقصداً من مقاصده التي راعي

بها إصلاح نظام الحياة . ومن أجل ذلك ننصح بتسجيل العقد وإعلان الزواج والشهادة بصورة لا يتأتى فيها الإنكار أو التنصل من المسئولية .

## هل الزواج العرفي يوجب ما يوجبه الزواج الرسمي ؟

إننا لا تحبد الزواج العرف ، فإن فى الزواج الرسمى ما يغنى ، وأبواب الزواج الرسمى مفتحة ، فلا حاجة إذن للزواج العرفى ، وعلى كل حال إذا استكمل الزواج العرفى شروط الزواج فى الإسلام فإنه يوجب شرعاً ما يوجبه الزواج العادى من نفقة والتزام بمقتضيات الزوجية ، وإذا ما حصل الانفصال فإنه يوجب العدة والنفقة بحسب القواعد المتبعة .

#### وهذه الشروط :

الشهود : وهذا الشرط أعلنه ابن عباس رضى الله عنه ، ولا مخالف له من الصحابة كما يقول صاحب كتاب بداية المجتهد .

ولقد أوصى رسول الله عَلِيْقِ بإعلان الزواج فيما رواه أبو داود ، بل إن رسول الله عَلِيْقِ كان يوصى بالوليمة في الزواج .

وأقل درجات الإعلان الإشهاد ، ولا يقل الشهود عن رجلين أو رجل وامرأتين ، فإن كان الشهود رجلا وامرأة فقط أو امرأتين فقط فإن النكاح يكون فاسداً. .

فعن ابن الزبير المكى قال : إن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة ، فقال : هذا نكاح السر ولا أجيزه . .

وهناك شروط أخرى غير الشهود وهي :

الصداق: (أي المهر).

لقد قال تعالى : (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) وقوله تعالى : (فآتوهن أجورهن). وقال ابن يزيد : النحلة فى كلام العرب الواجب ، يقول :

لا تنكحها إلا بشىء واجب لها ، وليس ينبغى لأحد بعد النبى عليه أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب ، ولا ينبغى أن يكون تسميته الصداق كذباً بغير حق ، ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتماً ، وأن يكون طيب النفس بذلك يجب أن يعطى المرأة صداقها طيباً ، فإن طابت نفسها به بعد تسميته أو عن شىء منه فلياً كل حلالا طيباً وذلك لقول الله تعالى :

( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا ) . فإذا توفر فى الزواج العرفى الشهود والصداق فإنه يكون زواجًا شرعيًّا يلزم الزوج بكل ما أمر به الشرع وإن لم يسجل عند المأذون . أما إذا لم يتوفر فيه ذلك فإنه لا يكون زواجًا شرعيًّا .

#### فى السن الشرعي للزواج

لم يشترط الإسلام للزواج سنًا معينة ، ولقد ترك تحديد السن إلى التقاليد المستقيمة ، والعرف السليم ، دون أن يبطل العقد فى أى سن كان ، ودون أن يحرمه فى أية مرحلة من مراحل العمر . ولكن الإسلام مع ذلك حرم الضرر الذى يلحقه شخص بآخر متعمداً .

والقاعدة الإسلامية العامة الشاملة هي : لا ضرر ولا ضرار .

وبحسب هذه القاعدة بحرم ترويج البنت الصغيرة فى السن إذا ألحق ذلك بها ضرراً دون أن يبطل ذلك العقد ، ويصح ترويج البنت التي لم تبلغ الحامسة عشرة ، من الناحية الشرعية سواء أكان والدها حيًّا أم ميتاً .

بيد أن العرف السليم ، والأوضاع المستقيمة ، التي لا يأباها الشرع ، ترى أن حكمة الزواج تتمثل في أمور منها :

١ – عفة النفس وصونها عن الإثم بالنسبة للفتي والفتاة .

٢ – قيام الزوجة على تدبير شئون المنزل الداخلية .

٣ - ومنها إنجاب الذرية والقيام على تربيبها تربية تجعل منها لبنات صالحة فى بناء المجتمع .
 وكل ذلك بل بعض ذلك لا يتأتى أبداً حينا تكون الفتاة فى سن صغيرة .

وقد حددت المجتمعات الناهضة سن الزواج بست عشرة سنة وهي سن مناسبة.

#### في الكفاءة في الزواج

يجب فى الإسلام على والد البنت أو ولى أمرها أن يتخير لها الزوج الصالح الكفء ، وهذه الكفاءة مردها إلى الدين والمصلاح والتقوى ، فقد ألغى الإسلام الفروق بين الناس فى الجنس ، وجعل مرد القرب من الله إلى التقوى ، فقال سبحانه : (يأيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم ).

وقد روى أبو داود عن الزهرى في سبب نزول هذه الآية أن رسول الله عَيْرِاللَّهِ أمر بني بياضة أن

يزوجوا أبا هند امرأة منهم . فقالوا لرسول الله عَيْلِيّهُ : أنزوج بناتنا مموالينا ؟ يرون أن ذلك غير مستساغ فنزلت الآية الكريمة تبين أن درجة القرب من الله إنما هي بالتقوى ، وقد قال الله سبحانه (أتقاكم) ولم يقل أكثركم مالا . ولا جاها ، ولاأحسنكم صورة ، ولا غير ذلك من الأمور التي تغنى وتزول . ويقول صلوات الله عليه وسلامه : « لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى » من كل ذلك نعلم أن مرد الكفاءة إلى التقوى ، وأنه إذا تقدم الكف، لخطبة فتاة فليس لولى الأمر — بحسب الإسلام — أن يرده .

## فى العصمة فى يد المرأة

إذا اشترطت المرأة فى عقد الزواج أن تكون عصمتها بيدها فلها ذلك ، ولكن ذلك لا ينفى أن يكون للرجل حق الانفصال عنها بالطلاق ، وإنما يكون هناك مساواة بينهما فى وقوع الانفصال ، إذا أحب .

## فى نكاح المرأة وهى فى العدة من رجل آخر

لا يجوز نكاح المرأة وهي في العدة من رجل آخر . . وعدة الحامل حتى تضع حملها . قال تعالى : (وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حملهن ) .

ولا يصح النكاح إذا وقع في العدة . .

وعلى ذلك فعقد الزواج الذى يدخل به الرجل على هذه المرأة الحامل غير مستوف لشروطه . وهو عقد غير صحيح .

فقال مالك والأوزاعي والليث : يفرق بينها ولا تحل له أبداً .

قال أبو حنيفة والشافعي والثورى فيمن دخل على امرأة في عدتها كما هو الأمر هنا : « يفرق بينهما ، وإذا انقضت العدة فلا بأس في تزويجه إياها مرة أخرى . . وعلى كل فلها الصداق بما استحل منها . . » .

ولكن لمن ينسب الولد

الراجح عدم تأثير مائه في نسب الولد- وانتساب الولد إلى والده الأصلي .

ونخلص من ذلك إلى أن هذه المرأة آثمة بهذا الزواج ، على الزوج مفارقتها حتى تنقضى العدة – فإذا انقضت العدة تقدم إليها بمهر جديد وعقد جديد ، وعلى القول بأنها تحل له ولا تحرم

عليه بهذا النكاح ، وهو ما نرجحه ، ولا تأثير لهذا الزواج الباطل في نسب الولد إلى أبيه الأصلي .

#### فى آداب الزواج

يقول الله تعالى فى موضع الامتنان والتفضل ، وفى موضع إظهار آياته وحكمته السارية فى الكون : (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة ، إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) .

وما من ريب فى أن الزواج من سنن الإسلام ، ولقد كان الصحابة رضى الله عنهم يعرضون بناتهم وقريباتهم على الصالحين الأكفاء دون مغالاة فى مهر أو تكلف أيًّا كان ، وهذا هو طريق الرشاد . أما وقوف الأب أو ولى الأمر عقبة فى سبيل زواج ابنته أو إحدى قريباته ، وامتناعه عن إتمام ذلك عند وجود الكفء ، فإنه حرام ، ومن فعل ذلك كان آثمًّا من الوجهة الدينية ، وكان آثمًا من الوجهة الخلقية ، ذلك أن الزواج أغض للبصر ، وأصون للعرض ، وهو قانون الفطرة ، فإذا منع الوالد ابنته من الزواج تعسفاً فنى إمكان الإخوة التحايل على أن يتم الزواج دون حاجة إلى موافقة الأب ، ويكنى أن توكل الأخت أخاها أمام اثنين من الشهود فى تزويجها .

أما خضوع الرجل لزوجته خضوعاً يخالف فيه آداب الدين والإنسانية فإنه ليس من الدين ، وليس من الرجولة . .

## فى احترام أهل الزوج

يطالب الإسلام الزوجات باحترام أهل أزواجهن ، ومعاملتهم بالحسني .

وتختلف أساليب المعاملة بأخلاق البيئات . . فإذا كان مثل هذا النداء فيه استهانة بأهل الزوج ، أو تحقير لهم فهو حرام وإساءة أدب ، وقد قال تعالى :

(يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ) .

وفى الحديث الصحيح : المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه . بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم .

ويتأكد هذا الحق بتلك الصلة الوثيقة صلة المصاهرة .

وإن كان مثل هذا النداء على وجه التخفف والتلطف ورفع الكلفة فلا شيء فيه مع من هم في سنهن أو في مرتبتهن أما مع الكبار فلابد أن يكون مسبوقاً بما يشعر بالاحترام

وقد جعل الإسلام زُوجة الابن كالابنة فى تحريم نكاحها ، وجعلها بالنسبة إلى الأب كالمحرمات من النساء :

(وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم).

على مثل هؤلاء الزوجات أن يراعين آداب الإسلام العالية ، وإرشاداته السامية ، رفعاً لمستوى الأخلاق ، وتحسيناً لمظهر الأسرة .

#### فى طاعة المرأة لزوجها

طاعة المرأة لزوجها واجبة ، وامتثالها لأمره حث عليه الإسلام ورغب فيه ، ولا تملك أن تحرم زوجها على نفسه ، فإن العصمة بيده هو الذى يملك مفارقها أو تحريمها على نفسه . فإذا حرمت المرأة زوجها على نفسها فمعى ذلك أنها أرادت هجرانه والابتعاد عنه وهو معصمة .

وتحريم الحلال كما يقول الفقهاء يمين: فكأنها في هذه الحالة قد حلفت أن لا تكلمه أو تعاشره. وهذا معصية لله.

والرسول عَلِيْكَ يقول: « من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ».

فوجب على هذه الزوجة أن تحنث فى هذا اليمين وترجع إلى مكالمة زوجها واستماع كلامه وامتثال طاعته ، ووجب عليها كذلك كفارة اليمين ، وهى كما ورد فى القرآن : (إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أوكسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، ذلك كفّارة أيمانكم إذا حلفتم ).

#### فى حكم تعدد الزوجات

حكم تعدد الزوجات « فى الإسلام » جائز بشرط أن يعدل بينهن فى الطعام والشراب والمبيت وما إلى ذلك – وأن يستطيع القيام بحقوق الزوجات .

قال تعالى : ( وإن خفتم ألاّ تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث

ورباع ، فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة ) .

أى أن تعدد الزوجات جائز فيكون للرجل زوجة أو زوجتان أو ثلاث أو أربع نسوة ، ولا تصح الزيادة على ذلك . وقد فرق الرسول ﷺ بين الرجل وزوجاته الأكثر من أربع عند إسلامه .

وكان الكثيرون من السلف الصالح يجمع أحدهم عن طريق الزواج بين اثنين أو ثلاث أو أربع .

وفى مصر قليل ممن بجمعون بين زوجتين ، ومن النادر جدًّا أن نجد فى مصر من يجمع بين ثلاث زوجات ولا نكاد نجد من هو متزوج بأربع .

وعلى كل حال فإن الحكم الشرعي لا يتوقف على عمل المسلمين به.

ويجب أن يكون مستقراً فى الأذهان أن تعدد الزوجات جائز بشروطه المعروفة وأنه ليس بواجب . .

#### في وجوب العدل بين الزوجات

العدل بين الزوجات واجب لقوله تعالى :

( فإن خفتم ألاّ تَعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) .

ولما ثبت من أنه عليه كان إذا أراد السفر أقرع بينهن . وهذا العدل مقيد بحضورهما عنده . فإذا كانت إحداهما في مستشفى فلا بأس من الإقامة عند الأخرى ، فقد كان الرسول عليه يأخذ إحدى زوجاته في السفر ويترك الأخريات ، ولم يكن يدع المكوث عندها في حصة الأخريات ، فالعدل بينها مقيد بما إذا لم تمنع منه موانع غير مقصودة .

ولو استأذن الزوج زوجته المريضة في ذلك لكان جبراً لخاطرها وأرضى لربه ، ومع ذلك فله أن يبيت عند الأخرى دون أن يستأذن المريضة.

#### فى حكم رجل متزوج من زوجتين ويفرق بينها فى المعاملة

العدل فى الإسلام له مكانة كبيرة ، والمقسطون – العادلون – على منابر من نور يوم القيامة ، وقد مقت الله الظلم وحرمه على عباده ، يقول سبحانه وتعالى فى حديث قدسى : « ياعبادى ، إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ».

وحكم الرجل المتزوج من زوجتين ويفرق بينها فى المعاملة أنه سيلتى جزاءه من الله تعالى معجلاً أو مؤجلاً ، يقول رسول الله ﷺ ما معناه : « من تزوج من اثنتين ولم يعدل بيهما جاء يوم القيامة وإحدى شقيه ساقط ».

والعدل بين الزوجات إنما يكون فى النفقة اليومية التى تتصل بالمأكل والمشرب ، وتتصل بالملابس والفراش ، ويكون فى السكن ، ويكون فى البيت ، وقد أوجب الله سبحانه وتعالى كل ذلك ، وأوجب على كل من لم يستطع العدل فى هذه الأمور أن يكتنى بواحدة ، فقال تعالى : (وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) .

أما القلب فإن الإنسان لا يستطيع السيطرة عليه فيما يتعلق بجبه وكرهه ، لأن الإنسان لا يملك ذلك ، ومن أجل ذلك لا يدخل الحب القلبي فيما يتعلق بالعدالة بين الزوجات ، ومع ذلك فيمكن الإنسان أن يدارى ، وأن يجامل ، وأن لا يظهر بغضاً لطرف وحبًّا سافراً لطرف آخر .

## فى الزواج من الأمة

يقول الله تعالى : (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنُّ ، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم).

يؤخذ من هذه الآية أنه يجوز التزوج بالأمة – ولكن هذا الجواز أو هذه الإباحة من الشرع مشروطة بشروط ، وقد بين القرآن بعض هذه الشروط فقال سبحانه : فى سورة النساء فى الآية رقم ٢٥ : (ومن لم يستطع منكم طوّلا أن ينكح المحصنات المؤمنات ، فن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) . والطّوّل هو القدرة على تزوج الحرة ، والآية تنص صراحة على أن إباحة الزواج بالأمة إنما تكون عند العجز عجزاً تامًّا عن الزواج بالحرة .

وقد تبين أئمتنا الفقهاء رضي الله عنهم أن الزواج بالأمة مشروط بشرطين :

الشرط الأول : العجز عن الزواج بحرة .

الشرط الثانى: أن يخشى الرجل على نفسه الوقوع في الزني .

ومن هذا نتبين رأى الإسلام فى هذا الموضوع . .

#### فى من يريد طلاق زوجته لمرضه

ليس مرض الزوج من الأسباب التي توجب عليه أن يطلق زوجته . . وقد تجد زوجة المريض التي أنجبت منه أولاداً شيئاً من راحة الضمير ، ومن الشعور بلذة التضحية . .

- وللتضعية لذة - حينا توطن النفس على تخصيص حياتها لرعاية أولادها والعطف على زوجها الذى لم يُسئ إليها صحيحاً سليماً ، والذى سيعرف لها جميل عنايتها وهو مريض . وأمر الطلاق إذن في هذه الحالة ليس مرده إلى واجب ديني ، وإنما مرده إلى رغبة الزوجة نفسها وإلى ضمير الزوج بالنسبة لها . .

فإذا رغبت الزوجة فى استمرار الحياة فليحمد الزوخ الله ويحمد زوجته على موقفها الكريم ، أما إذا رغبت فى الطلاق فليسرحها سراحاً جميلاً معتذراً عنها فى نفسه ، راضياً بقضاء الله ، صابراً عليه ، محتسباً له . .

والله لا يضيع أجر الصابرين ، وأن الله مع الصابرين . .

#### هل يجوز الزواج ممن لا دين لها ؟

يقول الله تعالى : (ولا تَنكِحوا المشركات حتى يؤمنَّ ، ولأمة مؤمنة حير من مشركة ولو أعجبكم ولو أعجبكم ، ولا تُنكِحُوا المشركين حتى يؤمنوا ، ولعبد مؤمن حير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون).

وقد حرم الله نكاح المشركات لبطلان عقيدتهن بطلاناً تامًّا فيؤثر على الذرية ، إذ تخرج مشركة متأثرة بالأم ، وكذلك الحكم فى المرأة التى لا دين لها ، فإن الأبناء منها ينشئون متأثرين بها فينشئون غير متدينين .

أما الكتابيات فإن الإسلام يبيح الزواج مهن ، يقول الله تعالى : (وطعام الذين أوتوا الكتاب حِلُّ لكم ، وطعام كم حِلُّ لهم ، والمحصناتُ من المؤمنات والمحصناتُ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن مُحصِنين غير مسافحين ولا مُتخذى أخدان ) . والجو الإسلامي كله يدل على أن زواج المسلم لا يجوز إلاّ من مسلمة ، وهذا هو الأولى ، ويصح عند الضرورة أن يكون من كتابية ، أما المشركة والتي لا دين لها فلا يجوز الزواج مها .

## فى جواز تزوج المسلم ممن كان يعاشرها معاشرة الأزواج

يجوز للمُسلم أن يتزوج ممن كان يعاشرها معاشرة الأزواج سواء كان له منها ولد أو لم يكن ، وذلك هو الغالب على أولئك الذين تزل أقدامهم ويقعون بتلك الفاحشة قال تعالى : (الزانى لا ينكح إلاّ زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلاّ زان أو مشرك ).

وقيل المراد بالآية السالفة أن الزانى لا يأتى هذه الفاحشة إلا مع زانية أو مشركة ، والزانية لا تأتيها إلا مع زان أو مشرك ، وهذه الفاحشة حرام على المؤمنين رجالا ونساء ، ومفهوم هذا التنفير من تلك الفاحشة وبيان أنها ليست سبيلا للمؤمنين ، بل لا ينبغى أن تخطر ببال المسلم ، قوله تعالى : (ولا تقربوا الزّنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا).

ويفهم من هذا أن إتيان الزانى الزانية بطريق العقد والشرع عليها صحيح إذا استوفى شروط صحة العقد من خلو الرحم من ماء لغيره قد يتكون منه مولود ربما نسب إليه ، وليس فى الحقيقة له .

إذن يجوز للرجل الذى عاشر امرأة معاشرة حراماً مدة طويلة أن يعقد على تلك المرأة وأن يتزوجها من غير أن تعتد منه لأن ماء الزنى لا حرمة له ، غاية ما فى الأمر أنه يسن له أن لا يعقد عليها حتى تنقضى مدة ، ليتبين فيها له إن كانت حاملة منه بطريق الزنى ليتميز بذلك ولده الشرعى مها الذى يصح نسبته إليه ويرثه بعد وفاته من الولد الذى أتى بطريق السفاح ولا تصح نسبته إليه ولا يرث .

#### فى تحديد النسل وعلاقته بالزواج

إذا كانت المرأة تعانى آلاماً عند الوضع لا تطبقها وتتضرر منها وتخاف على نفسها من الهلاك وذلك بتقرير طبيب مسلم حاذق فلها أن تحدد نسلها لهذا السبب ، لأن المحافظة على حياتها وعلى صحتها أولى من النسل وأحق لأنها حياة متحققة ولها منافعها ، فلا تتعرض للأخطار في سبيل حمل قد ينزل حيًّا أو ميتاً.

ولاشيء في ذلك عليها من ناحية الشرع ، والإسلام يبيح لها ذلك .

#### فى ثمرة الزواج

إن ثمرة الزواج الأصلية هي النسل والإنجاب وهو الذي امتن الله سبحانه وتعالى به على عباده في قوله :

(والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ، ورزقكم من الطيبات ) .

ومن حتى الزوج على زوجته أن تحقق له نعمة البنوة ليسعد بأن يكون أبًّا ويرى امتداد حياته وذكراه في ابنه .

ومن حق الزوجة لذلك أن تشعر بنعمة الأمومة التي تدعوها إليها فطرتها وطبيعتها . هذا إذا كان في الزوجين صلاحية الإنجاب .

أما إذا كانت الزوجة لا تنجب فلزوجها أن يتزوج بأخرى طلباً للذرية والنسل مع وجوب إحسان معاشرة زوجته الأولى وأداء حقها كاملا ، إلا إذا رغبت هي في الطلاق ورضي أن يطلقها فلها ذلك برضاهما .

## في حكم المسلم الذي يضرب زوجته

يقول الله تعالى : (واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إنّ الله كان عليًا كبيراً ) .

وهذه الآية تبين مدى حرص الإسلام على بقاء الصلة الزوجية ، وأن لا يكون الانفصال نتيجة لخلاف ولو كان يسيراً .

لقد بين الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية القواعد التى تتبع ، وذلك أنه إذا نشزت المرأة أى عصت وساءت عشرتها وترفعت عن الطاعة ، يقال فى اللغة « نشزت المرأة بزوجها وعلى زوجها : استعصت عليه ، وارتفعت عليه ، وأبغضته ، وخرجت عن طاعته » .

إذا فعلت ذلك فإنه سبحانه وتعالى يبين أن العلاج لذلك ليس هو الطلاق ، وإنما هو فى درجته الأولى النصيحة والوعظ ، يقول سبحانه : (فعظوهن ) أى بينوا لهن سوء أفعالهن ، وأن ذلك خلاف القواعد المرغبة فى الدين الذى أوجب

حق الزوج على الزوجة ، وحرم عليها معصيته ، فإن استمرت الزوجة فى عصيانها وإساءتها لزوجها فإن المرحلة الثانية فى العلاج هى هجرها فى المضجع .

يقول الله تعالى : (واهجروهن فى المضاجع).

أى فى النوم والصلة الجنسية ، والكلام أيضاً ، فإذا لم يفد ذلك بعد تأتى المرحلة الثالثة قبل الانفصال وهو أن يضربها ضرباً غير شديد ولا شاق ، ولقد سأل أحد الصحابة رسول الله عليه على الله على على الله على على على على على الله على على الله عل

كل هذا من أجل عدم الانفصال فى الزوجية ، وكل ذلك علاج لسوء العشرة بين الزوجين ، ومع ذلك فإن الإسلام يوصى دائمًا بالنساء ، وفى حجة الوداع يقول رسول الله عليات : « اتقوا الله فى النساء ، فإنهن عوان عندكم ، ولكم عليهن أن لا يوطن فرشكم أحداً تكرهونه » ويحتم الله سبحانه وتعالى بقوله : (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليًّا كبيرًا)

وعلى هذا فإن الضرب الحفيف يأتى بعد استنفاد مراحل العلاج الأخرى ، وكل ذلك حرصاً على دوام العلاقة الزوجية ، وليس على الزوج من إثم إذا التزم قواعد الدين فى ذلك ، أما الزوجة التى لا تلقى إلا الظلم من زوجها والإهانة والضرب ظلماً وعدواناً فلها أن تطلب الطلاق من زوجها والإهانة لرسول الله على الذى قال : « استوصوا بالنساء خيراً » .

#### فى الواجب على الزوج بالنسبة لزوجته

إن الواجب على الزوج الذى ينشد السعادة الزوجية ، ويفوز برضا الله تعالى يوم القيامة أن يحسن إلى زوجته ، ويعطيها حقها كاملا غير منقوص من نفقة ومئونة وكسوة ، عن طيب نفس ، ولين من القول . وهو مسئول عن ذلك وآثم فى تقصيره .

فنى الحديث الذى رواه ابن حبان فى صحيحه والنسائى عن أنس مرفوعاً قال رسول الله عَلَيْتُهِ : إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضبع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته .

وإن من واجب الزوج أيضاً أن يقوم بتعليم زوجته ، قال أهل العلم :

« ومتى كان الرجل قائمًا بتعليم ما يجب لزوجته ، امتنع عليها الحروج لسؤال العلماء ، وكذا إن ناب عنها فى السؤال وعرفها الجواب ، فإن لم يكن ذلك فلها الحروج للسؤال ، بل واجب عليها ذلك ، ويعصى الرجل بمنعها ، ومهما أهملت المرأة حكماً من الأحكام الواجبة ، ولم يعلمها الرجل إياه شاركها فى الإثم ، وصدق الله العظيم إذ يقول : (يأيها الذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم ناراً). فالزوج مكلف بتعليم زوجته جميع ذلك .

#### . فى الفرق بين زواج المتعة والزواج الشرعى غير الموثق

( والذين هم لفروجهم حافظون ، إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) . يدل على حل الزواج الشرعى وحرمة نكاح المتعة .

# ف زوج سافر وترك زوجته لمدة سنتين وبعد عودته وجد أن قاضياً قد حكم بطلاق الزوجة ، فهل يصح مثل هذا الحكم ؟

الزواج عقد يقصد منه سكن كل من الزوجين إلى الآخر وتمتعه وإيناسه به ، فإذا غاب الزوج عن زوجته مدة لا تحتملها عادة فخشية وقوع الفتنة للزوجة من أجل هذا الغياب أجازت بعض المذاهب طلب التفريق للضرر ، ويقوم بهذا التفريق القاضى رفعاً للضرر عن الزوجة . والغياب المجيز للتفريق هو الذي يكون بغير عذر مقبول ، أما إذاكان بعذر مقبول فلا تفريق ،

وهذا هو مذهب مالك وأحمد ، لأن المرأة قد تقع فى جريمة دينية بإهمالها وتركها تعيش من غير عشير يؤنسها « ولا ضرر ولا ضرار فى الإسلام » .

لأنه لا يقصد بذلك الأذى.

وقد جعل الإمام أحمد أدنى مدة يجوز أن تطلب التفريق بعدها ستة أشهر ، لأن عمر رضى الله عنه كان لا يجعل الجند يغيبون عن أزواجهم أكثر من ستة أشهر.

ومذهب مالك قدر فى رأى له سنة وبهذا أخذ القانون.

مادة ١٢ : إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بُعده عنها ، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .

والحالة التي في السؤال : أن الزوج غاب سنتين فتطليق القاضي عليه زوجته صحيح ، ولا اعتراض عليه .

#### في الدخول الخاطئ

هذا الدخول الخاطئ لجهل كل من العريس والعروس بصاحبه – يعتبركل منها معذوراً فيا ينتج عنه من الجاع . . . إذا ظن كل واحد منها أنه مع من تزوج .

وعلى ذلك فإذا ما تبين الخطأ . . . توقف كل من الزوجين عن مقاربة من دخل عليها خطأ حتى تستبرئ أى تمر فترة العدة . . وهي ثلاثة قُروء .

فإن لم يظهر حمل حلت كل منها من هذا الوطء وأصبحت بالخيار ، إما أن تعود إلى صاحب العقد . . . وإما أن تستمر مع من دخلت عليه ولها صداق المثل ، ويعوض صاحب العقد الأصلى عما بذل من صداق .

وإن ظهر حمل . . استمرت العدة إلى حين الولادة ، وينتسب الولد إلى أبيه الذى دخل على أمه . . . وبعد الولادة : لها الخيار فى أن تستمر مع أبى الولد ولها صداق المثل – أو تعود إلى زوجها الذى عقد عليها .

هذا ومن الواجب على كل مسلم أن يتثبت ممن يريد مباشرتها ويتحقق من أنها زوجته ، وذلك الواجب أيضاً على كل مسلمة فعليها أن تتثب ممن يحاول الاتصال بها ، ومثل هذه المسألة في كتب الفقه افتراض بعيد عن واقع الحياة افترضه العلماء سعياً لحصر المسائل الممكنة الحدوث كما يتصورها عقل الإنسان وموقف الدين منها .

## فى هل تعتد الزوجة بعد وفاة زوجها مباشرة ، أم تبدأ العدة من يوم الجمعة ؟

عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها تبدأ من حين الوفاة مباشرة لقول الله تعالى :
(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً . فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيم فعلن فى أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير) .
وعلى هذا جرى العمل منذ نزلت الآية الكريمة إلى وقتنا هذا . .
وهذه العدة التى أشارت إليها الآية الكريمة هى :
« للتى لم تكن حاملا حال وفاة زوجها » .
أما من كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل لقول الله تبارك وتعالى :
(وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) .
والقول بأن العدة تبدأ من يوم الجمعة لا أصل له .

#### في عدة الوفاة

يقول الله سبحانه وتعالى :

(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف ، والله بما تعملون خبير) .

والزوجة التي يتوفى عنها زوجها تعتد عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشراً بمقتضى هذه الآية ، ولا فرق في ذلك بين المدخول بها وغير المدخول بها لعموم الآية ، وكذلك لها الحق في الميراث من زوجها المتوفى .

روى الإمام أحمد أن ابن مسعود سُئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها ، فترددوا إليه مراراً فى ذلك فقال أقول فيها برأيى فإن يك صواباً فن الله ، وإن يك خطأ فهنى ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان منه .

لها الصداق كاملا ، وعليها العدة ، ولها الميراث ، فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال : «سمعت رسول الله ﷺ قضى به في بروع بنت واثق » ففرح عبدالله بذلك فرحاً شديداً .

## في الزوجات الصالحات في الدنيا يكن مع أزواجهن في الجنة

إذا مات الرجل على الإسلام وكانت زوجته مسلمة ودخلا الجنة فإن زوجته تكون له فى الجنة ، وإن تعددت الزوجات فهن زوجاته أيضاً لا فرق بين الأولى وغيرها ، وستنزع الغيرة مهن فى الجنة ، لأن الجنة دار صفاء لاكدر فيها كما قال تعالى :

(ونزعنا ما فى صدورهم من غلِّ إخواناً على سُرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بِمُحْرَحِين )

وإذا كانت المرأة قد تزوجت برجلين فإنها تكون زوجة لمن ماتت وهي على ذمته ، فهو زوجها الأخير الذى سيكون زوجاً لها فى الآخرة . وذلك أنها ماتت وهي فى عصمته ، فهى زوجته عند موتها ، ولو كان هو الذى مات قبلها فإنها ترثه وتستمر منتسبة إليه مادامت لم تنزوج غيره .

# فى الحامل تنتهى عدتها بالوضع ، فهل يكون الأمر كذلك إذا وضعت بعد وفاة زوجها بيومين أو ثلاثة أيام . . وإذا كان الأمر كذلك فهل يجوز لها أن تتزوج رجلا آخر؟

يقول الله تعالى : (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيا فعلن فى أنفسهن بالمعروف ، والله بما تعملون خبير) .

ويؤخذ من الآية أن التي يتوفى عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشر ليال وهذا حكم عام فى جميع الزوجات إلا الزوجة التي توفى عنها زوجها وهي حامل ، فإن عدتها بوضع الحمل ، لعموم قوله تعالى : (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ولو لم تمكث سوى لحظة ، وبهذا تكون قد انقضت عدتها وحل لها أن تتزوج رجلا آخر بعد أن تطهر من نفاسها .

أخرج الصحيحان أن سبيعة الأسلمية توفى عنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته بليال فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب ، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها :

ما لى أراك متجملة لعلك ترجين النكاح ؟ والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة : فلما قال لى ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله ﷺ فسألته عن ذلك فأفتانى بأنى قد حللت حين وضعت حملى وأمرنى بالتزوج إن بدا لى .

### في الحكمة من عدة المتوفى عنها زوجها

الحكمة في أن الله عز وجل جعل عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ، إنها المدة التي تزول في نهايتها عادة آلام فراق الزوج ، فجعلت عدة للحرة تلبس فيها ثياب الحداد التي تناسب ما يتنابها من آلام لموت زوجها الذي عاشرته بالزواج فكان سكناً لها ، وكانت سكناً له ، وقد ربط الله بينها برباط المودة والرحمة ، حتى إذا ما انتهت هذه الآلام بانتهاء تلك المدة ، أصبحت تصلح لأن تكون زوجة لزوج آخر ، لا تنغص عيشته ، بما كان يتنابها من آلام وفاة الزوج الأول .

وليس المراد براءة الرحم بعدة الوفاة ، وإنما المراد الحداد ، لأن براءة الرحم علمت قبل ذلك بعدة المطلقة ثلاثة قروء إن كانت من ذوات الحيض ، وثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض . وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل طالت المدة أو قصرت ، فإن فرحها بمولودها يخفف عنها من آلام وفاة زوجها ، وإذا خفت الآلام وعلم بالولادة براءة رحمها إن قصرت مدة الحمل – فإنها وهذه حالتها تصلح للزواج مرة أخرى .

أما طول مدة الحمل ولو زادت عن أربعة أشهر وعشراً فذلك لأن بها من زوجها ما يمنعها من أن تكون فراشاً لغيره ، وما دامت هذه حالتها ، فإنها تظل فى عدة وفاة زوجها الأول إلى وضع حملها .

## هل يجوز لرجل طلق زوجته أن يتزوج أختها ؟

لقد اهم الإسلام اهتماماً بالغاً بالزواج ، فرسم له طرقاً مشروعة ، وحدد له حدوداً لا يجوز لإنسان أن يتجاوز حماها ، ولا أن يضل طريقها نحوه .

من هذه الطرق ، وتلكم الحدود أن الإسلام حرم على الإنسان الجمع بين الأختين في مسألة الزواج في محقد واحد وحالة واحدة ، وجعل الجمع بينها من الأمور التي حرمها الشارع الحكيم ، بحيث لا يصح لمسلم مها عظم أمره إباحة هذا الجمع : (وأن تجمعوا بين الأختين) بهذا النص القرآني الكريم ، نهى الله سبحانه أن يجمع الإنسان بين الأختين في حالة واحدة بهذا النص القرآني الكريم ، نهى الله سبحانه أن يجمع الإنسان بين الأختين في حالة واحدة

من العقد والعشرة وغير ذلك مما تقتضيه مصالح الزواج ، ولكن بالنسبة لمن طلق زوجته ، ثم أراد أن يتزوج بأخبها فالواقع أن شأن هذا الأمر واضح ظاهر لا خفاء فيه .

لا دليل بمنعه ، ولا نص يحرمه ، حيث إنه لم يكن جمع بين الأختين ، وإنما هو المقصود والمعنى في قوله سبحانه : (إلا ما قد سلف).

أى كها لا يجوز الجمع بين الأختين . بنص الآية التى تضمنت -- التحريم والنهى – وهى ( وأن تجمعوا بين الأختين ) .

فقد أباح الإسلام للرجل أن يتزوج بأخت زوجته المطلقة بعد طلاق الأولى وانقضاء عدتها ، وذلك بنص الآية الكريمة : التى اعتبرت ذلك الأمر أنه قد سلف ولم يكن جمع بين الأختين : ( وأن تجمعوا بين الأختين إلاّ ما قد سلف ).

## فى جواز أن يتزوج الإنسان بزوجة شقيق أبيه

نعم يجوز للإنسان أن يتزوج بزوجة شقيق أبيه ، ويجوز له أيضاً أن يتزوج بزوجة شقيقه ( أخيه ) مادامت موانع الزواج كالرضاع منفية .

أما جواز الزواج بهما فلأنهما ليستا من المحارم اللاتى ذكرهن الله فى قوله تعالى : (حرمت عليكم أمهاتكم ، وبناتكم ، وأخواتكم ، وعاتكم ، وخالاتكم ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت ، وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة . . . ) .

واللاتى ذكرهن النبي ، عَلِيْكُم في قوله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » .

#### في المعاشرة الجنسية دون عقد شرعي

إن المعاشرة الجنسية دون عقد شرعى لا تسمى زواجاً ، وإنما هي معاشرة يحرمها الله ورسوله ، لا تبيحها شريعة ، ولا يعترف بها قانون .

ومن اجتمع بامرأة دون عقد شرعى وظل كذلك حتى أنجبت له أطفالا تعتبر حياته معها حياة سفاح ، يطبق عليها ما يطبق على حياة السفاح من أحكام .

فيكون الأولا أولاد سفاح ، ولا قيمة لنسبتهم إلى أبيهم ، حيث لا يعتبر الإسلام السفاح سبباً في إقامة حكم شرعى وصلة نسب بين الوالد ومن وُلد له ، بل إن ماء السفاح هدر وما ينتج من الأولاد يعتبر لقيطاً ، حكمه كحكم اللقيط ، يرعاه أهل الخير وترعاه الدولة ، أو يرعاه من تسبب

فيه إنّ أفلت من العقاب . . . وعليهما إشهار زواجها شرعاً ليتسنى لها العيش فى ظل حياة كريمة فى نظر الإسلام وليخرجا من الزنى الواقعان فيه باستمرار وعلى الدوام .

#### في الشبهة في الزني

من زفت إليه غير زوجته وقيل له هذه زوجتك فوطئها يعتقدها زوجته فلاحد ، ولا نعلم فيه خلافاً .

وإن لم يقل له هذه زوجتك أو وجد على فراشه امرأة ظنها المدعوة أو اشتبه ذلك لعماه يعتقدها زوجته فلا حد عليه ، وبه قال الشافعي . وحكى عن أبي حنيفة أن عليه الحد .

#### لا يجب الحد بالوطء في نكاح محتلف في صحته :

كنكاح المتعة ، والنكاح بلا ولى ، والتحليل ، والنكاح بغير شهود ، ونكاح الأخت في عدة أختها ، والحامسة في عدة الرابعة ، والبائن ونكاح المجوسية .

لا يجب الحد على من لم يعلم بتجريم الزنى ، فإن ادعى الجهل بالتحريم وكان يحتمل أن يجهله كحديث عهد بإسلام ، أو ناشئ ببادية . لأنه يجوز أن يكون صادقاً ، وإن كان بمن لا يخنى عليه ذلك لم يقبل

وكذلك إن ادعى الجهل بفساد نكاح باطل قبل قوله ، لأنه علم قبل قول المدعى الجهل بتحريم النكاح في العدة

لا يجب الحد على مكرهة على الزني

وأما الرجل إذا أكره على الزنى فلا يحد أيضاً على أصح الأقوال .

إذا تزوج ذات محرم من نسب أو رضاع فوطئها فعليه الحد فى قول أكثر أهل العلم ، وقال أبو حنيفة والنووى لاحد عليه .

كل عقد أجمع على بطلانه –كنكاح الخامسة أو مزوجة أو معتدة ، أو نكاح المطلقة ثلاثاً – إذا وطئ فيه عالماً بالتحريم فهو زنى موجب للحد المشروع فيه قبل للعقد . وهو قول الشافعي . وقال أبو حنيفة لاحد فيه .

### فى زواج المسيحى بمسلمة

من شروط النكاح أن يكون الزوج مسلماً ، فلا يجوز زواج المسيحى بمسلمة ، ولا ينعقد هذا الزواج إذا وقع ويجب فسخه .

وإذا أسلم مسيحى وتزوج مسلمة ثم رجع إلى المسيحية فرق بينه وبين زوجته ومنع الأب ابنته منه دون طلاق كما فعل الرسول ﷺ بالكافرين .

وقد فرق الرسول عَلَيْكُم بين ابنته زينب وزوجها أبى العاص بن الربيع ، ثم ردِها إليه حين أسلم .

والأصل فى ذلك قوله تعالى : (يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن ، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ، لا هن حلُّ لهم ولا هم يحلون لهن ) .

وقوله تعالى : (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا).

فثل هذا الزواج لا يقع شرعاً ، ويجوز لأى مسلم أن ينكَّحها ولو مع الكافر الذي تزوجها - بشرط أن يستبرئها أي أن يتوقف عن جماعها فترة العدة .

وعلى هذا الوالد – إذا لم يفرق بين بنته وزوجها الذى ارتد عن الإسلام – إثم مخالفة الدين وإيذاء بنته ، والحروج على ما يجب التمسك به من عزة الإسلام وحرمة المسلمين.

## لماذا يمنع الإسلام زواج المسلمة من غير المسلم؟

يمنع الإسلام زواج المسلمة من غير المسلم كى لا يكون لغير المسلم ولاية على مسلمة فيقرها على فعل ما لا يتفق وتعاليم دينها ، أو يزين لها ذلك .

وقد حصر الله ولاية المؤمن له حل جلاله ولرسوله وللمؤمنين دون سواهم ، فقال تبارك وتعالى : (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون).

وقال عز من قائل : (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض).

ولماكان الزواج يجعل للزوج ولاية على زوجته بمكم الشرائع والطبائع إذ إن رغبة الزوجة فى

الغالب تابعة لرغبة الزوج ونابعة من إرادته ، وكانت الزوجة المثالية تعمل دائماً على راحة زوجها بتوفيركل ما يرضيه كى تحظى بإقباله عليها وتعيش معه عيشة مرضية – لماكانت حال الزوجة مع زوجها كذلك – إلا ما شذ ويخشى على المسلمة أن تبدل دينها أو تفرط فى شىء منه تبعاً لرغبة زوجها غير المسلم – منعت من الزواج لذلك حفاظاً على دينها وعليها من إلحاق الضرر بها ، لما يرى مخالفتها له فى عقيدتها التى تناقض عقيدته ، أو حفاظاً على الذرية التى يخشى من تبلبل أفكارها بين كل من الزوجين .

## فى الأحوال الشخصية ومجلس الشعب

(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب).
من آن لآخر يثار في المجتمع الإسلامي قانون الأحوال الشخصية ، ويختلف الكتّاب تبعاً
لأهوائهم . فبعضهم يستجيب للنص القرآني لا يريد به بديلا ، وبعضهم يأخذ في محاولة الالتواء
بالنص ليقربه مما يجرى العمل به في الغرب ، أو ليقربه من أهوائه التي ينحرف بها تلبية لرغبة
منحرفة أو لهوى جامح .

ولكنك إذا سألت الجميع فإنهم يقولون لك نحن مع الوحى ومع الرأى الإسلامى . ولا يمكنهم أن يقولوا غير ذلك حتى لا يثيروا الرأى العام عليهم . وأحب أن أقول :

إن النتيجة الحتمية التي ينتهى إليها كل باحث مخلص: ينتهى إليها تاريخيًا ، وينتهى إليها إسلاميًا ، أمران بديهيان ، وهما من البداهة بحيث لا يمارى فيها من كان فى قلبه حبة خردل من إمان .

أما أولها: فإن الطلاق بيد الرجل: يوقعه حينًا يشاء لحكمة يراها لا قيد عليه فى ذلك ولا تحديد، ذلك هو الأمر الذى سار عليه التشريع الإسلامى منذ أن نشأ التشريع الإسلامى. وهو الأمر الذى يلجأ إليه الغرب الآن حتى فى إيطاليا نفسها.

فإذا كان الغرب قد أخذ بمبدأ الطلاق وبالتالى فى التقرب إلى الإسلام فهل نحاول نحن الابتعاد عن الإسلام للتقرب من الغرب القديم فى الوقت الذى يتخلى فيه الغرب عن مبادئه القديمة ؟ إنك مها حاولت، حتى ولو متعسفاً، فلن تجد مناصاً من القول بأن الطلاق بيد الرجل يوقعه متى شاء حسب حكمة يراها. على أنه من المباح الجائز أن تشترط المرأة عند العقد أن يكون لها حق تطليق نفسها إذا أضيرت، فيكون الطلاق بيدها توقعه حيماً ترى أن مصلحتها تقتضى ذلك.

وعن الطلاق يقول المستشرق الفرنسي « إتيين دينيه » :

« وهل أشد من الحكم على زوجين شابين لم يستطيعا لبعضها صبراً وقد خاب ظهها في الزواج ، ولم يدركا السعادة التي طلباها من وراء ذلك . .

هل أشد من الحكم عليهما بأن يخلدا يقضيان بقية أيامهما فى عذاب ونكد وشقاء؟ كذلك إذا كان أحدهما عاقرا؟

أوكان غيركفء لزميله ؟

هل يحرم الآخر من أن يبنى لنفسه بآخر ، وأن يقيم له عائلة من جديد ؟ هذا ما يقوله مستشرق غربي » .

ويقول الله تعالى : (الطلاق مرتان : فإمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان ) .

أما عن تعدد الزوجات فإنه من الواضح أن الإسلام يبيحه : ذلك واضح نصًا ، وذلك واضح من الوجهة التاريخية ، إن ذلك أيضاً بدهى ، ومها حاول ذوو الأهواء فإنه لا يمكن للدارس إلا أن يقول :

إن التعدد مباح فى الإسلام ، فعله الخلفاء الراشدون ، وفعله الصحابة كبارهم وصغارهم ، وفعله التابعون ، وتابعو التابعين ، قرناً بعد قرن ، والقرآن الكريم ينص عليه ، والأحاديث الشريفة تدل عليه ، ثم إن الوضع الاجتماعي يوجبه ، وربما يدهش بعض الناس لقولنا : إن الوضع الاجتماعي يوجبه ونحن فى ذلك نورد أموراً :

١ - فى أحد الأقطار منع زعيم القطر تعدد الزوجات : وحصلت حادثة أمام سمعه وبصره ،
 هذه الحادثة تتلخص فى أن شخصاً من الأشخاص متزوج ، وعنده أولاد من زوجته ، ثم
 أصبحت زوجته هذه فى وضع غير صالح من الناحية الجنسية ، فكان هو بين أمرين :

إما أن يزنى ، وإما أن يتزوج ولكن التعدد ممنوع ، فماذا يصنع ؟

إن امرأته الأولى ليست مسئولة عما حدث لها ، هذا قضاء الله بالنسبة لها ، فما ذنبها لتطلق ؟ ولمَ يطلقها ؟

إنها لم تسىء إليه ، لم يطلق ، وإنما ذهب وعقد عقداً شرعيًّا ، على امرأة وتزوجها بحسب الشرع ، وأسكنها فى مسكن ، وكان يذهب إليها ويبيت عندها وبلغ عنه أنه تزوج امرأة أخرى ، والقانون لا يتساهل ، وذهبت الشرطة وضبطوه متلبساً بالجريمة ، جريمة الزواج بامرأة أخرى ، وأتى به للتحقيق ، وقالوا له :

هل تزوجت امرأة أخرى ؟ فقال . . كلا . . .

فقيل له: ولكنك كنت عندها.

قال : نعم .

وتنفق عليها ؟ قال : نعم .

قالوا : وقد استأجرت لها هذا المسكن ؟

قال : نعم .

قالوا: وتبيت عندها؟

قال : وأبيت عندها .

قالوا: ماذا تكون إذن؟

قال: إنها عشيقة.

فقالوا له : اذهب لا ملام عليك ، لا لوم عليك .

حرَّموها زوجة بالفعل والتحقيق ، تحقيق البوليس ، وأباحوها عشيقة وخدينة .

٢ - ويأتى أيضاً فيا يتعلق بالتعدد أن «إتيين دينيه» مستشرق فرنسى كان قد ذهب إلى الجزائر، في عهد الفرنسيين - وهو فرنسى - وأقام في الجزائر في بلدة اسمها «بو سعادة» استراح إلى الجو، واستراح إلى الخلق، وكلها أغرته: الجو، الطبيعة، الصحراء، الناس، كلها أغرته بأن يقم في الجزائر فأقام.

أقام فى عهدين : عهد كان فيه عدم التعدد ، أو الدعوة إلى عدم التعدد ، أو الإقلال من التعدد .

فلاحظ ثلاث ملاحظات ، كتبها باللغة الفرنسية فى أحد الكتب ، كتب يقول : حينًا مُنع التعدد والطلاق ، وجدت ظواهر لم تكن موجودة ، أيام إباحة التعدد والطلاق . ما هى هذه الظواهر؟ ما هذه الظواهر التى وجدت عند مانع التعدد ؟

الأمر الأول: كثرة العوانس، هذا أمر.

الأمر الثاني: كثرة اللقطاء.

الأمر الثالث: كثرة الأمراض السرية.

هذه المسائل الثلاثة ، حدثت بعد أن مُنع التعدد ، وبعد أن منع الطلاق ، وليس معنى إباحة التعدد أنه مفروض ، وليس معنى ذلك أنه لابد من التعدد .

كلا ، وأنتم تعلمون أنه مع إباحة التعدد الآن في القاهرة فإنه لا يزيد عن نصف في الألف ،

إن هذا النصف في الألف من الناس فقط هو الذي يعدد الزوجات ، إنه يعدد الزوجات إلى اثنتين . .

أما الثلاث والأربع فلا وجود له . . وهكذا الأمر ، نعنى : يكاد يكون التعدد - مع إباحته -- معدوماً .

ولكن من الوجهة النظرية وفى حالات الندرة ، وفى حالات الحاجة لو فرضنا أن شخصاً من الأشخاص ، فإما أن يتزوج ، وإما أن ينحرف ، يباح له الزواج .

هذا رأى الكاتب الفرنسي الذي يقول، ويشاهد، بالتعداد وبالتجربة ما حدث، وماكان...

ثم ماذا : ألم يتزوج الحلفاء الأربع كل مهم بأكثر من واحدة ؟ والحسن ؟ والحسين ؟ وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهم ؟ وكلهم : مثنى وثلاث ورباع ؟

وبعد فإن مما يشبه اليقين عندنا: أن لا ينساق مجلس الشعب وراء أهواء تنحرف بالإسلام . . إنه لا قيود على التعدد إلا من ضمير المسلم . . (ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم) .

#### في الطلاق

#### فى حكمة مشروعية الطلاق

إن حكمة مشروعية الطلاق دفع الضرر الذى يلحق الزوجين ، فإن الحياة الزوجية قد تفسد بينها ، فحينئذ يصير بقاء النكاح مفسدة محضة ، وإضرار بإلزام الزوج النفقة والسكن ، وإمساك المرأة مع سوء العشرة ووقوع الحصومة والشحناء من غير فائدة . لذلك أباح الشارع الطلاق لإزالة النكاح لتزول المفسدة الحاصلة من النكاح .

قال تعالى : (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).

وقد أجمع العلماء المجتهدون من أمة سيدنا محمد ﷺ ، على أن الطلاق جائز دفعاً للضرر الذي يعود على الزوجين : (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء).

وقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، كما جاء في سؤال السائل : « أبغض الحلال إلى

الله الطلاق » لا يستلزم أن يكون الطلاق مكروهاً كراهية أصولية ، بل إنه يعنى : أن أقرب الحلال للبغض الطلاق .

فالمباح لا يبغض بالفعل ، لكنه قد يقرب له إذا خالف الأَّوْلَى ، والطلاق من أشد أفراد خلاف الأولى(١٠) .

وكون الطلاق مبغوضاً لا يقتضى أن يترتب عليه لازم المكروه الشرعى ، إلا إذا كان مكروهاً بالمعنى المصطلح عليه ، ولا يلزم أن يكون مكروهاً بالمعنى المصطلح عليه من حيث وصفه بالبغض ، لكنه يكون كذلك إذ لم يصفه بالإباحة ، لكنه وصفه بها وغاية ما فيه أنه مبغوض إليه سبحانه وتعالى ، ولم يترتب عليه مارتب عليه المكروه (١).

وبعد فيقول الإمام أحمد – رضى الله عنه – فى طلاق المرأة غير العفيفة :

« لا ينبغى له إمساكها ، وذلك لأن فيه نقصاً لدينه ، ولا يأمن فسادها لفراشه ، وإلحاقها به ولداً ليس هو منه ، ولا بأس بعضلها في هذه الحال ، والتضييق عليها ، لتفتدى منه ، قال الله تعالى :

(ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلاّ أن يأتين بفاحشة مبينة ).

#### في الطلاق وتعدد الزوجات

إن الدين اتباع ، ولا رأى لإنسان فيا أتى به الدين ، والطلاق حق وتعدد الزوجات حق ، وكل من قال بغير ذلك فهو منحرف . . .

إن أمور الدين لا تؤخذ بالرأى ، وإلا لكانت الفلسفة تكنى عن الوحى ، والفلسفة تنظم أمور المجتمع ، ومبادئ اتصال الإنسان بأخيه الإنسان ، وتزكية الإنسان لنفسه ، تنظم كل ذلك على أساس بشرى فردى ، ومنذ بدأت الفلسفة وهى مختلفة . .

وكان سبب اختلافها أنها تنبع عن الإنسان باعتباره فرداً ، ولو ترك أمر تنظيم المجتمع إلى الإنسان لحدث الاختلاف والاضطراب .

وقد أتى الوحى بتنظيم الجُتَمَع ، تنظيمه من ناحية الفرد فى نفسه ، وتنظيمه من ناحية صلة الأفراد بالحاكم . والدين اتباع ، ولا رأى لإنسان فما أتى به الدين ، وإذا اختلفنا فى شىء من

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوق على الشرح الكبير جـ ٢ ص ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير جـ ٢ ص٢٢.

النصوص فإننا نرد أمر الاختلاف إلى عمل الرسول عَلِيْكُم ، وإلى عمل الصحابة ومسلكهم ، والله سبحانه وتعالى يقول : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ) .

والآن نتساءل عن عمل الرسول ﷺ والصحابة فيما يتعلق بتعدد الزوجات ، وفيما يتعلق الطلاق ؟

إن الله سبحانه وتعالى قد بين فى كتابه العزيز أن للإنسان أن يتزوج فى إطار العدد الذى ذكره ، وهو أربع ، وعلى أساس مهاج الإباحة فعلت الصحابة وتزوج بعضهم واحدة ، وتروج بعضهم أكثر من واحدة ، وسار النسق على هذا الوضع ، إلى أن أصبح المسلمون يشعرون بمركب النقص بالنسبة للغرب المسيحى ، فأخذوا يتحدثون فى همس منذ عشرات السنبن ولا بجرءون على التصريح ، لأن الشعوب الإسلامية كانت قوية والإيمان كان عميقاً ، ثم أخذ الهمس ينتشر ويقوى شيئاً فشيئاً ، إلى أن أصبح إعلاناً صريحاً فى الصحف والمجلات وفى غير ذلك من الدوائر ، وكل ذلك لا يتفق مع الدين فى شىء ، فالدين فيا يتعلق بتعدد الزوجات قولا وسلوكاً إنما هو الإباحة المطلقة فى هذه الحدود التى حددها الله سبحانه وتعالى . وكل محاولة فيا يتعلق بتقييد التعدد إنما هى محاولة خارجة عن الدين .

وأذكر في هذا المجال أمرين ذكرتهما آنفاً:

الأمر الأول: هو ما كتبه الكاتب الفرنسي الكبير « إتيين دينيه » . . لقد عاش في الجزائر فترة من الزمن في مدينة « بوسعادة » ثم كتب يقول:

« إن مدينة « بوسعادة » كانت خالية من ثلاثة جرائم حينا كان تعدد الزوجات فيها أمراً عاديًا ، لقد كانت خالية من العوانس ، وخالية من اللقطاء ، وخالية من الأمراض السرية . . ولما بدأت في التفرنج وتقييد التعدد انتشر فيها العوانس ، وانتشر فيها اللقطاء ، وانتشرت فيها الأمراض السرية . . ويأسف هذا الكاتب الفرنسي على أن هذه المدينة لم تتمسك بالإسلام تمسكاً يعفيها من هذه الأوبئة الثلاثة . .

وحادثة أخرى: في قطر من الأقطار الإسلامية التي قيدت تعدد الزوجات بواحدة ، ولأول وجود هذا القانون وكان منفذاً بشدة بحيث يعاقب عقاباً أيماً كل من خالفه في الأيام الأولى لوجود هذا القانون حدث – وكنت أنا في البلدة التي وقع فيها الحادث – أن رجلا أصبحت امرأته لا تصلح للناحية الجنسية لطارئ من الطوارئ العادية ، وكان القانون الموجود يحرم التزوج مرة ثانية إلا إذا انفصل الشخص عن الزوجة الأولى بحكم القاضي ، ولكن هذه الزوجة الأولى عند هذا

الرجل زوجة كريمة على نفسه ، وهى أم لأولاده ولا ذنب لها فى أن يفصلها عنه بالطلاق ، فاستبقاها وتزوج زواجاً شرعيًّا بأخرى ، واستأجر لها شقة ، وكان يبيت عندها . وبلِّغ فيه بأنه تزوج بأخرى ، وتربص البوليس به حتى قبض عليه وهو فى غرفة الزوجية ، وقاده مكبلا فى الحديد ليعاقب على الجريمة الشنعاء فى نظرهم – وهى جريمة الزواج بأخرى – وذهب إلى القسم ، وبدأ التحقيق ، وكانت الأسئلة كما يلى :

هل أنت متزوج بأخرى ؟

كلا (ويقصد في نفسه أنه لم يتزوج بها زواجاً رسميًّا حكوميًّا).

- ولكنك ضبطت الآن في غرفة امرأة ليست لك بزوجة!
  - نعم .
  - والتحريات أثبتت أنك استأجرت هذه الشقة .
    - نعم .
  - والْتحريات أثبتت أنك تنفق على هذه المرأة .
    - نعم .
    - وتبيت عندها .
      - نعم .
    - إذن ماذا تكون هذه المرأة ؟
      - عشيقة !

- وهنا أخلى سبيله باعتباره غير آثم ولا مذنب . . وتركوه ينصرف ، ولو كان أقر بأنه زوج لهذه المرأة لزج به فى السجن . . .

أما فيما يتعلق بالطلاق ، فيكفينا فى الاستثناس على حكمة مشروعيته ما فعلته إيطاليا أخيراً من إباحة الطلاق ، وإيطاليا المسيحية التى بها الفاتيكان . .

ويكفينا ما تفعله أمريكا حيث يسافر الذى يريد الطلاق من ولاية إلى أخرى أى من ولاية تقيد الطلاق إلى ولاية أخرى تبيحه لأجل أن يطلق . . ولعل فى ذلك كله ما يبين حكمة الله فى تشريع التعدد ، وفى تشريع الطلاق . .

على أنه حتى ولو لم نفهم الحكمة لوجب علينا الاتباع ، مادام الوحى قد أتى بهذه المبادئ صريحة لا لبس فيها ، ومادام عمل الصحابة في عهد الرسول ﷺ وعلى مرأى ومسمع منه ،

وعملهم بعد وفاته ﷺ يرشد إلى الوضع الحقيق في المسألة الصحيحة ، فبعد ذلك كله لا قول لقائل .

وكل من قال بخلاف ما نص عليه الوحى الذى طبقه الرسول عَلَيْكُ وطبقه الصحابة بعملهم ، كل من قال بغير ذلك فهو منحرف ، ونعوذ بالله أن يكون فى العصر الحاضر انحراف عما سارت عليه الأمة الإسلامية وانطبق عليه الإجماع مدة أربعة عشر قرناً .

#### في الطلاق

ذكر الله سبحانه أحكام الطلاق وحدده فى القرآن الكريم ، وحدد عدد المرات التى يجوز فيها التطليق فقال تعالى :

(الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).

وجعل للطلاق سورة خاصة ، فصّل فيها أموره وتحدث فيها عن أخباره .

أى أن الله تعالى تحدث عن الطلاق كأمر واقع ، وضرورة من ضروريات الحياة ، فنظم له الأحكام ووضع له المقاييس الشرعية اللازمة .

أما عن قوله ﷺ : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » . فالمقصود منه أن الطلاق أمر غير محمود ، ولم تجوزه الشريعة إلا للضرورة ، فيجب الاقتصار فيه على ما يقتضيه ، وعدم الدخول فيه بلا سبب مقبول .

ومن المعلوم أن الشيء قد يكون حراماً ولكن الضرورة فى نظر الشرع تجوزه كما فى أكل الميتة للمضطر ، وكما فى التعرض للموت فى الجهاد فى سبيل الله مع أن التعرض للموت مطلقاً حرام . قال تعالى : (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة).

ونحو ذلك ، ثم إن الحديث قد بين أنه أبغض الحلال . . أى أنه فى أدنى مراتب الحلال أو الجواز وليس من الأمور المنهى منها أو الداخلة فى دائرة الحرام .

ومعنى أبغض الحلال إلى الله ، أقلها فى دائرة الإباحة والجواز فلا ينبغى اللجوء إليه إلاّ للضرورة . . .

#### في عدة الرجل

إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً بملك رجعتها فيه – بأن يكون الطلاق ليس هو الطلاق الثالث الذي لا تحل له زوجته بعده حتى تنكح زوجاً غيره – فقد اتفق العلماء على أبه لا يجوز له أن

ينكح أختها وهى فى عدتها من هذا الطلاق ، أو ينكح غيرها إذا كانت هى واحدة من زوجاته الأربع

أى أنها وهي فى عدتها من الطلاق الرجعى حكمها حكم من فى عصمته من الزوجات يحرم عليه نكاح أختها وما إلى ذلك من المحرمات عليه بسببها ويحرم عليه أن يكمل من فى عصمته إلى \_ أربع بغيرها .

وهذا هو ما يعبر عنه بعدة الرجل .

أى تقيده في التزوج بخروج مطلقته من العدة .

وقد أجمع العلماء على ذلك إذا كان الطلاق يمكن الرجوع فيه ، أما إذا كان الطلاق لا يمكن الرجوع فيه كمن طلقها الطلقة الثالثة فإنه لا يتقيد بعدة ويباح له أن يتزوج .

## فى من طلق زوجته ثلاثاً

الطلاق الثلاث يحرم الزوجة على زوجها ولا يحل له معاشرتها حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويلخل بها ويطلقها ، بشرط أن لا يكون هذا الزوج قد تزوجها لأجل التحليل ، وبعد عدتها تحل لزوجها الأول.

قال تعالى : (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . . . )

إلى قوله : (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ).

فمن طلق زوجته طلاقاً ثلاثاً بانت منه ، ولا يحل له معاشرتها ، وإن استمر على معاشرتها كانت معاشرة فى الحرام ويلزم التفريق بينها .

## في الطلاق الذي لم يسجل في الجهات المختصة

الطلاق صحيح ، وما قيل من أنه لم يقع لأنه لم يسجل في الجهات المختصة غير صحيح ، لأن الطلاق وقع بالفعل والواقع لا يرفع ، سُجًل أو لم يُسجَّل ، ولم يرد من لدن رسول الله ﷺ إلى وقتنا هذا رفع الواقع من الطلاق ، أو إيقاع غير الواقع منه ، فليتق الله كل من تعرض للفتوى فلا يُفتى بغير علم ، فيبوء بإثمه من أفتاه .

وعلى الذين يستفتون أن يلجئوا إلى العلماء المتخصصين فى الفقه الإسلامي ، أو إلى إذاعة جمهورية مصر العربية التى ترحب كل الترحيب بأن تجيبهم على فتاواهم .

## في التوكيل في الطلاق

إذا وكل شخص غيره فى الطلاق جاز ذلك ، كما يجوز التوكيل فى الزواج ، وهذا الطلاق الذى وقع بالكتابة والتوقيع والشهود على التوقيع صحيح شرعاً ، وكما يكون الطلاق باللفظ يكون بالكتابة ، ولا يشترط فى الطلاق أن يكون بمحضر الزوجة ، وذلك لأن أمر الطلاق بيد الرجل وبجوز له أن ينفذه فى أى وقت شاء ، تلفظاً أو كتابة أو توكيلا ، بيد أنه حينما يكون طلقة واحدة فإن للزوج أن يرجع زوجته فى أى وقت قبل انقضاء العدة دون اختيارها ، فإذا انقضت العدة فلا بد من عقد جديد . .

## فى من قال لزوجته : أنت طالق ثلاثاً

من قال لامرأته « أنت طالق ثلاثاً » وقع عليها الطلاق الثلاث عند الأثمة الأربعة ، ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره كما قال تعالى :

( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ).

ويرى بعض أهل العلم أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة رجعية للزوج أن يراجع زوجته بعدها ، وهذا هو ما جرى عليه قانون الأحوال الشخصية ، وعليه العمل الآن فى المحاكم .

وهو رأى عليه أدلة عقلية ونقلية ، وقد أيده الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم ، وإن لنا في اختلاف الأئمة المهديين رحمة واسعة ولا بأس على من يأخذ بهذا الرأى الأخير ، إذ العمل جار به في الفتوى والقضاء في مصر الآن .

#### فى الخلع

يجوز الحلع بأكثر من المسمى أو مهر المثل لقوله تعالى : ( فإن خضم ألا يقيا حدود الله فلا جناح عليهما فيا افتدت به ) أى فيما افتدت به نفسها من المال قليلا أوكثيراً غير أن الفقهاء قالوا إن كان النشوز منه فيكره أن يأخذ منها شيئاً لقوله تعالى : ( و إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) ، والنهى محمول على الكراهة نظراً لإطلاق

الآية الأولى ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ، وإن كانت هي الناشزة كره له أنه ياخذ أكثر مما أعطاها .

لما روى أن « جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول . وقيل حبيبة بنت سهل كانت تحث ثابت ابن قيس بن شاس فأتت رسول الله عليه فقالت : يارسول الله : لا أنا ولا هو » .

وفى رواية أخرى : « يارسول الله . ثابت بن قيس ولا أعتب عليه فى دين ولا خلق . ولكنى أكره الكفر فى الإسلام » ، أى تكره ألا تؤدى حقوق زوجها لبغضها له ، فأرسل رسول الله عليه الله عليه الله عليه على أمرك ؟ إلى ثابت فقال قد أعطيتها حديقة فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام يا ثابت خذ منها ما أعطتها وخل سبيلها ، ففعل ، وأخذ الحديقة ، فنزل قوله تعالى :

( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلاّ أن يُخافا ألاّ يقيا حدود الله ، فإن خفتم ألاّ يقما حدود الله ، فلا جناح عليهما فعا افتدت به ) .

> وإن أخذ منها أكثر مما أعطاها حل له ذلك بمنطلق الآية وهي قوله تعالى : ( فلا جناح عليهما فعا افتدت به ) .

#### فى عدم معرفة الزوجة بالطلاق

لا يشترط فى وقوع الطلاق أن تشعر الزوجة به . وإذا طلقها الزوج طلاقاً استنفد فيه مرات الطلاق فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، ثم يتزوجها هو من جديد إذا طلقت بسبب من الأسباب من زوجها الثانى .

أما إذا طلقها طلاقاً رجعيًا فله أن يرجعها إلى عصمته ويدخلها فى حياته من جديد. وأما الأولاد فالأم أحتى بهم فى حالة الصغر ما لم تتزوج لما روى من أن امرأة جاءت إلى رسول الله علياتير فقالت له :

« يارسول الله : إن ابنى هذاكان بطنى له وعاء ، وحجرى له حواء ، وثثني له سقاء ، وزعم أبوه أنه ينزعه منى » فقال عليه الصلاة والسلام : « أنتِ أحق به ما لم تتزوجى » .

فالأم – بشفقتها – أحق بالأبناء ما لم تتزوج ، إلى أن يستغنى الأبناء عن الأم ، ومحتاجوا إلى رعاية الأب وعنايته ، وتأديبه وتربيته ، وقد قدر الفقهاء ذلك بسبع سنين للأبناء الذكور ، وتسع سنين للبنات .

ودين الإسلام حكمة كله ، فإنه حينها كان الأولاد أحوج ما يكونون إلى الرحمة والشفقة

والعطف ، كانوا فى رعاية الأم ، وحينها يكونون أحوج ما يكونون إلى التربية والتهذيب ، كانوا فى رعاية الأب

## ف زواج المرأة بغير زوجها مع بقائها في عصمته أو في العدة

المرأة المتزوجة بل المطلقة التي لم تنقض عدتها لا يحل لها أن تتزوج بزوج آخر ، فإذا احتالت وتزوجت كان زواجها زواجها والحلا ، لأنها لا تحل لنزوجها ولا يحل لها الزواج بغيره إلا إذا طُلقت منه أو مات عنها وانقضت عدتها .

وما لم يتم ذلك فإنها تحرم حرمة مغلظة على غير زوجها ، فما أقدمت عليه المرأة موضوع السؤال عمل لا ترضاه شريعة ولا قانون ، ولا تحل معاشرتها لكائن من كان خلاف زوجها ، وما يزعمه بعض الناس أن هبة المرأة للرجل تحلها له زعم باطل ، وهو احتيال منهم للعبث بالدين والعرض والكرامة .

نعم إذا كانت المرأة خالية من الأزواج وعدتهم وعقد عليها رجل بلفظ الهبة مقصوداً به النكاح بإيجاب وقبول شرعيين وبحضور شاهدين كان عقد الزواج صحيحاً عند الحنفية .

## فى من تزوج بمسيحية رغبة في إسلامها

يمكن للمسلم الذى تزوج بامرأة مسيحية رغبة فى إسلامها أن يطلقها متى شاء مادامت لم تقبل الإسلام ، وله أن يبقيها لأنها كتابية ، وقد أحل الله للمسلمين نكاح الكتابيات .

هذا وعليه أن يحسن عشرتها ولا يعجل فى طلاقها ، ومادام قصده من الزواج إسلامها فعليه أن يعرض عليها الإسلام عرضاً سهلا مشوقاً لها فيه ، مبيناً الحكمة من كل أمر من أوامره أو نهى من نواهيه قال تعالى :

(ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن).

## هل لوالد الزوجة أو والد الزوج أو وليه حق تطليق الزوجة ولو لم يرض الزوج ؟

إن الطلاق حق الزوج ، لا يملك والد الزوجة ، أو والد الزوج ، أو وليه حق تطليق الزوجة نيابة عنه . اللهم إلاّ إذاكان قد وكل عنه من يطلق الزوجة فى حالات معينة . وهذا التوكيل يصح لأى شخص .

بيد أن القاضى بملك تطليق الزوجة رغماً عن الزوج – إذا رفض الطلاق بنفسه في حالات تقتضيها المصلحة ، من هذه الحالات مثلا :

أن يكون الزوج ممتنعاً عن معاشرة زوجته معاشرة الأزواج.

أو يكون معسراً لا يستطيع الإنفاق عليها ، أو يكون مقطوع الذكر ، أو عنيناً لا يقدر على وقاع زوجته .

أو يكون مريضاً بمرض من الأمراض المعدية كالبرص والجذام ونحوهما ، وكل ذلك لأن الإسلام يحب دائماً أن لا يقع ضرر على أحد ، وفى جميع هذه الحالات يقع ضرر محقق على الزوجة ، ومن أجل ذلك أعطى الشرع القاضى حق رفع الضرر ، وذلك بإيقاع الطلاق .

## هل يشترط في الطلاق شعور الزوجة به ؟

لا يشترط فى وقوع الطلاق أن تشعر به الزوجة ، وإذا طلقها الزوج طلاقاً استنفد فيه مرات الطلاق فلا تحل له حى تنكح زوجاً غيره ثم يتزوجها هو من جديد إذا طلقت بسبب من الأسباب من زوجها الثانى بعد انقضاء عدتها منه – أما إذا طلقها ظلاقاً رجعيًا فله أن يرجعها إلى عصمته ويدخلها فى حياته من جديد.

## فى من يطلب زوجته من أهلها بعد طلاقها وردها ولكنهم يرغمونه على عدم رجوعها بعد أن طلقها ثلاث مرات

الحياة الزوجية إنما شرعها الله سبحانه وتعالى ليسكن كل من الزوجين إلى الآخر ، ويكونا أسرة جديدة تكون لبنة من لبنات المجتمع .

وإذا دب الشقاق إلى هذه الأسرة وكان هناك من دواعى الانفصال ما تتعذر معه الحياة السعيدة بين الزوجين أمكن الانفصال بينها بالطلاق ، الذى جعله الله بيد الزوج ، لأنه أقدر على المحافظة عليه والبعد به عن التلاعب ، وجعل لهذا الطلاق حدوداً معينة إذا وصل إليها استحالت المعاشرة الزوجية . .

قال تعالى : (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). فإذا طلق الرجل امرأته مرة وندم على ذلك أمكنه مراجعتها ، فإن طلقها للمثرة الثالثة فلا حق له عليها ، لأنها تكون الآن مطلقة طلاقاً لا رجعة فيه ، ولا تحل له بعد هذا الطلاق حتى تتزوج غيره زواجاً صحيحاً ويدخل بها ، وتنقضى رغبته منها ، ثم إذا طلقها الزوج الثاني وانقضت عدتها منه جاز لزوجها الأول أن يتزوجها بعدا ذلك .

قال تعالى : (فإن طلقها ) – أى بعد المرتين السابقتين – (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) – وعلى الذى طلق زوجته ثلاث مرات إذن أن يكف عن طلب رجوعها إليه لأنها لا تحل له . .

## هل بجوز استرجاع المهر بعد الطلاق

لا يجوز لك استرجاع المهر، لأن أول الديون بالقضاء ما استحل به الزوج وإن كانت هذه الزوجة قد دخلت بها قبل الطلاق فلا يحل لك أخذ شيء منها لقول الله تعالى : (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ، أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً ، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً).

وإن لم تكن قد دخلت بها قبل الطلاق فلها نصف المهر ولك نصفه .

## فى حكم زوجة مسلمة وزوجها مرتد

إن هذا الرجل الذى ارتد عن الدين الإسلامى لا يجوز لزوجته التى بقيت على ديها البقاء معه لأنها بانت منه بسبب ردته ، مسلمة كانت أوكتابية ، دخل بها أو لم يدخل بها ، لأن الردة تنافى النكاح ، ووجود السبب المنافى للنكاح موجب للفرقة بنفسه ، فهو يستحق القتل بردته ، ويخير فى مدة ثلاثة أيام بين التوبة والقتل ، ربما تكون عنده شبهة فتزال ، وإن لم يتب أهدر دمه وقتل لظهور إصراره بعدم توبته .

وحكم الأطفال هنا أن يُسلَّموا للأم ويكونوا فى رعايتها ، لأن الولد يتبع شرعاً خير الأبوين ديناً ، والأم خير منه ولوكانت كتابية ، لأن لها ديناً أصله سماوى ، وهو مرتد لا دين له ، ومن باب أولى إن كانت مسلمة دينها الإسلام ، وهو خير الأديان وناسخها .

### فى البينونة الكبرى

إذا طلق الرجل زوجته أصبحت أجنبية عنه ، وله أن يراجعها مادامت على قيد الحياة ، إلاّ إذا كان الطلاق باثناً بينونة كبرى فلاحق له فى ذلك حتى تنكح زوجاً غيره كما نص القرآن الكريم. فإن ماتت الزوجة وهي مطلقة من زوجها أصبحت غير محل للمراجعة ولا لعقد الزواج ، وعلى ذلك فلا يجوز إعادة عقد الزواج بيها وبين زوجها ، لأن ذلك عبث ولا معنى له ولا فائدة فيه ، ولا يترتب عليه آثار الزوجية .

## فى من طلق امرأته أكثر من مرتين ، بالنسبة لدخوله بيته أكثر من مرتين

الواقع أن هذه الكثرة لا تعنينا ، ولا تهمنا بشيء . وذلك لأن الطلاق مرتان ، كما بينه الله لنا في القرآن الكريم :

(الطلاق مرتان ، فإمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان ) .

وغاية الأمرَ أن هذه الكثرة لم تأت بجدية ، حيث إن الطلاق حصل بالمرتين .

ومثل هذه الكثرة إنما تكون ، مثل الصائم الذى أفطر فى مهاره ، ثم أخذ يكثر من تناول الطعام والشراب .

والإفطار قد حصل منذ أن تناول طعامه ، أو شرابه لأول مرة ، فالتكرار بعد ذلك لا يزيد في إفطاره معنى جديدًا .

لذلك فإن لعدم فائدة هذه الكثرة من الإيمان ، ولقلة جدواها ، فإن الشريعة لم تعيرها التفاتاً لا فى القرآن ولا فى السنة اللهم إلا على طريق الإنكار لحقيقتها ، والاستبشاع لصورتها : ( ولا تجعلوا الله عُرضة لأيمانكم )

أماكون الرجل قد طلق امرأته مائة مرة ، بالنسبة لدخوله بيته ماثة مرة فالواقع.أن هذا ليس من الشريعة فى شىء.

حيث إنه لا يوجد شيء من الأحكام التي تصور لنا وقوع الطلاق مائة مرة ، لأن نهاية الطلاق مرتان كما جاء ذلك واضحاً في القرآن الكريم .

وبعد ذلك إنما يكون كله مرادفاً لما وقع منه من طلاق ، أو لغو في أيمانه لا يؤخذ به (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم).

### حق المرأة في طلب الطلاق

يرى الشافعية أن من حق المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا خشيت من التفريط في حق من حقوقه ، أو استشعرت كراهية عميقة له قد توقعها فيما لا يجوز .

وسواء فى ذلك أكان طلبها الطلاق مصحوباً بعوض منها للزوج وهو ما يعرف بالحلع أم غير مصحوب بعوض

فإذا لم تكن ثَمَّة أسباب مما سبق ، فإن طلب الزوجة الطلاق من زوجها يصبح مكروهاً ، إذ لا داعي يدعو إليه .

والرجل الذى يتزوج على امرأته لا يعتبر هذا الزواج الجديد مزيلا لكراهية طلب الزوجة الأولى الطلاق منه إلا إذا استشعرت من الغيرة ما تعجز عن حمله ، وإلا إذا تأكدت من أنها لن تستطيع الوفاء بحقوقه ، فإن الكراهة تزول حينلذ .

وليس من المشروط أن تبدى الزوجة – عند طلب الطلاق من زوجها – أسباب الطلاق – بل من حقها أن تسترها عنه إذا لم تجد بُدًّا من إخفائها ، وهذا من تيسير الإسلام وسماحته واحترامه للمرأة ، وحرصه على أن تقوم الحياة الزوجية على أساس متين من الخُلق والدين .

#### في الحضانة

لما كان الصغير في حاجة إلى الحدمة والرعاية ، ومزيد من الشفقة والحنان ، وكانت المرأة أقدر على ذلك من الرجل وهي – بحكم غريزة الأمومة فيها – أكثر حناناً بالطفل ، وأعظم شفقة عليه ، فقد جعلت الشريعة الإسلامية حق حضانة الصغير إلى الأم . وكذلك فعل القانون . فالأم أحق بحضانة الصغير بالإجاع ، وإن كانت كتابية أو بحوسية ، لأن الشفقة لا تختلف باختلاف الدين ، ولما روى أن امرأة قالت : يارسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وحجرى له حواء ، وثدى له سقاء ، وإن أبله طلقني وأراد أن ينزعه مني . فقال لها رسول الله عليات أستى ما لم تتزوجي » ، ولأن الأم – كما قلنا – أشفق وأقدر على الحضانة ، فكأن دفع الصغير إلى الذا أذ لم له .

وروى الإمام مالك رضي الله عنه في الموطأ عن يحيي بن سعيد عن القاسم بن محمد قال :

كانت عند عمر آمرأة من الأنصار فولدت له عاصها ، ثم فارقها عمر رضى الله عنه فركب يوماً إلى قباء ، فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد ، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه ، فأدركته جدة الغلام ، فنازعته إياه أباه فأقبل حتى أنبأ أبا بكر رضى الله عنه ، فقال عمر : هذا بعضى وقالت المرأة : ابى . فقال أبو بكر خلِّ بينه وبيها ، فإن ريقها خير له من شهد وعسل عندك ياعمر ، قال أبو بكر ذلك والصحابة حاضرون متوافرون ، فلم ينكر ذلك أحد ولم يعارضه عمر ، فإن لم تكن للصغير أم بأن ماتت أو تزوجت بأجنى عن الصغير ، أى بغير رحم محرم منه كان حق الحضانة إلى أم الأم وإن بعدت ، لأن ولايته الحضانة تستفاد من قبل الأمهات لما ذكرنا من موفور شفقهن ، فرن كانت تدلى بأم فهي أولى من تدلى بأب ، فإن لم تكن له أم الأم بأن كانت ميتة أو متزوجة بغير عرم منه فالحضانة إلى أم الأب ، فإن لم تكن له جدة فالحضانة للأخوات ، وهي أولى من العات عرم منه فالحضانة إلى أم الأب ، فإن لم تكن له جدة فالحضانة للأخوات ، وهي أولى من العات أشفق ، ثم الأخت من الأب ، لأن الحق لهن قبل الأم ، ثم الحالات أولى من العات ترجيحًا لقرابة الأم وتقدم الحالة الشقيقة ثم الحالة من الأم ثم الحالة من الأب ، ثم العات ، ويرتبن كا لقرابة الأم وتقدم الحالة الشقيقة ثم الحالة من الأم ثم الحالة من الأم ثم العمة من الأم ثم العمة من الأم ثم العمة من الأب ، ثم العمة من الأب .

وكل من تزوجت من هؤلاء يسقط حقها إلا الجدة إذا كان زوجها الجد ، لأنه يقوم مقام أبيه في الشفقة عليه ، وكذلك كل زوج هو ذو رحم محرم من الصغير لقيام الشفقة ، نظراً للقرابة القريبة ، ومن سقط حقها بالتزوج يعود حق الحضانة إليها إذا ارتفعت الزوجة ، فإن لم يكن للصبى امرأة من أهله انتقلت الحضانة إلى أهله من الرجال ، وأولاهم بها أقربهم تعصيباً على الترتيب الوارد في الميراث ، غير أن الصغيرة لا تعطى (لعصبة ) غير محرم كابن العم تحرزاً من الفتنة ، هذا ونرجو أن يكون السائل قد عرف حده بعد هذا البيان من أحق بحضانة ابته .

وسُنُل رضى الاِنْسَ حِسَى في العِلْوَحِكَام الْإِسْرَحِية المُرافَة

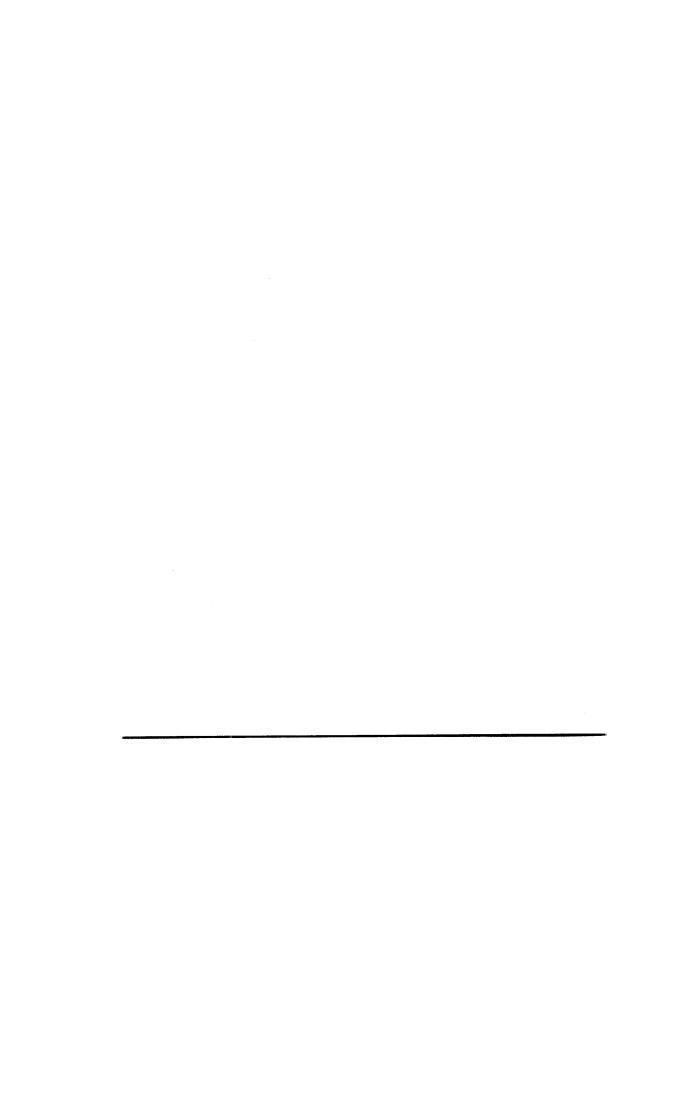

## المرأة في صدر الإسلام والمرأة في العصر الراهن

إن الفرق بين المرأة فى صدر الإسلام والمرأة فى العصر الحاضر فرق كبير ؛ فالمرأة فى صدر الإسلام كانت تعرف مهمتها معرفة صحيحة ، كانت تعلم أن المرأة وجدت لتكون أمًّا وربة بيت ، وكانت تعلم أن شرف المرأة إنما هو فى هذا ، وأن رسالتها ، حينا تؤدَّى على الوجه الصحيح لها قيمتها الكبرى النسبة للوطن ، ذلك أن الأم لها الأثر الأكبر فى نهضة المواطنين على نهج معين من السلوك ، والأخلاق ، والأم ذات الخلق الكريم ينشأ أطفالها على خلق مستقيم ، فيكونوا عُمدًا لنهضة الوطن والرق نحو المجتمع المنشود ، وإذا تمكنت الأخلاق الكريمة وسادت فى بيت من البيوت فرضت السعادة عليه وأحاط به الهناء والطمأنينة .

لكن المرأة فى العصر الجاضر قد انحرف بها الاتجاه المادى البثيوعى عن رسالتها ، وانحرف بها أصحاب أدب الجنس ، والمترفون وذوو السلوك المنحرف ، وصوروا لها أنها لم تُتخلق إلا للزينة والتبرج والمتعة .

وبين الاتجاه المادى الشيوعي وأدب الجنس ، تأرجحت المرأة وشقيت البيوت إلا من عصم الله ...

## في قول رسول الله عَلِيْكِيْم : «خيركم خيركم لأهله»

يقول الله تعالى موصياً الأزواج بالزوجات :

( وعاشروهن بالمعروف ) ويقول عَلِيْقَةِ : «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى » . ولقد وضع هذا النظام ولقد وضع الإسلام نظاماً به تستقر الحياة الزوجية وتدوم وتصلح ، ولقد وضع هذا النظام حرصاً منه على عدم تفكك روابط الأسرة ، ورغبة فى أن لا تنهار رابطة المودة ، فى هذا النظام يجعل الإسلام من الرجل ربًا للأسرة ، ويجعل للأزواج حقًّا على نسائهم ولنسائهم حقًّا عليهم ، فيفسر ذلك الرسول علي فيقول : « ألا إن لكم على نسائكم حقًّا ، ولنسائكم عليكم حقّا ، ولنسائكم عليكم من تكرهون ، ولا يأذن فى بيوتكم لمن تكرهون ، ألا وحقهن عليكم أن تحسوا اليهن فى كسوتهن وطعامهن » .

فإذا ما خاف الزوج عصيان زوجته ونشوزها ، فأولى الخطوات التى تتخذ إنما هى وعظها بالحسنى ، وتذكيرها بما يحب الله أن تكون عليه ، فإذا لم يُجد ذلك فالخطوة الثانية ، إنما هى هجرها فى المضجع واعتزالها عند النوم ، فإذا استمرت على عصياتها ولم يُجد ذلك فيها فقد يُجدى ضربها ضرباً خفيفاً ، فإن أطاعت سارت الحياة بين الزوجين دون تفكك ودون انهيار ، أما إذا استحكم الشقاق والحلاف والعصيان فتكون المرحلة الرابعة والأخيرة وهى أن يبعث أهل الزوجة حكماً ويبعث أهل الزوج حكماً للإصلاح ، وتستمر الحياة الزوجية فلا تنهار ، وعن كل ذلك يقول الله سبحانه وتعالى : ( واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ، إن الله كان علياً كبيراً . وإن خفتم شِقاق بينها فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينها ، إنّ الله كان عليماً خبيراً ) . وبعد فيقول رسول الله عليها في واستوصوا بالنساء خيراً فا أكرمهن إلاكريم وما أهانهن إلا لئم » .

#### في الفتاة المسلمة

إن الفتاة التي تعيش في طهركامل مثلها مثل الشاب الطاهر تكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله . وطهر الإنسان وتزكية نفسه من سمات المسلم التي أوجبها الله وحث عليها رسول الله على مقت الله وغضبه . وبعض الناس يقع في الإثم ثم يدرك نفسه فيرجع إلى الله تعالى مستغفراً تائباً منيباً ، يقول تعالى : (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء عليهم ، وكان الله عليماً حكيماً).

ويقول تعالى فى تعميم شامل: (إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء). ومن البشريات الجميلة لأمتنا الإسلامية أن الله تعالى يقول عن نفسه: (إن ربك واسع المغفرة). ويقول سبحانه: (قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعاً، إنه هو الغفور الرحيم) وهو سبحانه يغفرها حييا يتوب الإنسان توبة صادقة خالصة نصوحاً.

## فى الزواج

يقول الله سبحانه وتعالى : (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة ، إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) .

فالزواج نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى ، جعله الله رباطاً بين الزوجين بكلمة الله ، وجعل بينها المودة والرحمة والتعاطف ، يحرص كل منها على صاحبه وشريكه فى الحياة ، ويتقاسمان يسر الحياة وعسرها .

والزوجة التي عاشت مع زوجها في أيام فقره وتحملت معه شظف العيش ومرارة الحياة من حقها عليه ، أن تشاركه في النعمة التي أنعم الله بها عليه وتعيش معه في السراء كها عاشت معه في الضراء ، ومن الوفاء بالعهد والرعاية لحقوق الزوجية أن يحفظ لها جميلها ولا يتنكر لها بعد أن وسع الله عليه ، أما من طلق زوجته التي عاشت معه أيام المحنة وتزوج غيرها بعد أن وسع الله عليه فهو إنسان خال من المروءة متجرد من الإنسانية الكاملة ليست لديه الرجولة أو الشهامة ، لأنه تسبب في هدم بيته وضياع أولاده .

ولعل الله قد وسع عليه بسبب هؤلاء فلا يبطر ويكفر بنعمة الله عليه ، وليبادر بشكرها ومن شكر النعمة الوفاء بالعهد، والمحافظة على الود ، والإبقاء على العشرة السابقة .

## في حُسن معاملة أهل الزوج

إن الواجب على الزوجة فيا يتعلق بأقارب زوجها أن يكون موقفها منهم كموقفه هو بالضبط ، يجب عليها أن تبرَّهم وتحسن إليهم ، وتتلطف معهم ويجب عليها بالنسبة لأب أو أم زوجها أن تتحلى بما أمر الله به فى القرآن الكريم فى قوله تعالى :

( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لها أُفَّ ولا تنهرهما ، وقل لها قولا كريمًا واخفض لها جناح الذل من الرحمة وقُل ربً ارحمهما كما ربياني صغيراً ).

أما فيما يتعلق بالدعاء: فإن رسول الله عَلِيْكُ يقول فيما رواه أبو هريرة رضى الله عنه . « لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم » . والله سبحانه وتعالى يقول: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها). أما الحديث الحاسم في الموضوع، فهو ما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضى الله عنه قال: «إن العبد إذا لعن شيئًا ضعدت اللعنة إلى السماء فتعلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يميناً وشهالا فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي يُلعن إن كان أهلا لذلك، والا رجعت إلى قائلها».

ومهما يكن من شيء فإن الإحسان عادة ينهي إلى الإحسان والحبر بجر عادة إلى الحير، والذي ننصح به أن تستمر الزوجة في حسن المعاملة لأم زوجها ، وإذا استطاعت الزيادة في حسن المعاملة فلتفعل ، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا.

## هل المرأة يجب عليها أن تراعى حقوق زوجها قبل أبيها أو حقوق أبيها قبل زوجها ؟

منى تزوجت المرأة أصبحت شريكة لزوجها فى الحياة الجديدة ، وصار له عليها حقوق يجب عليها أن تؤديها ولا تقصر فيها ، وإلاكانت مسئولة عنها أمام الله تعالى .

أخرج بن حبان فى صحيحه ، عن النبى عَلِيلَةٍ : « والذى نفسى بيده ، لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها » وفى الحديث الشريف يقول رسول الله عَلِيلَةٍ : « لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » ، وللوالد على ابنته كذلك حق البر والصلة قال يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » ، وللوالد على ابنته كذلك حق البر والصلة قال تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لها أف ولا تنهرهما وقل لها قولا كريماً واخفض لها جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمها كما ربيانى صغيراً ) .

ومتى كان الجميع فى محبة وائتلاف ، أمكن تحقيق رغبة الزوج ورغبة الأب ، وأداء حقها معاً مادام الهدف هو مصلحة الأسرة .

أما إذا تعارضت الرغبات فعليها أن تطبع زوجها فى غير معصية لله تعالى ، وتتلطف فى الاعتذار للأب من غير أن تقطع الرحم التى أمر الله بها أن توصل ، وعلى الوالد كذلك أن يراعى ظروف ابنته ويكون معيناً لها على استقرار حياتها الزوجية ، وعلى الزوج أن لا يمنع زوجته عن القيام بحقوق والديها مادام ذلك لا يضر بحقه ولا يفوت عليه مصلحة هامة تخصه.

في منع المسلم زوجته من زيارة أهلها

ليس مطلوباً من المسلم أن يستطلع الغيب، أو يتعرف على ما سوف يحدث، وإنما المطلوب منه أن يكون فطناً فى تصرفاته، وأن يتخذ من الاحتياطات العادية ما يحول بينه وبين السوء. ومن واجب المسلم أن لا يمنع زوجته من زيارة أهلها، ولكن عليه حينئذ أن لا يدعها تخرج وحدها لزيارتهم، وأن يتأكد من أنها لن تذهب إلى غيرهم.

أى أن عليه أن يراقب سلوك زوجته وتصرفاتها حتى تطمئن نفسه إليها ، ويأمن عليها الفتنة في مثل هذا الخزوج .

فإذا ما اطمأن إليها بعد الاختيار ، واستأذنته فى زيارة أهلها فأذن لها . فذهبت لترتكب الزنى : فليس عليه من الإثم شيء ، لأنه لا يد له فى الموضوع ، والإثم كله عليها .

أما إذا قصر فى الاختيار أو أهمل فى ملاحظتها والتعرف على سلوكها ، فإن عليه قسطاً وافراً من الإثم ، لأنه فرط فى واجبه كزوج مسلم ، وترك لزوجته الحبل على الغارب .

والأولى بالمسلم : أن لا يأذن لزوجته بزيارة أهلها أو غيرهم إلا معه ليطمئن قلبه ويسعد عيشه ، ويأمن مثل هذه المساوئ والآثام .

## ف قول الرسول عَلَيْكَ ؛ لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

هذا حديث شريف يبين لنا مارسمه رسول الله عليه ، من السلوك الحميد الذي يتفق وحالة المرأة ، وبيان ما يجب على الزوجة أن تسير عليه خاضعة لإذن زوجها ، في أمور دينها ودنياها ، مالم يكن في إذنه معصية الله سبحانه .

إذن فلا يجوز للزوجة أن تتعدى حدودها ، ولا يجوز لها أن تذهب إلى بلد أهلها ، وليس هذا فحسب ، بل إنه لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا بإذنه

فإن تعدت بالخروج دون أن يأذن لها ، أو يصرح إليها ، فهى نأشزة ، وجزاؤها على ذلك إنما يكون بتوقيع العقوبة عليها ، التي وردت في كتاب الله سبحانه :

من الهجر فى المضجع ، والضرب غير المبرح . هذا إذا لم يكن هناك إذن أو تصريح لها . فإن أذن لها جاز لها الحروج لزيارة أهلها ، ومادامت فى موضع الحشمة والوقار لتكون حافظة له فى غيبته ، أمينة له فى أمانته .

#### فى تعدد الزوجات

قال تعالى : (وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) .

وقال : (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلواكل الميل فتذروها كالمعلقة ) والناظر فى هاتين الآيتين يجد أن العدل المطلوب إيقاعه بين الزوجات عدل محصوص يمكن الإنسان أن يقوم به ، وأن هناك نوعاً آخر من العدل لا يمكن الإنسان أن يتحكم فيه .

فإما العدل الذي يدخل تحت الاختيار ويطالب به الإنسان أن يقوم به فهو ميل القلب . وقد ورد عن رسول الله عَلِيْكُم ما يوضيع المراد بذلك .

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: •

كان رسول الله عَلَيْكُ يقسم بين نسائه فيعدل ، ثم يقول : ﴿ اللهم هذا فعلى فيا أملك ، فلا تلمى فيا تملك ولا أملك ﴾ . ومن مظاهر القسم بين النساء ماروى عن عائشة قالت : ﴿ إِنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا سَافُوا أَقْرَعَ بِينَ نَسَائه ﴾ .

« من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى ، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط » ومما تجدر الإشارة إليه أن الإسلام برعايته العدل بين الزوجات إنما يوجه نظر الإنسان إلى مراعاة العدل في كل شئونه بين أبنائه وأهله ، ومع مرءوسيه ، ومع كل الناس ، تحقيقاً لقول الله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا كونوا قوَّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ،

(يأيها الذين آمنواكونوا قوَّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ، إن يكن غنيًّا أو فقيرًا فالله أولى بهها فلا تتبعوا الهوى أنَّ تعدلوا ، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرًا ) .

## فى أسرار الحياة الزوجية

لقد نهى رسول الله ﷺ أن تصف المرأة الزوجها محاسن امرأة أخرى ، وكذلك نهى عن أن يتحدث الرجل عا يكون بينه وبين زوجته ليلا ، ووصف من يفعل ذلك بأنه شيطان ، ومما لاشك

فيه أن الحديث عن الجنس من المثيرات للشباب سواء كانوا في طور المراهقة أوكانوا في فورة الشباب اليانع ، وحينًا تستثار غرائز الشباب فإنهم لا يبالون بتقاليد أو بعرف أو بمبادئ دينية . وحيها تكثركتب الجنس في دولة وحيها ينحل الأدباء فيها ويكثرون من الأدب المكشوف ، وحيها يجرى الفنانون وراء فكرة خاطئة وهي أن الفن لا يتقيد بالأخلاق فينتجون من الفنون ما يثير ، وما يتنافى مع الفضيلة من العرى الفاضح والصور المبتذلة والأغانى الخليعة ، نقول إنه حيمًا يكثر فى دولة ذلك ، فإن مصيرها لا ريب إلى الانهيار ، ولقد بينت الأحداث فى عصرنا الراهن ذلك فى وضوح واضح أن فرنسا حينها كثرفيها أدب الجنس وذاعت فيها فكرة الفن للفن عقب الحرب العالمية الثانية ، وحينها استكانت إلى اللذات نتيجة لما نشره فيها أدب الجنس من الانحلال الهزمت في الحرب الكبرى الثانية شر هزيمة ، لقد انهزمت هزيمة مضحكة ، إن كان في الهزائم ما يضحك ولقد أعلن أحد المرشالات إعلاناً عالميًّا نشرته الصحف ورددته الإذاعات وهو أن سبب المهار فرنسا استجابتها إلى الغرائز، وانغاسها فى الملاذ، وجريها وراء كل ما من شأنه أن يذهب بالأخلاق ، سواء كان ذلك عن طريق الأدب المكشوف ، أو السينما الخليعة ، أو الأوصاف المثيرة للشباب والمراهقين ، ومن أجل أمثال هذه النتائج من الانهيار الدولى حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن ودرأ الله المفاسد بسد أبوابها ، وبقطع الطرق الموصلة إليها ، فأمر بغض البصر ، ونهى عن اللين فى القول من المرأة ، حتى لا يطمع الذى فى قلبه مرض ، ونهى عن الحلوة بالأجنبية ، وقال عَلِيلِهُ فيما يرويه عن الله تعلى : « النظرة سهم مسموم من سهام إبليس ، من تركها من مخافتي رزقته إيماناً يجد حلاوته في قلبه » وقال تعالى : (قل للمؤمنين يغضُّوا من أبصارهم) وقال سبحانه (وقل للمؤمناتِ يغضضن من أبصارهن) وإن علاج الانحراف في ﴿ الشباب ليس طريقه الاستثارة وإنما طريقه تقوية الإيمان.

## فى حسن المعاشرة الزوجية

قال تعالى : ( هل حزاء الإحسان إلا الإحسان ) ، وقال ﷺ : « من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه » وقال ﷺ . « من لم يشكر الناس لم يشكر الله » .

ومن هنا فإن الزوجة التي تحسين معاشرة زوجها لابد أن يقابل خلقها الجميل بأجمل منه ، وتصرفها الحكيم بأحكم منه ، ولابد أن تكون معاملها خيراً من معاملة الزوجة التي لا تحسن المعاشرة إحسانها ، ولا تحسن التصرف كما تحسنه هي عند معاملة الزوج

ولا يعنى ذلك أن تأخذ حقًّا بوالقسم بين الزوجات بالسوية هو الشرع ، فقد قرن الله إباحة المعاملة . لأن لكل زوجة حقًّا ، والقسم بين الزوجات بالسوية هو الشرع ، فقد قرن الله إباحة التعدد بالتنبيه إلى وجوب العدل بين الزوجات ، وقال تعالى : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثى وثلاث ورباع فإن خضم ألا تعدلوا فواحدة ، أو ماملكت أيمانكم ) ، ثم قال : (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم ) وليس المراد بالعدل بينهن من كل الوجوه أو العدل المطلق الذي يتعذر وجوده بين بنى البشر ، أما العدل المطلوب بين الزوجات فهو التسوية بينهن بما يليق بكل مهن ، فإذا وفي لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره مازاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة ، وقد كان الرسول عين يقسم بين نسائه فيعدل فيقول : « اللهم هذا قسمى فها أملك فلا تلمني فها تملك ولا أملك » .

قال الترمذى : يعنى به الحب والمودة . . وقال ابن عباس فى الحب والجاع ، فالإحسان إلى من تحسن إليه مطلوب ، والعدل بين الجميع فيا يتصل بالحقوق الزوجية ينبغى ألا يحرم ، وتشجيع المحسن ينبغى أن يكون بصورة تبعث على إحسان الآخرين ، بأن يبين أن إحسانه مقابل للعمل الطيب الذى صدر ممن أحسن إليه . .

#### فى نشوز الزوجة

حدد الله سبحانه موقف الرجل من زوجته إذا عصته وخالفت أوامره أو نشزت عليه فقال : (واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن ، فإن أطعنكم فلا تبغُوا عليهن سبيلا ، إن الله كان عليًّا كبيراً ).

وفى هذه الآية أمر الله أن يبدأ الرجل زوجته إذا خالفته بالموعظة أولا ، ثم بالهجران ، فإن لم ينجحا فبالضرب ، فإنه هو الذى يصلحها ويحملها على الوفاء بحقه ، والمراد بالضرب : الضرب الذى يؤدب ولا يعجز ، ويؤلم ولا يكسر أو يجرح ، فإن المقصود منه الصلاح لا غير.

وفى الحديث الصحيح عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْتُهِ قال : «اتقوا الله فى النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكن عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه ، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح » .

وقد أرشد الرسول يَرْكِلُكُ إلى الحكمة في معاملة النساء ، والتراوح في ذلك بين الشدة والرحمة ، لما في طباعهن من التقلب ، فقال عَرَاكِكُ « اتقوا الله في النساء فإنهن خُلڤن من ضلع أعوج ، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه » .

ومادامت الزوجة لم تصل فى مخالفتها إلى حد إدخال من يكره الزوج دخولهم المنزل فعلى الزوج الا يلجأ إلى الضرب . وليعلم وهو يعامل زوجته أن مصير البيت فى يده ، وأنه مسئول عنه ، ومن الممكن له الهدم إذا تعذر الإصلاح أو خرج الأمر عن حدود قدرته .

وفى مجالنا هذا عاشر الزوج زوجته معاشرة طويلة ، وكونا أسرة طيبة ، وربما أولاداً فى الجامعات ووصلا إلى مرحلة يحبو فيها الاندفاع ، وأصبحت حاجة كل منهما إلى أخيه حاجة يغلب عليها العقل ، ويقتضيها التفكير السليم . . فعلى الزوجة أن تطيع وتتحمل ما تراه غير محتمل من طباع زوجها ، وعلى الزوج أن يكون موقفه منها كذلك ، وعليه ألا يحمل قولها له : « تروج غيرى » على محمل الجد ، وأن يحاول تذكيرها بحياتها الطيبة ، وموقفها فى المجتمع ، ومسئوليتها نحو الأولاد ، وأن يحاول إشراك الأبناء فى تلطيف الجو وحل المشاكل ، وتفسير أمور الحياة . .

### فى المرأة بعد انقضاء العدة

إذا طلقت المرأة مطلقاً سرًّا أو جهراً ، علمت بالطلاق أو لم تعلم ، وانقضت مدة العدة قبل وفاة زوجها – فلا حق لها ، فى الإرث منه ، كما لاحق له فى الإرث منها إن ماتت قبله ، قال تعالى : (ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد ، فإن كان لكم ولد ، فإن كان لكم ولد ، من بعد وصية توصون بها أو دين ) .

والمرأة التي انقضت عدتها لا يطلق عليها اسم الزوجة وعلى ذلك فالآية نص صريح فيا قلنا يجب العمل بمقتضاه دون غيره .

سيدة مسلمة حولت حجرة الاستقبال إلى صالون ديني يفد إليه أئمة الدين ورجال العلم، إلى جانب الكثير من السيدات المسلمات، هل يمكن تشجيع هذه المحاولة؟ وكيف؟..

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، والإسلام يبارك مجالس العلم والذكر وتحضرها الملائكة ويغفر الله لجلسائها ، ويستجيب لدعائهم ، ويمنحهم البركة والرحمة والغفران ماداموا يتدارسون علوم الدين والقرآن وما ينفع الناس .

وحبذا أن نعمر مساجد الله بالمسلمين والدارسين فى كل مكان ، حتى تنتعش الحركة الثقافية الدينية ، ويعم نفعها جميع الذين يؤمونها .

ولا بأس من مُدارسة الدين والعلم فى المنازل ، وخاصة فى وقت لا تكون فيه المساجد مفتوحة ولا مستعدة ، وحبذا لو انتقل ذلك إلى النوادى العامة والحاصة ، بشرط الوقار والحشمة والأدب والتواضع ، وأن يكون هناك فاصل بين الرجال والنساء ، لنحفظ للنساء احترامهن وحياءهن وللدين حرمته واعتباره فى حدود مارسم الشارع ، من ملبس وتوقير وتقدير وجدية وإخلاص حتى تتنشر مثل هذه المحاولة ، وينتشر الحديث فى شئون الدين ، فإن أصبح الحضور عادة ، وللدروس جدية ، وفى النفوس شدة رغبة وجاذبية ، نتقل إلى المنتدى والمدرسة والمسجد ، وكل مكان يؤدى هذا الهدف ويحقق الغرض المنشود .

## ملابس بعض النساء تعرض أبدانهن للنظر هلا حكم النظر هن في هذه الحالة؟

إن هذا السؤال يستلزم الحديث عن زوايا مختلفة خاصة بالتبرج لابد من علاجها ، وأول هذه الزوايا التبرج نفسه ، وبهذا الصدد نبدأ بذكر حديث لرسول الله عليه . « صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ، نساء كاسيات عاريات ، ماثلات مميلات ، على رموسهن أمثال أسنمة البخت المائلة ، لا يرين الجنة لا يجدن ريحها ورجال معهم سياط كأذناب البقر بها يضربون بها الناس » . وهذا الحديث في يتعلق بالنساء المتبرجات كأنه قيل بالأمس القريب ليعبر عن الوضع في العصر الحاضر . ويكنى ما فيه من وعيد ليرد انحراف من يؤمن بالله واليوم الآخر

ولقد تحدث القرآن الكريم عن الواجب بالنسبة للرجل والمرأة على السواء فيا يتعلق بالنظر. (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى لهم ، إن الله خبير بما يصنعون ).

هذه بالنسبة للرجال أما بالنسبة للنساء فإن الله سبحانه وتعالى يقول: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ، وتوبوا إلى الله جميعا أيّه المؤمنون لعلكم تفلحون ) .

ولقد سأل أحد الصحابة رسول الله عِلِيَّةٍ عن نظرة الفجأة فأمره أن يصرف بصره.

وقال رسول الله ﷺ ، لعلى رضى الله عنه : « يا على لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة . . » .

قال عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ فيا رواه عن ربه عز وجل قال : « إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم ، من تركه محافتي أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه » .

وما من شك فى أن على المرأة مسئولية كبيرة ، مسئولية تؤدى بها إلى غضب الله ومقته ، إذا لم تتب وترجع إلى الله محتشمة متأدبة بآداب الإسلام ، وعلى الرجل أيضا مسئولية مزدوجة هى مسئولية الراعى وكل راع مسئول عن رعيته ، ومسئولية النظر الذى يجب أن يكفه عن محارم الله ، فإذا قام الرجل بمسئوليته فقد أرضى الله ورسوله .

## في الحيض والجنابة بالنسبة للمرأة

الحيض والجنابة وما إلى ذلك لا يؤثر فى التصرفات العادية ، وإذا كان الحيض يمنع المرأة من الصلاة حيث خفف الله عنها وأسقطها ولم يطالبها بالقضاء ، ويمنع من الصوم مع وجوب قضاء ما أفطرته من الأيام ، فإنه لا يمنع من مؤاكلة الحائض الرجل والنوم بجانبه والاستمتاع بكل شيء فها ما عدا الصلة الجنسية .

والحيض أو الجنابة أمر حكمى ، ولا يتسبب في الحكم نجاسة جسم الحائض أو الجنب ، أو تسببهما في نجاسة ما تمتد إليه أيديهما .

وقد لتى النبى عليه أحد الصحابة فهرب ، منه ، فسأله عن السبب فى ذلك فقال : كنت جنباً فكرهت أن ألامسك ، فقال عليه : « إن المؤمن لا ينجس حبًا ولا ميتاً » وكذلك المؤمنة لا تنجس بالحيض فلا مانع من إحضار المرأة لزوجها ماء الوضوء ، بل من الواجب عليها ذلك ، حيث فرض الله عليها طاعة زوجها . قال عليه الله : « لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » ، وقال عن خير النساء : « إنها تسرك إذا نظرت ، وتطيعك إذا أمرت ، ولا تخالفك في نفسك ومالك بما تكره » .

## كيّ شعر المرأة هل يؤثر في الوضوء مع ملاحظة أنها تكويه بنفسها

كى شعر المرأة لم يذكر فى نواقض الوضوء عند الفقهاء مادامت المرأة هى التى تكويه بنفسها ، والأمر الهام فى كى الشعر ليس هو أن ينقض الكى الوضوء أو لاينقضه ، وإنما هو فى الكى نفسه ، هل تستسيغ أن تكوى المرأة شعرها ، أولا تستسيغه ؟

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنها قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «يكون فى آخر أمتى رجال يركبون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رءوسهن كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات». وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنها قال: « لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، والمغيرات خلق الله » والوشم هو الدق. والتنمص هو اقتلاع الشعر والتفلج الأخذ من الأسنان تحديداً أو ترقيعاً.

فلما قال ذلك عبد الله بن مسعود قامت امرأة تعترض مستفسرة ؟ فقال رضى الله عنه ومالى لا ألعن من لعنه رسول الله على الله عنه وقال الله في كتابه :

(وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) .

من هذه الأحاديث ومن غيرها نأخذ أن ضياع الوقت فى كى الشعر أمر لا تستسيغه الشريعة . . أما إذا ذهبت المرأة إلى صالون الحلاق وأسلمت نفسها إلى الرجل يجول فى شعرها بيديه فإن ذلك حرام ناقض للوضوء .

## فى الغسل وتخليل الشعر المكوى

هذا الموضوع له شقان :

أما الأول منهما:

فهو ذهاب المرأة إلى من يكوى شعرها والحكم فى هذا لا غموض فيه من ناحية الشرع ، ولا يمكن أن يمارى فيه أحد ، وهو أن المرأة لا يجوز لها أن تسلم رأسها إلى رجل يجول بيده فى شعره كما تشاء له مهنته . .

أما الشق الآخر: فهو تخليل الشعر نقول: لا فرق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بوجوب تخليل الشعر، حتى يظن الإنسان أنه قد أروى بشرته ثم يفيض على رأسه الماء بعد ذلك...

ولقد روى الإمام البخارى بسنده عن عائشة رضى الله عها قالت : «كان رسول الله عليه عليه ، أذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ، يحلل بيده شعره ، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده » . ولكن الحديث خاص بالرجل .

ويروى يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضى الله عنها سئلت عن غُسل المرأة من الجنابة فقالت : « لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء » . ولم تقتصر السيدة عائشة رضوان الله عليها على ذلك ، بل أضافت قائلة : « ولتضغث رأسها بيديها » وتفسير معنى تضغث رأسها بيديها يقول ابن الأثير :

الضغث معالجة شعر الرأس باليد عند الغسل ، كأنها تخلط بعضه ببعض ليدخل فيه الغسول والماء .

وروى الإمام مسلم بسنده عن السيدة عائشة أن أسماء سألت النبي عَلِيْكَ عن المحيض فكان فيما قال عِلَيْكِ .

« ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شئون رأسها . ثم تصب عليها الماء » وقوله شئون رأسها . . معناه أصول شعر رأسها . .

# بالنسبة للنساء: هل تعليق المصحف وبه سور من القرآن الكريم والدخول به مثلا دورات المياه حرام؟ وأيضا بالنسبة إلى حجرة النوم

قال تعالى في سورة الواقعة:

(إنه لقرآن كريم فى كتاب مكنون ، لا يمسه إلا المطهرون) وقد استنبط العلماء من ذلك عدم جواز مس المصحف إلا على طهارة ، وقد روى عن سلمان رضى الله عنه قال : « لا يمس القرآن إلا المطهرون » فقرأ القرآن ولم يمس المصحف ولم يكن على وضوء وقد ورد ما يؤيد ذلك فى قصة إسلام عمر حيث قال لأخته : أعطيني الصحيفة التي بيدك ، فقالت : إنك نجس وأنه لا يمسه إلا المطهرون ، فقم فاغتسل وتوضأ ، فاغتسل وتوضأ ثم أخذ الصحيفة فقرأها .

أما تعليق آية من القرآن أو المصحف فينبغى أن يكون ما يعلق من ذلك فى حرز ساتر كجلد ملفوف حوله أو قماش سميك ، وحينئذ يكون بعيداً عن مسه مباشرة ، أو حمله على غير طهارة ، أو حصول الأذى بدخول دورة المياه به ، وبدون ذلك لا يجوز دخول دورة المياه به مطلقاً ، ولو قصد الداخل الاستهانة أو عدم الاحترام له ركفَر بذلك وتعليقه على غير طهارة لا يجوز على

الراجح ، والمقصود من ذلك كله صيانة القرآن من كل النواحى : من ناحية لفظه ، ومن ناحية تعاليمه ، ومن ناحية تعاليمه ، ومن ناحية الاحترام القلبي والعملي له ، ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم .

## في عمل المرأة

لا يمنع أحد المرأة من العمل خارج منزلها إذا كانت مضطرة إلى ذلك ، أما إذا أفاء الله عليها من نعمته ، فإن فى منزلها وفى تربية أولادها والعمل على توفير السعادة لأسرتها ما يشغلها طول الوقت . .

وما من شك فى أن هذه المهانة التى تتعرض لها المرأة فى عملها تسيء إلى كل قلب ينبض بالرحمة .

وما من شك فى أن هذا التبرج الذى تظهر به المرأة العاملة يسىء إلى كل قلب ينبض بالفضيلة والتقوى .

وفى دولة الباكستان تتعلم الفتاة وتتثقف ثم تعنى بالأسرة ، ولا يكاد يجد الإنسان فى الباكستان امرأة عاملة ، وملابسهن هناك واسعة فضفاضة . وفى السعودية الأمر كذلك . وحينما كانت الدولة الإسلامية عالية الصوت ، عزيزة الجانب ، قوية مرهوبة ، لم تكن المرأة موظفة أو متبرجة ، أو مطالبة بتعديل شريعة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية . المرأة تعمل إذا كانت مضطرة ، فإذا لم تكن مضطرة في أسرتها ما يشغل وقتها في عمل نافع مفيد للمجتمع .

#### فى وجود أولياء لله من النساء

لا مانع شرعاً من وجود أولياء لله من النساء ، فشروط الولاية في الإسلام معروفة ، ذكرها القرآن الكريم : (ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يجزنون ، الذين آمنوا وكانوا يتقون) والإيمان والتقوى مطلوبان من الرجال والنساء وباب الاجتهاد فيها مفتوح للجميع للرجال والنساء (فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنتى بعضكم من بعض ) . ولقد جاء القرآن بولاية كثير من النساء ، وظهور الكرامات لهن تأييداً لموقفهن الإيماني ، ودليلا على مدى ما وصلن إليه في طريق الولاية ، ومن أبرز هؤلاء ، مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فخاطبها الملائكة : (إذ قالت الملائكة يا مريم إنّ الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين ) .

فلما ولدت المسيح عليه السلام قال قومها ، يا أخت هارون ماكان أبوك امرأ سوء وماكانت أمك بغيًا . فأشارت إليه ، فخاطبهم وهو غلام كرامة لها ورفعًا للسوء عنها ومريم هذه كان يأتيها الرزق في المسجد (كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً) . . إلخ .

وآسية امرأة فرعون وقد ذكرها الله في القرآن وضرب بها المثل :

﴿ وضربُ الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت : رب ابن لى عندك بيتًا في الجنة ونجُّني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ﴾ .

وفى تاريخنا الإسلامي كثير من النساء اللاتى بلغن مرتبة الولاية منهن السيدة نفيسة رضى الله عنها ، وكانت عالمة عاملة وشهرتها فى الولاية معروفة أيضًا . والسيدة رابعة العدوية – رضى الله عنها – كانت صائمة النهار قائمة الليل وهى التى تجردت فى عبادتها عن أن يكون لها طلب من دخول جنة أو بعد عن نار ، وهى التى تقول مامعناه « اللهم إن كنت أعبدك طمعاً فى جنتك فاحرمني منها ، وإن كنت أعبدك خوفاً من نارك فأدخلني فيها ، أما إن كنت أعبدك لوجهك الكريم فلا تحرمني رؤيته يا أرحم الراحمين » .

#### في ذهاب النساء إلى المساجد

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عَلَيْكُهُ : « لا تمنعوا نساء كم المساجد وبيوتهن خير لهن » .

( رواه أبو داود بإسناد صحيح )

وعن ابن مسعود قال : قال رسول عَلَيْهُ :

« صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها » .

عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال : قال رسول الله عليه :

« لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنّكم ، فقال بلال : والله لنمنعهن فقال له عبد الله حتى مات »

عبد الله : أقول : قال رسول الله عليه الله عليه ، وتقول أنت لنمنعهن فما كلمه عبد الله حتى مات »

( مسلم وغيره )

عن ابن عمر قال: قال النبي عَلِيْكُ :

« إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها »

عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا رسول الله عليه : « إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسَّ طيبًا ». ( رواه مسلم )

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عليه :

« أيما امرأة أصابت بحورًا ، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة » . ( رواه مسلم ) عن بلال بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال : قال رسول الله علي : « لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذَّنكم ، فقال بلال والله لنمنعهن » فقال عبد الله ، أقول : قال رسول الله عَلِيْكُهُ ، وتقول أنت لنمنعهن .

وفي رواية سالم عن أبيه ، قال : فأقبل عليه عبد الله فسبَّه سبًّا سيئًا ما سَمِعْتُهُ سبَّه ، مثلهُ قط وقال : أخبرك عن رسول الله عليه عليه . وتقول : والله لنمنعهن » . ( رواه مسلم ) عن عائشة قالت : نساء المؤمنات كن يشهدن مع رسول الله عَلِيْكُم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الناس » .

(رواه البخاري) قال النووى : هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث ، وهو أن لا تكون متطيبة متزينة ، ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ، ولاثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال ، ولا شابة ونحوها ، ممن يُفتتن بها . وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها .

وهذا النهى عن منعهن من الحروج محمول على كراهة التنزيه ، إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ، ووجدت الشروط المذكورة ، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط .

## هل يجوز للمرأة قراءة القرآن في مسابقة ؟

نعم يجوز قراءة المرأة للقرآن في المسابقة أمام الجمهور ، ولم يرد ما يمنع من ذلك بشرط أن تلتزم فى قراءتها ما تتطلبه القراءة من أحكام .

وقد كانت النساء تسأل الرسول ﷺ ، بمحضر من الرجال . . ولم يمنعهن من ذلك ، ومهن المرأة التي سألته الزواج فزوجها لرجل بما معه من القرآن .

وتحرم قراءة المرأة أمام الرجل أو إظهار صوتها إذا كانت تتكسر في كلامها أو تستثير الرجال بالمد والترخيم ، وما إلى ذلك بما هو خارج عن حدود النطق السليم . وعلى اللجان التي تختبر الفتيات فى مثل هذا الموقف التأكد من جدية القراءة ومنع كل خروج عن حدودها من النساء . والإسلام بذلك لا يسد على المرأة بابًا من أبواب الخير تتسع له طاقتها وتؤهلها له إمكانياتها وإنما يقف بها عند حدود الدين والأخلاق .

## هل كان للمرأة دور في الجهاد أيام رسول الله عيالية ؟

إن عبء الحرب كان يقع على عاتق الرجال كما هو الأمر الآن ، وما خلقت النساء للحرب ولكن لهن فى الحرب دور مشكور ، هو دور العون والتمريض وإسعاف الجرحى وما يماثل ذلك من الخدمات ، وقد كانت المرأة فى عهد الرسول علي تجاهد حسما تستطيع ، ولقد كانت تعمل الأعصال التى تناسبها .

فمن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت :

غزوت مع رسول الله ﷺ سبع غزوات ، أخلفهم فى رحالهم ، وأصنع لهم الطعام ، وأصنع لهم الطعام ، وأداوى الجرحى وأقوم على المرضى .

وتقول بنت مُعوذ رضي الله عنها:

كنا نغزو مع رسول الله عَلِيَالِيمُ ، نستى القوم ، ونخلُمهم ، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة . وأحياناً كانت الظروف تضطر اضطراراً للمشاركة فى الحرب الفعلية . فعن أم سعد بنت سعد بن الربيع رضى الله عنها قالت :

دخلت على أم عارة رضى الله عنها فقلت لها: يا خالة أخبريني خبرك فقالت: خوجت يوم أحد أول النهار أنظر ما يصنع الناس ومعى سقاء فيه ماء ، فانتهت إلى رسول الله عليه الله وهو في أصحابه والدولة والربح للمسلمين ، فلما انكشف المسلمون انحزت إلى رسول الله عليه فقمت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف ، وأرمى عن القوس حتى خلصت الجراح إلى قالت: فرأيت على عاتقها جرحاً أجوف له غور فقلت لها: من أصابك بهذا ؟ قالت: ابن قمنة أقأه الله ، لما ولى الناس عن رسول الله عليه من أقبل يقول دلونى على محمد - عليه الناس عن رسول الله عليه أقبل يقول دلونى على محمد على الله عليه الله على هذه الضربة أنا ومصعب بن عمير رضى الله عنه ، وأناس ممن ثبت مع رسول الله على الله ضربنى هذه الضربة ولقد ضربته على ذلك ضربات لكن عدو الله كانت عليه درعان .

وقال الرسول عَلَيْكُمْ : « ما التفت يمينًا ولا شهالا إلا وأراها تقاتل دوني » .

وعن عبّاد قال : كانت صفية بنت عبد المطلب في حصن ، فمر رجل من اليهود فجعل يطوف بالحصن ، وقد حاربت بنو قريظة ، وقطعت ما بينها وبين الرسول عليه من عهود ، تقول

صفية : وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا ، ورسول الله ﷺ وأصحابه فى مواجهة العدو ، ولا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إلينا .

فلما رأيت اليهودى يطوف بالحصن قالت ، ما آمنه أن يدل على عوراتنا من وراءنا من اليهود وقد شُغل رسول الله ﷺ ، ثم أخذت عموداً ، ثم نزلت إليه من الحصن فضربته بالعمود حتى قتلته ، فلما فرغت منه رجعت إلى الحصن .

## هل تستحم المرأة وهي حائض؟

نعم تستطيع المرأة وهي حائض أن تستحم وتغسل ملابسها وتعيد تصفيف شعرها ، وليس في ذلك ضرر ، لأنه نظافة والنظافة من الإيمان ، واستحمامها لا يطهرها من الحيض ، لأن الحيض أقله ثلاثة أيام ، أوسطه خمسة أيام وأكثره عشرة أيام بعد ذلك يكون استحامها طهراً لها لأنها ترفع عنها الصلاة ، ولكن الصوم يبقى عليها بعد الطهر.

# هل الرسول ﷺ هو المأمور وحده بحجب زوجاته أو أن الأمر يشمل المسلمين جميعاً

زيد بتوفيق الله أن نقول أولا إنه ليس معنى الحجاب فى الإسلام أن لا تعمل المرأة إذا كانت مضطرة للعمل ، فقد أباح لها الإسلام أن تعمل عندما تقتضيها الحاجة ، وأباح لها الإسلام أن تتصرف فى أموالها بالتجارة أو ببناء العارات أو بغير ذلك من أنواع التصرف ، وإنما المعنى الحقيقى الحجاب فى الإسلام هو إبعاد جو الفتنة وجو الشر عن طريق المرأة وعن طريق الرجل ، ومن معانى الحجاب إذن فى الإسلام عدم التبرج ، وعدم تعمد إظهار الزينة إلا للزوج أو المحارم ، يقول الله تعالى : (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ، ولا يبدين زينتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو أبناء بعولتهن أو إلحوالهن أو بني إخوانهن أو بنى عررات النساء ، ولا يضربن بأرجلهن ليُعلَم ما يخفين من زينتهن ، وتوبوا إلى الله جميعاً أيّه المؤمنون لعلكم النساء ، ولا يضربن بأرجلهن ليُعلَم ما يخفين من زينتهن ، وتوبوا إلى الله جميعاً أيّه المؤمنون لعلكم تفلحون ) .

ومن ضروب الإيقاع فى الفتنة التي حرمها الإسلام أن يخلو رجل بامرأة ، والحجاب بهذا المعنى

ليس خاصًّا بأزواج النبى عَلِيلِيَّةٍ ، وإنما هو عام يشمل المسلمين جميعاً ، يقول الله تعالى : (يأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) .

ويقول رسول الله ﷺ ما معناه : « حيمًا يخلو الرجل بامرأة يكون الشيطان ثالثهما » والحجاب بالمعانى التي ذكرناها واجب على جميع المسلمين.

#### في مصافحة النساء

#### فى حقوق المرأة

إن الإسلام أعطى المرأة حقوقاً لم يعطها لها نظام من قبله ، ولقد أوصى ﷺ بالنساء حيراً فى كثير من الأحاديث الشريفة ، وأوصى بهن خيراً فى حمجة الوداع . ويقول الله تعالى : (وعاشروهن بالمعروف) .

وفى مقابل الحقوق التى للمرأة جعل الله عليها واجبات ، وهى أن تحفظ الزوج فى ماله ، وعرضه ، وولده ، وبيته ، وألا تخرج إلا بإذنه .

فإذا هجرت زوجها إلى بيت لمدة تعد بالشهور من غير إذن زوجها فهى آثمة عاصية وليس على زوجها بالنسبة لها حقوق فى هذه الحالة ، والحل الذى يراه الإسلام فى مثل هذه الحال واضح فى قوله تعالى :

( وإن خفتم شقاق بينها فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها . إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينها ، إن الله كان علما خبيراً ) .

فالإسلام في مثل هذه الحالة محافظة على الحياة الزوجية وعلى دوامها ، وإزالة لأسباب النزاع

يأمر بتكوين لجنة من حكمين : أحدهما من قبل الزوج ، والآخر من قبل الزوجة ، لبحث أسباب الخلاف والشقاق ، ودرس الحالة من جميع نواحبها ، ثم تقترح فى ضوء التعاليم الإسلامية ما يزيل الشقاق والنزاع .

أما إذا كانت أسباب الشقاق والنزاع متأصلة متمكنة بحيث لا يتأتى زوالها ، فإن أبغض الحلال إلى الله – وهو الطلاق – يكون الفاصل بينهها .

# فى حكم امرأة تستعمل أحمر الشفاه وتتزين

من حق المرأة أن تتزين وأن تتمتع بجالها وزينتها ، وهذا يدخل تحت قول الله تعالى : (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق).

لكن هذا مشروط بأن يكون تزينها لزوجها فقط ، ولا تظهر به أمام أحد سواه ، لأن هذا خروج عن تغاليم الشرع ، وقد حددت الآية الشريفة ذلك ، قال تعالى في سورة النور : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ، ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن . . إلى آخر الآية .

وروى الترمذي عن أبي موسى رضى الله عنه عن النبي عَلِيلِيَّةٍ أنه قال : « كل عين زانية ، والمرأة إذا استعطرت فرت بالمجلس فهي كذا وكذا » يعنى زانية ، وروى الترمذي أيضاً عن ميمونة بنت سعد أن رسول الله عَلِيلِيَّةٍ قال : « الرافلة في الزينة في غير أهلها ، كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها » .

والهدف الإسلامى من ضرورة أن تحتشم المرأة إنما هو منع الفتنة ، خصوصاً بين الشباب والشابات وهم فى الدور الذى يسهل فيه الافتتان والانحراف ، والزينة فى نفسها غير محرمة ، والله جميل يحب الجال ، ولكن يجب أن يكون المقصود للمرأة من زينتها زوجها .

# ف فتوى بجريدة أخبار اليوم بعنوان المرأة والقضاء والإفتاء والتبرج، بتاريخ ١٣ أغسطس ١٩٦٤

المرأة شأنها شأن الرجل كل منهما يصلح أن يكون مفتيًّا فى أمور الدين فى أى عصر من العصور مادام كل منهما قد تسلح بالعلوم التى تؤهله لأن يكون متبعاً ومعلماً فى تلك العلوم ، بل من كان عالماً بمسألة من مسائل الدين وسئل فيها عليه أن يفتى وبجيب من سأله ، والشواهد على ذلك فى الإسلام كثيرة ، فقد كان فى أمهات المؤمنين من يفتى ، فهذه عائشة رضى الله عنها كانت مرجعاً من مراجع الصحابة ، يرجع إليها عند اختلافهم فى بعض مسائل الدين ، فروى أنها كانت تزور قبر أخيها عبد الرحمن فقيل لها ألم ينه النبى عَلَيْكَ عن زيارة القبور ؟ فقالت رضى الله عنها : «ثم أمر بها». وقد سألها عروة بن الزبير عن قوله تعالى : (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهها ) وقد فهم فيها أنها لا تفيد فرضية السعى بين الصفا والمروة فأجابته : لوكان المقصود منها ما فهمت لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ثم ذكرت له سبب النزول .. وعلى حال عائشة أمهات المؤمنين وفضليات التابعين كسكينة بنت الحسين بن على وغير ذلك كثير.

وإننا إذ ذكرنا ضرورة تسلحها بسلاح العلم فنذكر أنه لابد من شرط آخر ، وهو مواجهتها للمجتمع فى زى شرعى ، بحيث تكون ساترة لعورتها ، غير مظهرة لزينتها ، وأن يوجد ما يحول بينها وبين ما يؤدى إلى الفتنة بها . وكانت عائشة تسدل الحجاب بينها وبين من يسألها .

وبما ذكرنا من صلاحية المرأة للفتوى فى أمور الدين إذا كانت متسلحة بسلاح العلم يتبين لنا الغرض من إنشاء كلية البنات الإسلامية ، وهى تخرج طائفة من النساء تكون مماثلة لتلك الطائفة من الرجال ، وبذلك تتمكن تلك الطائفة من إرشاد النساء إلى أمور الدين وأحكام الشريعة وهذا بدون شك يكون أثره بالنسبة للنساء أجدى وأنفع .

وكلية البنات بمناهجها التي هي عليها الآن تمكن المرأة من أن تقوم بمهمة الوعظ الديني . كما ذكرنا وأن المرأة في صدر الإسلام كانت تقوم بالإفتاء وكانت عائشة رضى الله عنها متصدرة للفتوى ، وكانت عائمة بالكتاب والسنة ، مسلحة بسلاح العلم النبوى الشريف ، والمرأة في العصر الحاضر وإن كانت لا تصل إلى منزلة عائشة فالرجال في هذا العصر لا يصلون إلى منزلة رجال السلف ، فإذا ما تعلمت المرأة تعليماً مناسباً لتعليم الرجال قامت بالفتوى هي أيضاً كما يقوم الرجال بالشرط الذي ذكرناه .

أما قضاء المرأة فى الأمور المدنية فهو كقضائها فى الأمور الشرعية ، وذلك قد اختلف فيه الفقهاء ، فالأئمة الثلاثة على منعه ، لقول النبى عَلِيَّتِهِ : لا يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ، وأبو حنيفة أجاز ذلك قياساً على جواز شهادتها ، وذلك أن الشهادة نوع من الولاية ، فيكون القضاء كذلك ، إلا في الحدود والقصاص ، وعلى ذلك يكون الخلاف فى القضاء المدنى بالنسبة لها .

أما ما يُذكر من أن صوت المرأة عورة فليس ذلك بمسلم على إطلاقه ، وإنما يكون عورة إذا وقع فيه تكسُّر وإثارة فى نفس السامع داعية للشهوة ، وهو فى تلك الحال يكون محرمًا فى قضاء وفى غيره من الأمور العادية ، مثل ما يقع فى البيع والشراء الذى يباح لها ، وأما ما يتعلق بعلاج المرأة فى زينتها فليس العلاج إلا لأجد رجلين : أولها الحاكم الرادع ، فإن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن ، والرجل الثانى ولى أمر تلك المرأة من أب وأخ وزوج ، فكل واحد من الفريقين راع ومسئول عن رعيته .

وسنك رضى لافته عنه فى معاملة خير لالسلمين

•

#### في معاملة غير المسلمين

كتب الدكتور ميجيل دى ايبالثا سكرتبر عام جمعية الصداقة الإسلامية – المسيحية إلى الإمام الأكبر عبد الحليم محمود شيخ الإسلام يسأله مشاركة الأزهر فى (مؤتمر قرطبة العالمي الإسلامي – المسيحى الثالث) خلال عام ١٩٧٩. وأرى من الأمانة أن أسجل هنا نص الرسالتين المتبادلتين بين الإمام الأكبر والدكتور ميجيل ايبالثا ، لأن فى ذلك ما يلى :

أولاً: توضيح وجهة النظر الإسلامية من أكبر مرجع ديني إسلامي .

ثانيًا: وضع الأسس السليمة لأى تقارب إسلامي مسيحى:

يقول الدكتور ايبالثا في رسالته إلى الإمام الأكبر شيخ الإسلام .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

السيد المحترم صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر – القاهرة – جمهورية مصر العربية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد

فيسر جمعية الصداقة الإسلامية – المسيحية فى مدريد أن تتوجه إلى فضيلتكم لتشرف بإخباركم بما استقر عليه الرأى من انعقاد مؤتمر قرطبة العالمي الإسلامي – المسيحي الثالث خلال عام ١٩٧٩ م. إن شاء الله ، وقد رأت إدارة الجمعية اختيار موضوع (محمد وعيسي ملهان للقم الاجتاعية المعاصرة ) ليكون محور اللقاء الإسلامي – المسيحي المقبل ، والمقصود أن يشرح المسلمون كيف يعبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه القيمة المعاصرة بالنسبة لمسلمي اليوم سواء برسالته وعقيدته ودعوته أو بشخصيته وسلوكه ونفسيته المثالية . في حين يشرح المسيحيون كيف يعبر عيسي عليه السلام عن القيم الاجتماعية نفسها عن مسيحيي اليوم .

ورغبتنا أن يدرس هذا الموضوع مجموعة ممن يعيشون فى مجتمع متكافل ، يعيش بالمودة والوفاق وإن اختلفت عقائد مواطنيه وتنوعت أديانهم . وسوف يتولى عملية تنظيم وإعداد المؤتمر من الجانب المسيحى الكليات المتخصصة في علوم اللاهوت – نذكر منها بصفة خاصة – كلية اللاهوت بمدريد، والجامعة البابوية في روما. ويعد الموضوع – بمشيئة الله من الجانب الإسلامي الجامعات المتخصصة في بعض البلدان الإسلامية، ومؤسسات إسلامية، وشخصيات مسلمة، يستوى في ذلك من يعيشون داخل إسبانيا ومن يقيمون خارجها.

ونعتقد أنه من الممكن دراسة رءوس الموضوعات التالية فى نطاق الموضوع العام للملتقى وهي :

الحرية ، والعدالة ، والمساواة ، في مختلف مظاهرها وجوانها المتعددة في هذا الدين أو ذاك ، ولا يعنى هذا – بطبيعة الحال – أن هذه هي الكلمة النهائية . على العكس نحن نتوجه إليكم منذ الآن ، وفي لحظة نشأة الفكرة ، آملين أن تثروا الموضوع بما تقترحونه ، وأن تتفضلو بإضافة ماترونه مفيداً ونافعاً . ولسنا نشك في أنكم ستزودوننا بسديد الرأى وصائبه – بإذن الله – فأنتم أدرى بهذا الحقل منا ، ولكم في هذا الميدان خبرة قد لا تتوافر للكثيرين بحكم احتكاكم بالمجتمعات ، وجهودكم في القارات المختلفة .

وقد سبق أن شرفتمونا حين تفضلتم بإيفاد وفد مثل بلادكم فى مؤتمر قرطبة الإسلامى – المسيحى الأول الذى عقد فى عام ١٩٧٤م .

وما نبغيه فى هذه المرحلة – مرحلة الإعداد والدراسة – هو النصيحة وتبادل الرأى ، والاستفادة بالمشورة دون إلزام أو التزام بحضور المؤتمر ، وسوف نتصل بكم فى مرحلة أخرى – إن شاء الله – من أجل توجيه الدعوة لحضور جلسات الملتق نفسه إذا رغبتم فى ذلك .

وفى انتظار كريم ردكم نرجو أن تتقبلو خالص تحياتنا وأطيب أمنياتنا بالصحة والسعادة . وسلام الله عليكم وتحياته ورحمته وبركاته .

د. ميجيل. ايبالثا
 سكرتير عام جمعية الصداقة
 الإسلامية – المسيحية

مدرید أبریل ۱۹۷۸ م

وقد رد الإمام الأكبر . . على الدكتور ميجيل موضحاً وجهة نظره بالنسبة لهذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات المشابهة بما يأتى :

#### بسم الله الرحمن الرحيم

مكتب الإمام الأكبر الأزهر شيخ الأزهر السيد المحترم د ميجيل دى ايبالثا تحية طيبة

وبعد

فقد وصلني خطابكم المؤرخ في أبريل ١٩٧٨ م

وإنى أشكر لكم هذه الرغبة فى التفاهم بين المسلمين والمسيحيين ، وإثراء الفكر المعاصر بالحلول التى أوحاها الله تعالى إلى محمد وعيسى صلى الله عليهما وسلم ، وذلك فيما يتعلق بالمشاكل المعاصرة .

وقد وصلتني أخبار المؤتمرين السابقين :

وأحب أن أنبه في مودة ، ومن أجل تفاهم عميق إلى بعض الأمور :

1 - إن الإسلام - منذ أن بدا - خالف الجو العالمي اليهودي والوثني . . في أمر عيسي عليه السلام . لقد أعلن الإسلام مباشرة تقديره واحترامه لعيسي وأمه . أما عيسي عليه السلام فهو وجيه في الدنيا والآخرة . وأما أمه فهي صديقة ، ووجود عيسي عليه السلام جزء من إيمان المسلم . ولم يقف الإسلام من عيسي عليه السلام ومن أمه موقف البهود الذين مازالوا على موقفهم إلى الآن من عيسي وأمه . لقد افتروا - ومازالوا - على عيسي وعلى أمه ورموهما بهتان شنيع ، أما الإسلام فإنه مجدهما ومازال مستمرًا في نجميده لهما .

فاذا لتى المسلمون من المسيحيين في مقابل ذلك ؟ . .

٢ - إنه لابد من الاعتراف بالدين الإسلامى وبرسوله حتى ينال المسلمون فى أوربا ما يناله البهود من الاعتراف بأعيادهم وبشعائرهم ، وإنه لا يتأتى التفاهم بين أتباع رسول يحترمه المسلمون وهو عيسى عليه السلام ، وأتباع رسول لا يعترف به المسيحيون وهو محمد ممالية .

٣ - إن المسلمين والمسيحيين يعملون على مقاومة الانحراف والانحلال والمادية والإلحاد ، وكان يجب أن يسيروا فى خط متعاون متساند ضد التيارات المنحرفة ، ولكن ، للأسف ، يسير المسيحيون فى طريق تنصير المسلمين بقوة . فهم يعملون ليل تهار على أن ينصروا المسلمين فى كل مكان فى العالم .

وكل الدول الغربية وأمريكا ترسل إرساليات لتنصير المسلمين بأسلوب مكشوف واضح ، أو بأسلوب حتى مستور ، ويضيق المسلمون بذلك ضيقاً شديداً . وبرغم ذلك فإن ملايين الجنيهات تنفق فى سعة للتنصير بكل الطرق .

ومما هو ملاحظ أن الدول الإسلامية ليس لها إرساليات تبشيرية ، وقد أرسل المسيح عليه السلام لهداية خراف بنى إسرائيل الضالة ، ومع ذلك فإن المسيحيين تركوا خراف بنى إسرائيل الضالة وأخذوا يعملون على تنصير المسلمين ، تساعدهم الثروة ، وتساعدهم وسائل الحضارة الحديثة .

ولو حصروا نشاطهم على تنصير الوثنيين لما أثار ذلك ضيق المسلمين الشديد وكراهيتهم للأسلوب ولموضوع التنصير نفسه .

٤ – والمسلمون أقليات فى بعض الأقطار ، مثل الفلبين ، وهذه الأقليات المسلمة يُنكل بها باسم المسيحية ، تؤخذ أرضها ، وبيتم أطفالها ، ويترمل نساؤها ، ولاتجد إلا ارتباحاً فى نفوس الأغلبية المسيحية . ونحب أن ينهى التنكيل بالمسلمين فى الأقطار التى بها الأغلبية المسيحية ، ونحب أن ينهى ذلك : إنسانية وديناً .

وف المؤتمرات التي تعقد في إسبانيا وغيرها هناك أسلوبان للحديث:

(۱) الترام العقل: وفي هذا يتحلل المسيحيون من مبادئ دينهم فيتناولون المسيح عليه السلام وأمه بالأسلوب العقلي فيكون موقفهم منها موقف اليهود، يقولون على مرم وعلى ابنها ما يضيق به المسيحيون ضيقاً شديداً. المسيحيون ضيقاً شديداً ولكن المسلمين في هذه المؤتمرات يتبعون مبادئ دينهم فيحترمون المسيح عليه السلام وأمه، أما المسيحيون فإن بعضهم لا يبالى فيتحدث عن رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام بما يضيق به المسلمون، فلا تكون هذه المؤتمرات وسائل تفاهم وإنما تكون وسائل تنافر وذلك كما حدث في المسلمون، السابقين من بعض المسيحين.

(ب) التزام ما تمليه روح التفاهم : فلا يساء إلى المسلمين في مقدساتهم .

٦ - ونحن من جانبنا قد قدمنا أسس التفاهم واضحة سافرة : احترام المسيح عليه السلام ،
 واحترام أمه عليها السلام .

فماذا قدم المسيحيون ؟ . . لاشيء .

بل على العكس من ذلك لقد هاجموا ومازالوا يهاجمون رسول الإسلام فهل يمكن مع ذلك التفاهم ؟ ٧ - وأحب أن أقول إن الإسلام هو العامل الأكبر فى تثبيت المسيحية حين اعترف بوجود المسيح عليه السلام وحين برَّا أمه . ومع ذلك فقد قوبل بجحود لا مثيل له ومازال يقابل بهذا الجحود من المسيحين على أكبر خدمة أديت للمسيح عليه السلام . .

وبعد

فإنى أحب صادقاً أن نتعاون في صدّ كل انحراف .

وأحب أن أقول إنه لولا تقديرى لكم لما كتبت لكم هذا ، وإننى يسرنى أن أقرأ لكم . . وسأتحدث إليكم عن رأيي في موضوع المؤتمر في المستقبل إن شاء الله . .

ولكم تحيتي وتقديري . .

عبد الحليم محمود شيخ الأزهر

# هل يجوز لمسلم أن يدعو غير مسلم إلى حفل عقد قرانه أو ف حفل ميلاد ابنه ؟

إن الصلة بين المسلم وغير المسلم في البروالعدل والتعامل مؤسسة على قوله تعالى : (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ).

وعلى هذا الأساس بجوز للمسلم أن يدعو غير المسلم إلى حفل عقد قرانه وإلى حفل ميلاد ابنه مادام غير المسلم لم يؤذ المسلمين ولم يقاتلهم في الدين ، أما إذا كان غير المسلم من الذين يؤذون المسلمين في دينهم أو في أمورهم الأخرى كالتجارة والصناعة لا يجوز للمسلم أن يدعوه إلى حفل عقد قرانه أوحفل ميلاد ابنه وذلك أن هذه الدعوة إنما هي إعلان عن المودة وعن الصلة الوثيقة ، ولا يجوز أن يكون بين المسلم ومن يؤذي المسلمين صلة مودة لقوله تعالى : (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يُوادُّون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه ، أولئك حزب الله ، ألا إن حزب الله هم المفلمون) . .

والله أعلم .

## فى العلاقات بين المسلم وغير المسلم

إن دين الإسلام يعمل دائماً لتوثيق الروابط بين المجتمع البشرى أفراده وجماعاته عملا بقوله نعالى :

(يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا).

ويقول سبحانه : ( لا يهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) .

وعلى هذا فإن المؤمن يكون شأنه آلفا مألوفاً كما قال عَلَيْكُم : « المؤمن آلف مألوف ، ولا خبر فى من لا يألف ولا يُؤلف » . . فهو يعمل دائماً لجذب القلوب إليه لعلها تهتدى على يديه . وإذن فلا مانع من حضور حفلات ميلاد أولاد غبر المسلمين تأليفاً لقلوبهم ، وتطييبًا لخاطرهم مالم تكن هناك منكرات : مثل شرب الخمر والرقص ، والاختلاط المشين . . أو أى شىء آخر يجرّمه الدين . فإذا وجد مثل ذلك فحضور هذه الحفلات يحرم لما فيها من الاشتراك في الإثم . .

#### في ذهاب المسلم إلى الكنيسة

معاملة المسيحيين بالحسنى مطلوبة ، لأن الدين الإسلامي لا تعصب فيه وأساس ذلك قوله تعالى : (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين).

والآيات التي تنهى عن موالاة الكافرين أو غير المسلمين إنما هي فيا إذا حاربوا المسلمين ، أوكانت العلاقة بهم على حساب مصلحة الإسلام وأهله .

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم ومن تابعهم من المؤمنين يعاملون المسيحيين وغيرهم من المذميين بالحسنى ، ويرفقون بهم ويخافون من أن يمسوهم بظلم أو يلحقوا بهم أى أذى .

فهذا عمر رضى الله عنه ، يعطى أهل بيت المقدس الأمان ، ويسير حتى يدخل كنيسة القيامة ، ويحين وقت الصلاة فيقول للبطريرك : أريد الصلاة – فيقول له : صل موضعك – فامتنع وصلى على الدرجة التى على باب الكنيسة منفرداً ، فلما قضى صلاته قال للبطريرك : لوصليت داخل الكنيسة أخذها المسلمون من بعدى وقالوا : هنا صلى عمر .

على أن هذه العلاقة خاصة فيا يتصل بالذهاب إلى الكنائس والأديرة مشروطة بألا تؤدى إلى الميام أو المهاون معهم فما يتصل بتقرير الحقائق التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة ، فإن

أدت إلى شيء من ذلك وجب على المسلم الابتعاد حرصاً على دينه أولا وعلى حسن معاملة إخوانه من أهل الذمة ثانياً :

يقول عَلِيْكُمْ : « من آذى ذِميًّا فأنا خصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة » .

#### المسيحية في العصر الراهن

هل المسيحية في عصرنا هي المسيحية التي كانت في عصر الرسول عَلِيْظِيَّةٍ أَوْ هي المسيحية المبدلة المغيرة التي تشوه أصلها الحقيقي بالتثليث والاشتراك وما إلى ذلك مما هو معروف.

ويرى بعض الصحابة كابن عمر أن المسيحية والبهودية من المشركات لقولهم فى الله مالا يليق به ، فلا يجوز نكاح واحدة مهن والراجح جواز نكاحهن .

هذا : وبجوز للحاكم المنع من ذلك لظروف خاصة ، وإذا خشى من ذلك ضرراً قد يسىء إلى المسلمين – أو إلى من يتروج بواحدة من الكتابيات .

ويستثنى الإمام الشافعي من الكتابيات من تخالف أهل دينها في أصل ما يحلون من الكتاب ويحرمون . أي من تخرج على أصول دينهم

ويرى أن الكتابية التي يجوز نكاحها إذا نكحها المسلم كالمسلمة فيما لها وما عليها إلا أنهما لا يتوارثان – يجبرها زوجها المسلم على الغسل من الحيض والجنابة والتنظف.

ويمنعها من الكنيسة والحزوج إلى الأعياد، ويمنعها من شرب الخمر وأكل الحنزير. وبالجملة يتصرف معها في المنع والأمركما يتصرف مع المسلمة سواء بسواء.

## في أكل طعام أهل الكتاب

قال تعالى : (اليوم أُحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حِلِّ لكم وطعامكم حل لهم )

وقال : (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين).

ولاخلاف بين العلماء فى جواز أكل طعامهم الذى لاصنعة فيه ، كالفاكهة والخضراوات ونحوها . . وكذلك ما فيه محاولة صنعة لا تعلق للدين بها ، كخبز الدقيق وعصر الزيت وطهى الطعام ونحو ذلك . وأما ما يحتاج إلى محاولة متعلقة بالدين والنية كالذبائح فقال كثير من العلماء بحليتها للنص في ذلك وهو ماذكرناه من قوله تعالى : (وطعام الذين أوتوا الكتاب حِلُّ لكم).

وذلك إذا ذكر اسم الله عليه ، أما مالم يذكر اسم الله عليه من ذبائحهم فليس بحلال. ومن المعلوم أن هذا الحكم إنما هو فيا حل لنا من الطعام لا فيا حرم كالحنزير ونحوه ، فلا يجوز تناوله على الإطلاق .

فالطعام الذى تطبخه الفتاة المسيحية للمسلم مادام متأكداً من التسمية على الذبح وطريقته الموافقة للشرع لاخلاف فى جواز تناوله ، والصوم بعده ، ولا مانع من ذلك مادام الطعام لا يشتمل على محرم . .

# ف مسلم تزوج من امرأة مسيحية ويرغب فى أن تصبح مسلمة ، ولكنها ترفض فكيف يتم الطلاق؟ وهل يجب أن يتم أو يمكنه الاحتفاظ بها ؟

يمكن المسلم الذى تزوج بامرأة مسيحية رغبة فى إسلامها أن يطلقها متى شاء مادامت لم تقبل الإسلام ، وله أن يبقيها لأنها كتابية . . وقد أحل الله للمسلمين نكاح الكتابيات . . وإتمام الطلاق إن أراد يكون أمام الجهة التي تم التعاقد عندها . .

هذا وعليه أن يحسن عشرتها ولا يعجل فى طلاقها مادام قصده من الزواج إسلامها . . فعليه أن يعرض عليها الإسلام عرضاً سهلا مشوقاً لها فيه مبيناً الحكمة من كل أمر من أوامره أو نهى من نواهبه . .

قال تعالى : (ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن).

# في إذا كانت أم المسلم كافرة ثم ماتت

إذا كانت أم المسلم كافرة ثم ماتت فإنه يستدعى الجهة الدينية التى تتبعها أمه ويكل إليهم أمر القيام على كل مايتعلق بطقوس الجنازة والدفن ، هذا إذا كانت كتابية أى تدين بدين أهل الكتاب ، ولايجب عليه شيء نحو أمه ، أى أنه لا يجب عليه غسلها ولاالصلاة عليها ولاغير ذلك من شعائر المسلمين نحو الميت .

أما إذا كانت الأم وثنية فإنه يفعل في طريقة دفها عادات الوثنيين ويتولى الوثنيون دفها .

كل هذا إذا وجد من أهل دينها من يقوم بهذا الأمر ، أما إذا لم يوجد من أهل ملمها من يقوم بالأمر . فإن ابنها يقوم على دفنها فإذا أتم له ذلك يغتسل ولقد جاء أحد الصحابة يستشير رسول الله على الله عنه الله عنه أبيه وقد كان وثنيًا فقال له : « اذهب فَوَار أباك » .

فلما وارى أباه (أى دفنه) عاد إلى رسول الله عَلَيْكُم فقال له : « اذهب فاغتسل » .

# ف شخص مسلم وأبوه غير مسلم ، أى من أهل الكتاب فهل يجوز لهذا المسلم أن يرث أباه

بسم الله الرحمن الرحم – الحمد لله رب العالمين. لايجوز أن يرث المسلم غير المسلم ولوكان أباه. قال صاحب الرحبة:

ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين

## في المستشرق الذي يبني مسجدًا

لما بنى المنافقون مسجد الضرار لصرف المسلمين عن مسجد المدينة هدمه الرسول عَلَيْكُم امتئالا لقوله تعالى : (والذين اتخذوا مسجداً ضرارًا وكُفرًا وتفريقًا بين المؤمنين وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله من قبل ، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون ، لاتقم فيه أبداً ) . والسبب فى ذلك كما ذكرت الآية أن الغرض من بنائه كان إشاعة التفرقة بين المسلمين ونشر الأفكار الهدامة من طريقه .

فإذا كان المستشرق الأوربي الذي بني هذا المسجد يقصد به نشر دعاية ضارة بالإسلام أو انحرافًا بالمسلمين عن أهدافهم أو استغلاله لنفع خاص له أولدولته حرمت الصلاة بمسجده ، وإن لم يقصد شيئًا من ذلك وتركه للمسلمين ، يتصرفون فيه كما يشاءون فعلى المسلمين المحافظة عليه ، ويستوى هو وغيره من مساجد المسلمين . وعلى ذلك فمسجد المستشرق إذا لم يتركه للمسلمين . . وتولى توجيه الإرشاد فيه بنفسه تكره أو تحرم الصلاة فيه ، بحسب قوة تأثير التوجيه ومدى التحكم في الإدارة وإذا تركه للمسلمين جازت الصلاة وفيه وكان كغيره من المساجد . والمساجد بيوت الله تعالى بجب أن تُصان عن الخبث الحسى والمعنوى ، وأن تكون منارات إشعاع والمساجد بيوت الله تعالى بجب أن تُصان عن الخبث الحسى والمعنوى ، وأن تكون منارات إشعاع

يهدى إلى الحق وإلى صراط مستقيم ، وأى انحراف لها عن ذلك هو بمثابة هدم لها وخروج بها عن أهدافها ، فإذا بناها واستغلها لأى غرض آخر يسىء إلى الدين أو إلى المسلمين فإنه يحرم الصلاة فيه .

## فى حكم من ارتد عن الإسلام

لا يعد من المسلمين من ارتد عن الإسلام إلى المسيحية ، والولد تابع لوالديه فى الدين حتى يبلغ فيظهر إيمانه أو عدمه ، وعلى ذلك فلا يجوز للمسلمين عقيقة المولود من الزوجين المسيحيين – اللهم إلا إذا فصل عن والديه من حين مولده ، وتولى المسلمون تربيته ورعايته لأنه حينئذ يكون فى عداد المسلمين .

أما عن حكم الشريعة فى الزوج فهو حكمها فى المرتد الذى تشرّب الكفر وركن إليه ويعبر عنه قوله تعالى : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلاّ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) .

وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن رسول الله ﷺ قال : « من بدَّل دينه فاقتلوه » . وقتل أبوموسى الأشعرى يهوديًّا أسلم ثم ارتد إلى اليهودية . وحرق على بن أبي طالب زنادقة بالنار . ويتولى ذلك الحاكم المسلم ، فإذا لم يكن هناك حاكم مسلم أولم ينفذ ذلك الحاكم المسلم فليس لغيره من المسلمين تنفيذه ، إن أمر المرتد إلى الحاكم وحده لا إلى غيره .

أما في الآخرة فهو في مقت الله وغضبه .

#### فى الزواج بمجوسية

المجوس: قوم يعبدون مصادر النور مثل: الشمس، والقمر، والنيران، وعلى ذلك فالمجوس مشركون لاتجوز مناكحتهم، وماورد عن تسرى بعض الصحابة بمجوسية فهذا فى الإماء. هذا عن الاقتران بمجوسية، أماكيف تعتنق الإسلام فهذا مرهون برغبتها وبإرادتها ليس من سبيل إلى ذلك إلا بشرح الإسلام وعرضه عرضًا ييسر لها فهمه ومعرفة محاسنه، هذا وفى المسلمات غينًى عن هذا الزواج المحرم الذى لا يجوز اللهم إلا إذا أسلمت أولا:

قال تعالى : (قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر ولايُعرَّمون ماحرَّم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) ولاتؤخذ الجزية إلا من المقاتلين ، فقد أجمع العلماء على أن الجزية إنما توضع على جاجم الرجال الأحرار البالغين دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفانى . والجزية باقية إلى الآن ، لأن سببها – وهو الجهاد دفاعًا عن الإسلام وصدًّا للكفر – باقٍ إلى اليوم .

ولاصلة بين الجزية والرَّبا ، لأن الربا أخذ مال زائد عن الحق بدون سبب شرعى موجب لهذه الزيادة . أما الجزية فهى مبلغ معين لايزيد على أربعة دنانير يدفعها غير المسلم فى مقابل تأمينه على حياته ، وعلى أهله ، وعلى ماله ، والقيام عنه بأعباء الإدارة والدفاع ، وتقديم الحدمات العادية من تعليم وطب ومساعدة ونحوها .

وإن كان الرَّبا يمثل اعتصارًا عنيفًا للمستدينين وجشعًا لاحد له من الدائلين فإن الجزية تمثل رحمة واسعة من المسلمين ، ورفقًا زائدًا لغير المسلمين . حيث يتكفل المسلمين بالدفاع عهم وتأمين حياتهم وتعبيد طرقهم ومساعدتهم اجتماعيا بشتى الصور .

# وسنل رضى الاسته عنه فى المحلال والطوم

## في حكم من عاش مائة عام كافرًا ثم أسلم قبل وفاته بسنة واحدة

لايشترط فى صحة الإسلام مدة معينة ، فالإنسان مها عاش على دين ما ثم شرح الله صدره للإسلام فأسلم قبل موته بسنة أو بشهر أو بأسبوع أو حتى بلحظات قليلة فإن إسلامه صحيح يتقبله الله مادام معافى صحيح العقل صادقًا فى إسلامه .

والإسلام في هذه الحالة بجبُّ ماقبله كما يقول الفقهاء ، أي يمحو السيئات السابقة ، والخطايا التي تكون بين العبد وربه .

# ف بعض الناس لايؤدون الواجبات الدينية والفروض ، ويدّعون أنه لا شيء عليهم في ذلك مادامت معاملتهم طيبة للناس

سئل ﷺ عن قوم قالوا : نحسن الظن بالله ونترك العمل ، فقال : «كذبوا : لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل » .

إن الإخلاص فى العمل ، والحكم على المسلم بالصلاح مشروطان باتباع أوامر الدين واجتناب نواهيه ، ومثل هذا الادعاء ، قد يدعيه غير المسلم فى تركه الإسلام محتجًّا بطهارة قلبه وصفاء نفسه وإخلاصه فى عمله ، وهو ادعاء باطل يخالف النصوص الدينية الصريحة الآمرة باتباع الرسول عليه ، يقول تعالى :

(قل يأيها الناس إلى رسول الله إليكم جميعًا الذى له مُلك السموات والأرض لاإله إلا هو يحيت ، فآمنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته واتَّبِعُوه لعلكم تهتدون) إن ترك الواجبات الدينية دليل على عدم طهارة القلب وصفاء النفس فى العمل وإن من الخطأ الفاضح والوهم الواهم أن يعمد المرء إلى الواجبات الدينية فيجعل لها أهدافًا خاصة ، ثم يتحلل من هذه الواجبات بحجة تحققه بما تهدف إليه ، فما يدريه أن هذا الهدف هو وحده المطلوب وقد يكون المطلوب شيئًا آخر غير هذا الهدف أو مع هذا الهدف.

إن تعليل النصوص الشرعية لايقبل إلا لزيادة الإيمان بقدسية النص وروعة دلالته ، أما إذا أدى التعليل إلى إهدار النص أو إبطال مايدل عليه فهو تعليل المبطلين ، وتأويل الجاهلين ، وأسلوب المبتدعين ، ولنضرب لذلك مثلا :

إن الله تعالى يقول: (وأقيموا الصلاة) أى أدوها فى أوقاتها مع استكمال شروطها ، كها جاء عن الرسول عليه ، فإذا ماقال قائل الهدف من الصلاة تطهير النفس ، والانتهاء عن المنكر وأنا كذلك بلا صلاة ، فإذا الصلاة ؟ وامتنع من أدائها ، فهو أمام أحد أمرين ، إما أنه أعلم من الرسول عليه حيث كان يصلى ويكثر الصلاة ، وهذا جهل فاضح ، وإما أنه متلاعب يستر تلاعبه بباطل الآراء ، وقد ذكر رجل المعرفة أمام الجنيد قال : أهل المعرفة بالله يضلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله عز وجل فقال الجنيد :

إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال ، وهو عندى عظيمة ، والذى يسرق ويزنى أحسن حالا من الذى يقول هذا .

ويقول الإمام الغزالى : فإن قلت : فهل تنهى رتبة السالك إلى الحد الذى ينحط عنه فيه بعض وظائف العبادات ، ولايضره بعض المحظورات .

قلت : اعلم أن هذا عين الغرور ، وأن المحققين قالوا : لو رأيت إنساناً يطير فى الهواء ويمشى على الماء وهو يتعاطى أمرًا يخالف الشرع فاعلم أنه شيطان .

# ف من يعلقون التمائم خوفًا من الحسد ومن مس الشيطان لهم

إن المسلم إذا كتب بعض آيات من القرآن ، أو بعض أسماء الله الحسنى وحملها تبركًا بها ورجاء أن يمنع الله عنه الشر بفضلها فإن ذلك ليس بممنوع ، ولقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يحملون بعض آثار الرسول عليهم تبركًا بها ، وحبًّا فيه صلوات الله عليه وسلامه .

أما تعليق أشياء يبغضها الدين فإن ذلك هو مايسمى فى الإسلام بالتمائم وقد كان العرب يعلقون أشياء من هذا القبيل ، يمنعون بها فيا يزعمون الحسد والشر ، فهمى عنها الإسلام .

يقول رسول الله ﷺ فيا رواه الإمام أحمد : « من علق تميمة فلا أتم الله له ، ومن علق ودعة فلا أودع الله له » .

ومن ذلك نعلم أنه لايجوز لمسلم أن يعلق في عنقه أو في عنق أطفاله أشياء يبغضها الدين .

#### فى قراءة القرآن على غير وضوء

إن قراءة القرآن على غير وضوء جائزة مادام القارئ طاهرًا من الجنابة ، وقد ورد أن سيدنا عمر رضى الله عنه كان يقرؤه على غير وضوء ، فلما سئل فى ذلك أجاب بما يفيد أنه جائز ، وأما حمله على غير وضوء ، فقد أجاز أبو حنيفة رضى الله عنه ذلك إذا كان بغلافة ، أى إذا كان مُغلَّفًا داخل كساء .

ولقد اختلف العلماء فى مس المصحف على غير وضوء ، فالجمهور على المنع من مسه ، ويقول الإمام القرطبي :

واختلفت الرواية عن أبى حنيفة فروى عنه أنه يمسه المحدث حدثًا أصغر ، وقد روى هذا عن جماعة من السلف ، منهم ابن عباس وغيره .

ويقول الإمام القرطبي أيضًا : وقد روى عن الحكم وحماد وداود بن على أنه لابأس بحمله ومسه للمسلم طاهرًا أو محدثًا حدثًا أصغر .

أما مس الصبيان للمصحف فالأظهر الجواز ، لأنه لو منع لم يحفظ القرآن ، وبعد فإنه مما لاشك فيه أن مس المصحف على طهارة كاملة من الأمور التي يحرص عليها المؤمن كلما أتيحت له الفرصة لذلك ، وهو فى هذا يسير مع الوضع الصحيح لتكريم المصحف واحترامه ، بيد أنه تحدث ظروف لايتمكن الإنسان فيها من الوضوء لسبب من الأسباب ، وتكون فى الوقت نفسه الفرصة متاحة للقراءة فى المصحف ، وفى هذه الحالة للإنسان أن يأخذ برأى الأئمة الذين أباحوا مسه على غير وضوء ، وأن ذلك خير من أن يترك فرصة متاحة للقراءة والثواب .

## هل تجوز قراءة القرآن الكريم داخل دكان التجارة بالسوق؟

إن قراءة القرآن الكريم وسماعه من الأمور التي يجب أن تكون شعار المسلمين باستمرار ، وإن من الفروق بينهم وبين الذين كفروا ماحدثنا الله تعالى به فى قوله تعالى : (وقال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرآن والغَوَا فيه لعلكم تغلبون).

وإذا كان هذا شأن الذين كفروا فإن شأن المسلمين أن يستمعوا للقرآن ، وأن يتلوه كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلا .

وعلى هذا فإنه يجوز تلاوة القرآن فى داخل دَكان للتجارة بالسوق ، فإنه يذكر أهل الدكان

بالصدق والخير والتسامح والفضيلة ويشيع فى جو الدكان تيارًا من النور والتذكير بالله ويشيع عند كل من يسمعه ذلك .

ومع ذلك فإن هذا مشروط بأن لايكون فيه تعريض للقرآن إلى عدم توقيره أو إجلاله ، فإذا كانت قراءة القرآن فى وضع يتعرض فيه القرآن لأى أمر من الأمور التى لاتليق بجلاله فإنه حينئذ تحرم قراءته ، سواء كان ذلك فى دكان للتجارة فى السوق أم فى غير ذلك من الأمكنة .

#### فى قراءة القرآن على الإنسان بعد وفاته

قراءة القرآن على الإنسان بعد وفاته جائزة ، وهي لاشك تهون على الإنسان في قبره كها أخبرنا بذلك رسول الله على المستقبلة ، وقد حثنا صلوات الله عليه على قراءة القرآن للميت بعد وفاته فقال : « مامن ميت يُقرأ عليه سورة (يس) إلا تهون عليه » .

وقَال أيضًا : من دخل المقابر فقرأ سورة (يس) خفف الله عنهم يومثذ. وكان له بعدد من فيها حسنات « ذكره الثعلبي عن أبي هريرة » .

هذا بالنسبة لما ثبت من الصحة فى قراءة القرآن على الميت بعد وفاته ، وجواز ذلك دون أن يكون هناك حرج يمنع من قراءة القرآن للميت، فضلا عن أن القراءة يصل ثوابها للمتوفى أما بالنسبة لما يتعلق بالقارئ ، فالقراءة كها أنها تعود على المتوفى وتوصل إليه الثواب ، فهى أيضًا تعود على القارئ بالثواب الحسن والأجر الجزيل ، كما أخبرنا بذلك الحديث السابق . وبعد : فيقول رسول الله عليه :

« إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ، وعلم يُتتفع به ، وابن صالح يدعو له » وقراءة القرآن من أهم أنواع الدعاء الذى يتوجه بها الداعى إلى ربه فغى الحديث الشريف مامعناه : من شغله القرآن عن ذكرى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين.

#### فى مناط تحويم الخمر

مناط التحريم فى مثل هذه المشروبات وعدمه إذا كانت مسكرة أو مفترة كانت من الأشياء الني نهى رسول الله يُطلِقها من تناولها ، وكان حكمها حكم الحمر فى التحريم ويحرم قليلها كما يحرم كثيرها ، روى أبو داود عن أم سلمة رضى الله عنهما قالت : « نهى رسول الله عليقها عن كل مسكر ومفتر » .

وعن ابن عمر أن النبي عَلِيْقٍ قال : «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام» رواه الجاعة إلا

البخارى وابن ماجه . وفى رواية وكل مسكر خمر وكل خمر حرام ، وعن النمان بن بشير قال : قال رسول الله عليه : و إن من الحنطة خمرًا ، ومن الشعير خمرًا ، ومن العنب خمرًا ومن التم خمرًا ، ومن العسل خمرًا ، ومن العسل خمرًا ، وواه الحمسة إلا النسائى زاد أحمد وأبوداود : وأنا أنهى عن كل مسكر . فالبيرة والبوظة وماشابهها من المسكرات والمخدرات جميعها حرام ، وهى خمر وإن اتخذ الناس لها أسماء أخرى غير اسم الخمر ، وهذا رسول الله عليه عليه عدلتنا عن ذلك فيقول فها يرويه عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله عليه : « لتستحلن طائفة من أمنى الخمر باسم يسمونها إيّاه ، ، رواه أحمد وابن ماجه ، وعن أبى أمامة قال : قال رسول الله عليه اللهالى والأيام حتى تشرب طائفة من أمتى الخمر ، ويسمونها بغير اسمها » .

قال الشوكانى فى نيل الأوطار وذكره ملء الكف ، فى الأوقية فى الحديث على سبيل التمثيل ، فالحكم شامل للقطرة ونحوها .

قال ابن رسلان في شرح السنن المسلمون على وجوب الحدّ على شاربها ، سواء شرب قليلا أم كثيرًا ولو قطرة واحدة .

أما جزاء من يشرب من ذلك إذا مات ولم يتب عنها فقد بينه رسول الله عليه ، فقد روى عن جابر أن رجلا من جيشان – وجيشان من اليمن – سأل النبي عليه عن شراب يشربونه بأرضهم من اللذرة يقال له المزر ، فقال أمسكر هو ؟ قال نعم : فقال «كل مسكر حرام » إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الحبال قالوا يارسول الله وماطينة الحبال ؟ قال : « عرق أهل النار أو عصارة أهل النار » رواه مسلم وأحمد والنسائى .

وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال : «كل مخمر خمر ، وكل مسكر حرام ومن شرب مسكرًا بخست صلاته أربعين صباحًا » أي رُدّت عليه ولم يقبلها الله أربعين يومًا ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد الرابعة كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال قيل وماطينة الخبال يارسول الله ؟ قال صديد أهل النار ، ومن سقاه صغيرًا لايعرف حلاله من حرامه كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال » رواه أبوداود .

# ف حكم شارب خمر ترك الخمر والتجأ إلى شيء آخر غير خمر ولكنه مسكر

الحمر حرام حرمها الله سبحانه وتعالى بنص القرآن ، قال تعالى : (إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه).

فن شربها بعد هذا النص الصريح مستحلا لها ، كان كافرًا ، لأنه أنكر ماعلم من الدين بالضرورة .

أما إذا شربها وهو يعتقد حرمتها فهو مرتكب للكبيرة ، وهو عاص بشربها ، ولابد له من التوبة والرجوع إلى الله والإقلاع عن هذا المنكر.

وليست الخمر نوعًا معينًا محدودًا من المشروبات ، وإنماكل مسكر خمر ، كما ورد فى الحديث الشريف ، ومن المعروف أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام . ومن المعروف أن الخمر ماخامر العقل أى أخل بانزانه ، وإن لم يذهب العقل كلية ، والسكر يبدأ باختلال هذا التوازن العقلى ، وكل ما أخل بالتوازن العقلى من شرب أى شىء مسكر فقد ارتكب محرمًا ويجب عليه الإقلاع عنه .

## لعن رسول الله عليه في الخمر عشرة

لعن رسول الله عليه في الخمر عشرة ، عاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وبائعها ، وآكل ثمنها ، والمشترى له ، فلا يكفى فى الحروج من إثم الخمر أن يمتنع الإنسان عن شربها ويتسبب فى شرب الآخرين لها أو يعينهم على هذا الشرب وقد ورد لعنه صريحًا فيما ذكرناه عن رسول الله عليه ، ثم إن إثمه قد يكون أكبر من إثم شارب الخمر ، لأن عليه مثل آثام من شربوا على يديه ، أو بسبب مناولته الخمر لاينقص ذلك من آثامهم شيئًا لقوله عليه :

« من دعا إلى ضلالة ، كان عليه مثل آثام من اتبعه لاينقص ذلك من آثامهم شيئًا » إن الإسلام لايقر شرب الحمر ، ولايرضى من المسلم بأن يقره ، وهل هناك إقرار لشربها وتشجيع عليه من تقديمها للضيوف مها امتنع من يقدمها عن شربها .

إنه بذلك يحارب الله ورسوله ، وينتهك حرمات الله ، يستحل ماحرم الله وهو ملعون فى كل ذلك . فليحذر مخالفة الله ورسوله ، وليحذر أن تصييه فتنة أو يصيبه عذاب أليم .

#### فى البيرة والكينا

جاء فى تقرير المؤتمر الدولى لمكافحة المسكرات عام ١٩٣٩ عن البيرة قوله : إن إنتاج هذا الشراب وغيره من أنواع الخمور لايستفيد منه إلاّ صانعه وبائعه ، أما ضحاياه فهم أولئك الذين أغرتهم الأهواء بإدمانه وتعاطيه .

لقد اعتبر هذا المؤتمر أن البيرة من أنواع الخمر ، وهو على كل حال ، حسما تذكر التقارير تعتوى على نسبة من الكحول تتفاوت كثرة وقلة وإذا لم يكن قليلها مسكرًا فكثيرها مسكر وقد قال : صلوات الله عليه فيا رواه الإمام أحمد وابن ماجة والدارقطيى : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » فقد روى البخارى ومسلم أن رسول الله عليه حرم المزر ، وهو شراب كان يتخذه أهل اليمن من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد ، وهذا نص فى البيرة فيقول صلوات الله عليه فيا رواه ابن ماجه: ( إن من الحنطة خمرًا ، ومن الشعير خمرًا ) ، وروى مسلم وغيره عن ابن عمر أن رسول الله عليه وسلم قال : «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام » . من هذا نتبين أن البيرة خمر وأنها حرام .

وكذلك الكينا المخلوطة بالخمر، ولاعبرة باختلاف الأسماء، فقد قال صلوات الله عليه : «يشرب ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها».

أما الاتجار فيها فهو داخل فى نطاق اللعنة التى صبها رسول الله ﷺ فيا قال : « لعنت الخمر على عشرة أوجه : بعينها وعاصرها ، ومعتصرها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها ، وشاربها ، وساقيها » .

أما شربها للتداوى ، فقد سأل طارق بن سويد الرسول عَلِيْكَ عن الحمر يصنعها للدواء ، فنهاه رسول الله عَلِيْكِ عن ذلك ، وقال هذه الكلمة التي هي كالحكمة « إنه ليس بدواء ولكنه داء » .

وفيما رواه ابن ماجه في صحيحه قوله صلوات الله عليه « إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام » .

فى أيهما شر الذى يشرب الخمر أو الذى يهمل فى فرائض الله كلاهما شر ولافضل فى أحدهما . فكلاهما ناقص ، الأول ارتكب ماحرم الله ، والثانى أهمل فرض الله :

وإذا كان ترك الصلاة من أكبر الكبائر وقد يؤدى إلى الشرك فإن شرب الخمر من الكبائر وقد يؤدى إلى عدم قبول العمل .

والمفاضلة إنما تكون بين طيب وخبيث ، أو بين طيب وأطيب ، أما هذان فكلاهما خبيث وبعضهما أخبث من بعض ولامجال للمقارنة بيهما في فضل .

#### فى حكم التداوى بالخمر

التداوى بالخمر حرام لقول النبى عَلِيْكُ : « لم يجعل الله شفاء أمتى فيا حرّم عليها » ، ولأن الشفاء مظنون والحرمة مقطوع بها ولايغلب مظنون على مقطوع ومع ذلك فإن الخمر وسائر ملحرم الله على المؤمن حلال إن تعين لحفظ الروح عملا بقوله تعالى : ( فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لا ثم فإن الله غفور رحم ) .

وذلك كما لوكان على وشك الموت جوعًا ولم يجد إلا الميتة أو لحم الحنزير أو جرعة من خمر ، وكمـا لوكان على الأكل ووقفت اللقمة وليس لديه إلآزجاجة من خمر بالقرب منه فعليه أن يأخذ مها مايزيل به غصته .

أما أمر التداوى فإن فى تقدم الاختراعات الكياوية فى العصر الحاضر مايجعل التداوى بالخمر أمرًا غير محتم ، إذ فى غيرها مما ابتدعه الإنسان وجاء به العلم يغنى عنه ، ولقد قال رسول الله على عنه عنه ، ولقد قال رسول الله على عنه عنه ، عنه الخمر مامعناه : « إنها ليست دواء ولكنها داء » .

# ف حكمة تحريم الخمر في الدنيا وتحليلها في الآخرة

يتحدث الله سبحانه وتعالى فى أكثر من آية فى القرآن الكريم ، عن نعيم أهل الجنة ومن نعيم ما الحبيه من الحسى ، تناول شراب الخمر ، وكما أن فى الجنة أنهارًا من لبن ، ومن عسل ، فإن فيها أنهارًا من خمر يقول سبحانه :

(مثل الجنة التي وُعد المتقون ، فيها أنهار من ماء غير آسن ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ، وأنهار من خمر لذَّةٍ للشاربين ، وأنهار من عسل مصفى ) .

أما تناولهم هذا الشراب ، فإن الله تعالى يصفه بقوله :

(يُطاف عليهمِ بكأس من معين ، بيضاء لذة للشاربين ، لافيها غُولٌ ولا هم عنها ينزفون ) .

والغُوّل: الضَّرر والصداع، والله سبحانه وتعالى ينفى عن خمر الآخرة ذلك، وأما كلمة ينزفون التى نفاها القرآن الكريم عن شارب الحمر فى الجنة، فمن معانيها:

إذهاب العقل ، يقال : نزفت الخمر عقله بالسكر ، أى أذهبته ، والخمر إذن فى الآخرة لائذهب العقل وخمر الآخرة لاضرر فيها ولاسكر ، وهذان الأمران هما : السبب الذى من أجله حرّمت الخمر فى الدنيا .

ولقد سميت الخمر من أجل هذين الأمرين «أم الحبائث» ولقد حرمها بعض العرب في الجاهلية على أنفسهم ، لأنها تقود الإنسان إلى كل خبيث ، وكان ممن حرمها عبد المطلب جد النبي مالله .

ولقد لعنها الله سبحانه وتعالى فى الدنيا فى نفسها كهادة سائلة ، ولعنها فى شاربها ، ولعنها فى عاصرها ، ولعنها فى عاصرها ، ولعنها فى حاملها ، ولعنها فى المتَّجر فيها .

لقد لعنها الله سبحانه وتعالى فى جميع ظروفها وملابساتها ، وقال سبحانه : ( إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) .

ومادام قد انتنى منها الضرر والسكر في الآخرَة ، فقد بقيت لذتها وهي من نعيم أهل الجنة . .

#### في المخدرات

إن المخدرات ظهرت في البيئة الإسلامية في القرن السابع الهجرى مع دولة التتار ، وبمجرد أن ظهرت أجمع علماء المسلمين على تحريمها مستندين إلى أصول عامة من قواعد التشريع الإسلامي أن ماأفسد العقل يحرم تناوله مأكولا كان أو مشروبًا ، أو مشمومًا ، والمحافظة على العقل ، وعلى الاتزان الأخلاقي ، وعلى السمو الروحي كل ذلك من أهداف الإسلام وأغراضه الجوهرية.

ومما لاشك فيه أن المحدرات مفسدة للعقل ، مخلة بالسلوك الأخلاق الكريم ، ومن أجل ذلك كانت محرمة عن طريق قواعد التشريع الإسلامي ، وكانت محرمة لأنها تخل بأهداف الدين وغاياته . .

على أن المخدرات وإن لم تكن على عهد رسول الله عَلِيلَتِهِ فقد ورد تحريمها فى أحاديثه كمعجزة من معجزاته عَلِيلَتِهِ

فقد روى أبو داود أن رسول الله عليه ، نهى عن كل مسكر ومفتر ، ونهى رسول الله عليه عن المسكر يتضمن كل أنواع الحدرات . ومنها البيرة وميه عن المفتر يتضمن كل أنواع المحدرات . والنهى عن المسكر والمفتر إنما هو نهى عن كل مايحدث تغييرًا فى الانزان العقلى على وجه

العموم ، ومن أجل مافى المخدرات من مفاسد قال الإمام ابن تيمية عنها ، إن فيها من المفاسد مما ليس فى الخمر ، فهي أولى بالتحريم .

أما ابن القيم فإنه يسمى المخدرات « باللقمة الملعونة » ويقول عنها : إنها لقمة الفسق والفجور التي تحرك القلب الساكن إلى أخبث الأماكن .

أما من استحل الحشيش أو المخدرات على وجه العموم فإن الإمام ابن تيمية يقول عنه : « من استحلها وزعم أنها حلال فإنه يستتاب ، فإن تاب ، وإلا قتل مرتدًّا ، لايُصلى عليه ولايُدفن فى مقابر المسلمين » .

# ما حكم من ذبح جاموسة وتحقق فقدها للحياة وسال منها دم أسود قاتم ولكنها لم تتحرك لاقبل الذبح ولابعده ؟

الجاموسة التي لم تتحرك قبل الذبح ، ولم تتحرك بعد الذبح ، تدل الظواهر على أنها كانت ميتة .

ومهما سال منها الدم فإنها لاتحل ، وأكلها حرام ، لأنها ميتة ، وقد حرم الله أكل الميتة ، فقال تعالى : (حرِّمت عليكم الميتة والدَّمُ ولحم الخنزير وما أهِلَّ لغير الله به والمُنْخَنقة ، والموقُوذة ، والمتردِّية ، والنَّطيحة ، وما أكل السَّبُع إلاّ ماذكَّيتم ، وما ذُبح على النَّصب ) فهى إذن حرام ، لأنها ميتة ، وليست من الأصناف المستثناة .

# ما حُكم إنسان كان فى سفر مع صديق له ثمات الصديق من جوع وعطش ، فلما خاف أن يموت هو أيضا - من الجوع والعطش - أكل لحم أخيه الصديق الميت ؟

يقول الله تعالى : (حُرِّمت عليكم الميتة والدم ولحم الحنزير وماأُهِلَّ لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية ، والنطيحة ، وماأكل السبع إلاّ ماذكيتم ، وماذبح على النصب ) .

هذه الأمور محرمة على الإنسان بحكم هذه الآية فلا يحل له أن يتناولها – لكن قد يضطر الإنسان لحفظ حياته إلى تناول شيء من هذه المحرمات ، ولذلك قال الله تعالى : ( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لايم ) أى أن من اضطرته المخمصة – أى الجوع الذي أشرف منه على الهلاك – إلى تناول شيء من المحرمات حفظًا لحياته فليس مرتكبًا ذنبًا بشرط أن يكون تناوله من

المحرم بقدر الضرورة كما صرحت الآية الأخرى : (فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلاإثم عليه). وإذا مات الإنسان بحرم الاعتداء على أى من أعضائه أو تناول أى شيء من لحمه ، إلا فى مثل هذه الصورة ، فإنه يباح للصديق أن يأكل بقدر مايحفظ عليه حياته.

وقيل فى الإقناع : « وللمضطر أكل آدمى ميت إذا لم يجد ميتة غيره كما قيده الشيخان فى الشرح والروضة لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت ».

# فى أكل لحم الخنزير

الواجب علينا كمسلمين أن نؤمن إيمانًا جازمًا أن الله سبحانه ماأحل لنا إلا الطيب ، وماحرم عليها إلا الحبيث (ويُعِلُّ لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) وهو سبحانه حكيم في كل أفعاله ، وكل ما أمر به عباده أو نهاهم عنه إنما هو لخيرهم وصلاح أمرهم لحكمة بالغة حتى ولو غابت هذه الحكمة عن العباد ، فواجبنا أن نطيع الأمر الإلهي ، نعبد الله سبحانه حتى وإن لم تصل مداركنا البشرية القاصرة لحكمة الله في أوامره ونواهيه ، ومع ذلك وبالنسبة للحم الحنزير ، فإن لحم الحنزير ضار بالأبدان ، مولد للأمراض ، مفسد للأخلاق ، ذلك أنه يحمل من الميكروبات ماثبت بالتجربة العلمية أنها لاتموت في أقصى درجات الحرارة والغليان ، فتنتقل إلى الإنسان الذي يأكله فتصيبه بأمراض كثيرة قد لايستطيع التخلص مها ، كميكروب التينيا ، وغيرها ، هذا من الناحية الجسمية أما من الناحية النفسية والأخلاقية فإن من المعروف أن خصائص الحيوان قد تنتقل إلى الإنسان بالأكل منه ، والخنزير معروف بالبلادة والحسة ، وأنه عديم الغيرة على أنثاه ، وهذه الصفات الحسيسة لايرضاها الإسلام لأتباعه

أما حالة الاضطرار التي أباح الله فيها للمضطر أن يتناول ماحرم الله عليه فقد حددتها الآية الكريمة بالمخمصة أى المجاعة ، فأبيح في حالة المخمصة أن يأكل المسلم ماحرم عليه لرد مخمصته ، فقد قال تعالى : ( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ) أى غير ماثل لإثم يتجاوز به سد الرمق ، وقال تعالى في الآية الأخرى : ( فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه ) .

وقد بينت لنا السنة المطهرة أن هذه الحالة إعد تكون حين تنعدم جميع الأطعمة التى أحلها الله فإذا حدثت المخمصة ولايجد المسلم فى البلد الذى يقيم فيه طعامًا ولاشرابًا من لبن أو لحم أو بقل أو غيرها إلاّ الطعام المحرم فإن الإسلام يبيح له أن يأكل غير باغ ولاعاد.

فقد روى أحمد والطبرانى عن أبى واقد الليثى رضى الله عنه قال : قلت يارسول الله إنّا بأرض تصيبنا المخمصة فما يحل لنا من الميتة فقال : إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تختفئوا بها بقلا فشأنكم بها .

والاصطباح هو أكل الصبوح وهو – هنا الغذاء – والاغتباق هو أكل الغبوق وهو – هنا العشاء – وقد ذكر الشوكانى فى نيل الأوطار أن الصبوح شرب اللبن أول النهار ، والغبوق بفتح الغين شرب اللبن آخر النهار ، ثم استعملا فى الأكل للغداء والعشاء ، وبمعنى لم تختفئوا بها بقلا ، إن لم تقتلعوا من الأرض بقلا تأكلونه فيغنيكم عن أكل الميتة « فشأنكم بها » أى فكلوا وفق مقتضى حالكم مع الميتة ، أى إن لم تجدوا غير الميتة فكلوا منها لاضطراركم للأكل منها إذا لم تجدوا غير الميتة غلوا منها لاضطراركم للأكل منها إذا لم تجدوا غيرها .

ويؤخذ من الحديث الشريف: أن الطعام المحرم لايحل تناوله إلا فى حالة الاضطرار ، وأن حالة الاضطرار لاتكون إلا عند المخمصة ، ولم يجدوا أى طعام من الأطعمة التى أحلها الله لحمًا أو بقلا أو غيرهما من أنواع الأطعمة .

وفى اعتقادنا أن هذه الحالة لاتوجد فى أى معيشة من المدن فى هذه الأيام ومع ذلك فالحلال بيِّن والحرام بيِّن . وحالة الاضطرار بينتها السُنة المطهرة والمسلم أمين على دينه مسئول أمام ربه ، والله الهادى إلى سواء السبيل .

#### في استعال دهن الخنزير في المعلبات مثل الزبدة واللبن

يجب التحقق من أن الجمعيات والمؤسسات التي تقوم بتعليب الزبدة واللبن تستعمل في صناعة تلك العلبات دهن الخنزير وإذا تأكد ذلك لنا فيجب اجتناب كل ما تنتجه تلك الشركات والجمعيات ، للقطع بتحريم الخنزير كله ، والتنبيه على تلك الشركات بترك استعال دهن الخنزير في كل مصنوعاتها ، واستبدال المعلبات التي تضطر إلى دهن الخنزير لمنع صدثها بمعلبات أخرى لاتصدأ كالألمنيوم والبلاستيك ، ومايعرفه العلماء المتخصصون في ذلك ، وكما حرم الله علينا لاتصدأ كالألمنيوم والبلاستيك ، ومايعرفه العلماء المتخصصون في ذلك ، وكما حرم علينا النجارة فيه ، وحرم علينا استعمال أي شيء منه وعلى من يعلم شيئًا في ذلك من أفراد الشعب أن يسارع بالتنبيه على أولى الشعره .

# هل بجوز للمسلم المتزوج من غير مسلمة أن يسمح لزوجته بطبخ لحم الحنزير؟

لايحل لمسلم متزوج من غير مسلمة أن يسمح لزوجته بطبخ لحم الخنزير أو لحم الحيوانات والطيور المذبوحة ، بطريقة غير إسلامية .

ولا يحل له أيضًا أن يشاركها طعامها ، وذلك لأنه ليس لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتعدى حدود الله ، فيحل ماحرم الله ورسوله عليه على الله تعالى : (حُرَّمت عليكم الميتة والمدم ولحم الحنزير وماأهل لغير الله به ، والمنخفة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ماذكيتم وماذبح على النصب ) وماحرم الله على الإنسان أكله ، حرم عليه أيضًا أن يُقرَّ أحدًا عليه ، أو يشاركه أكله ، لأنه بذلك يخالف نص الشارع الحكم ، وفعله يشعر باختياره ، وعدم رضاه بحكم الله وحكم رسوله عليه أين فعل ذلك مستحلا له فقد كفر والإيمان كل لايتجزأ .

# إن هناك من الطائفة الإسماعيلية في أوربا من يأكلون لحم الخنزير فهل هذه الطائفة مسلمة تؤدى الواجبات الإسلامية ؟

من شهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمدًا رسول الله وآمن بكل ما جاء به من عند الله فهو من المسلمين ، ولا يخرجه من الإسلام إلا أن ينكر شيئًا مما علم من الدين بالضرورة ، وأكل لحم الحنزير حرام بالكتاب والسنة والإجاع ، وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة ، فمن أكله مستحلا له فإنه يكون كافرًا . وطائفة الإسماعيلية والبهائية والقديانية والبابية فرق كافرة بالإجماع .

أما من أكله وهو معتقد حَرِمته فهو مسلم عاص ، مرتكب كبيرة من الكبائر قال الله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الحنزير ومأأهل لغير الله به ). ومثله هذا كمثل من ترك الصلاة والصيام ، فإنه إن ترك ذلك تكاسلا فإنه يكون كافرًا ، أما إن ترك ذلك تكاسلا فإنه يكون عاصيًا ، فمن أكل لحم الحنزير مستحلا لأكله مع ورود النص الصريح بتحريمه فإنه يكون كافرًا ، أما من جرى مع العرف والعادات في أوربا وأكل لحم الحنزير كما يأكلون وهو يعتقد أن لحم الحنزير حرام فإنه يكون عاصيًا ، وعليه أن يتوب توبة نصوحًا ، فإن لم يتب فإنه يُحاسب على مافعل من مخالفة الأمر الصريح المحرم للحم الحنزير.

ومرجع الإسلام ، أو عدم الإسلام هو الإيمان أو عدم الإيمان ، بأن محمدًا عليه رسول نسخت رسالته جميع الرسالات السابقة ، وكانت خاتمة الرسالات ، فلا رسالة بعدها ، وإن ما أتى به رسول الله عليه من الأوامر واجب الاتباع ، وما أتى به من النواهى واجب الاجتناب ، فإذا كان الإنسان مؤمنًا بهذا فهو مسلم ، وإن لم يؤمن بهذا فليس بمسلم . فكل من يؤمن بوجود رسول أو نهى بعد سيدنا محمد عليه فهو كافر وكذلك من اعتقد أن رسالته ليست عامة لكل الناس أو أن رسالته ليست عامة لكل الناس أو أن رسالته ليست عاتمة لكل الناس

#### في نجاسة الكلب

لُعاب الحيوان يأخذ حكم لحمه ، لأنه متولد منه ، ولحم الكلب نجس فلعابه (١) نجس ، فإذا كانت الحشائش التي كان الكلب عليها يلحسها مبتلة حين جلست عليها فقد تنجست ثيابك وإذا كانت جافة فثيابك طاهرة .

أما الولوغ فى قوله على الإناء فحركه وقيل هو أن يدخل لسانه فى الماء وغيره من كل مائع للعناه شرب بطرف لسانه فى الإناء فحركه وقيل هو أن يدخل لسانه فى الماء وغيره من كل مائع فيحركه - شرب أم لم يشرب - فإن كان غير مائع يقال لعقه والتطهير من لعاب الكلب إن كان المتنجس ثيابًا ونحوه يكون بغسل الثوب ثلاث مرات ، والعصر بعد كل مرة كما هو الحال فى التطهير من المائعات النجسة ، وإن كان المتنجس من لعاب الكلب إناء وجب تطهيره بغسله سبع مرات عند جمهور العلماء الفقهاء ، وروى بعض الفقهاء أن إحدى الغسلات يجب أن تكون بالتراب أخذاً من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا يرويه أحمد ومسلم : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب » وفى رواية « أخراهن بالتراب » ويرى الخنفية أن الواجب هو الغسل ثلاث مرات كما هو الشأن فى التطهير من باقى النجاسات ، والغسل سبع مرات من لعاب الكلب إنما هو على سبيل الندب لا الوجوب .

#### في الحكم في أكل الدجاج الدنمركي المستورد

يقول الله سبحانه وتعالى : (وطعام الذين أُوتوا الكتاب حِلّ لكم وطعامكم حل لهم). فالدجاج المستورد من هذا النوع حلال مادام قد ذبح ذبحًا صحيحًا ولاشيء فيه

<sup>(</sup>١) عند المالكية لعاب الكلب طاهر ولاشيء فيه كما نص عليه في الشرح الصغير عند قوله والطاهر الحي و .

وللمسلم أن يأكله ويسمى الله عليه احتياطًا ، فربما أنه لم يذكر اسم الله عليه عند الذبح . وهذا من يسر الإسلام وسماحته وعدم تعصبه أو تضييقه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

# بعض الناس يأكلون لحم الضبع فهل هذا يجوز؟

يقول الله تعالى : (قل لا أجد فيما أُوحى إلى مُحرَّمًا على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أودمًا مسفوحًا (١) أو لحم خنزير فإنه رجس أو فِسقًا أهلَّ لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولاعاد فإن ربك غفور رحم ) .

ويقول الله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الحنزير وماأهلّ لغير الله به) بأن ذبح على اسم غيره والمنخنقة – الميته خنقًا – والموقوذة – المقتولة ضربًا والمتردية – الساقطة من علو إلى سفل فماتت – والنطيحة : – المقتولة بنطح أخرى لها – وماأكل السبع إلا ماذكيتم ، وماذبح على النصب – جمع نصاب وهي الأصنام .

ويقول الله تعالى : (ولاتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) هذه الآيات الكريمة متساندة متعاونة يشرح بعضها بعضًا وترشدنا إلى المهمى عنه من المطعومات.

ويضاف إلى ذلك حديث لرسول الله عَلَيْكُمْ في النهى عن أكل كل ذى ناب من السباع ، وفسر الإمام الشافعي السباع المنهى عنها بأنها السباع العادية التي تعدو على الناس كالأسد والنمر ، ومن أجل ذلك أباح الشافعي رضى الله عنه أكل الضبع لأنه لايعدو على الناس ولاينقض عليهم مفترسًا كالأسد أو العر .

ولقد جاء في الأحاديث أن عبد الرحمن بن عمار قال : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع آكلها ؟ !

قال : نعم ، قلت : أصيد هي ؟ قال : نعم : قلت : أفأنت سمعت ذُلك من رسول الله عليه ؟ قال : نعم .

وعبد الرحمن – راوى هذا الحديث – ثقة عند جماعة أثمة الحديث. وعلى ذلك ، وبناء على مذهب الإمام الشافعي بجوز أكل لحم الضبع.

<sup>(</sup>١) مسفوحاً : سائلا ، بخلاف غيره كالكبد والطحال .

# ماهو الذى أُهِلَّ به لغير الله ؟ وهل اللحوم المحفوظة ثما أُهلَّ لغير الله به ؟ وهل الأغذية المحفوظة مباح تناوفًا ؟

لقد حدد الله سبحانه وتعالى للمسلم حدودًا معينة ، ورسم له طرقًا مشروعة ، فلا ينبغى لمسلم أن يخترق ستار هذه الحدود ، أو ينتهك حمى تلك الطرق التي رسمها الله وأمر باتباع ذلك كله ، من بين تلك الحدود ، ومن وسط هذه الطرق ، ذِكرُ اسم الله سبحانه على ما أحله الله من الحيوانات بأكل لحمه وإباحة دمه .

وهذا التفضل الإلهى ، والتكرم الربانى على خلقه بالكثير من نعمه التى منها استباحة إراقة دماء بعض الحيوانات المأذون بأكلها ، قرنه الله سبحانه وتعالى وقيده بشرط ذكر اسمه ، وجعل ذكر اسمه على مايذبح صنو هذا التفضل ، بل مقدم عليه بحيث إنه لايحل أكل ماأحله الله إلا بذكر اسمه عليه عليه عند الذبح . . (ولاتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) .

فقد أوجب علينا أن نذكر اسمه على مايذبع ، وجعل عدم ذكره عند الذبع حروجًا عن طاعة الله ، وأن الذي يذبع ولم يذكر اسم الله عليه فسق لايحل أكله .

ومن هنا كان المعنى المقصود من قوله تعالى .. (وماأهلُّ لغير الله به ) .

إنه الحيوان الذي ذبح ولم يذكر اسم الله عليه ، وذكر عليه اسم غيره كقولهم اسم اللات ، والعزى برفع الصوت عند ذكر غير اسم الله عليه .

أما الكلام عن اللحوم المحفوظة هل هي مما أهلً لغير الله به أولا ؟ وهل تناولها مباح ؟ فالواقع المشاهد أنها لم تكن مما أُهلَّ به لغير الله ، لأنها لم يقصد بها غير الله عند الذبح ولم يسم عليها اسم غير اسم الله عليها .

وأما الحكم عليها أمباح تناولها أم لا؟

فالجواب عن ذلك : إذا تيقن من ذكر اسم الله عليها فلامانع من تناولها وإلا فلا يباح تناولها . والله أعلم .

#### في الصيد

حيمًا ينطلق المسلم إلى أماكن الصيد فإنه يكون :

أولا: قاصدًا الصيد على وجه العموم من جميع الأنواع التي يحل أكلها.

ثانيا : يكون مستشعرًا لتسمية ، ومنطويًا عليها ، سواء انطلق بها لسانه قائلا :

« بسم الله الرحمن الرحم » أو أُسرَ بها فى قلبه ، والمسلم مفروض فيه دائمًا ذكر الله وتسميته وإن لم ينطق بذلك لسانه .

ومن أجل هذين المبدأين فإنه حيمًا يرسل كلب الصيد لطائر ما أصابه السهم أو الرصاصة فإن الصيد الذي ينتج عن ذلك يحل أكله

يقول شيخ الإسلام برهان الدين على بن أبي بكر المتوفى سنة ٥٩٣ ، فى كتاب الهداية : « ولو أخذ الكلب صيدًا فقتله ، ثم أخذ آخر فقتله ، وقد أرسله صاحبه ، أكلا جميعًا ، لأن الإرسال قائم لم ينقطع ، وهو بمنزلة ما لو رمى سهمًا إلى صيد فأصابه وأصاب آخر » اهـ .

أى أن من رمى سهمًا قاصدًا صيدًا معينًا فأصاب الصيد وأصاب صيدًا آخر أكل الصيد المقصود والصيد الذي لم يقصد.

وعلى هذا فمن رمى صيدًا وكان بالمصادفة صيده مختبئًا وراء آخر ، وأصابت الرصاصة هذا الأخير فإنه يؤكل ، سواء أصابته الرصاصة الأولى أولم تصبه .

#### ف من يعمل فى مطحن للحبوب ويعطيه الزبائن إكراميات من الحبوب

إن الذى يعمل فى مطحن ويأخذ من الزبائن إكراميات على الحبوب التى يطحها فلو تُرك بدون هذه الإكراميات .. لأهمل الطحين ولم يهم به الاهمام اللازم ولم يتقنه الإتقان المطلوب وهم يعلمون ذلك منه ومن أجل ذلك يعطونه ليعنى العناية التامة بالحبوب وطحنها . إن كان الأمر كذلك فحرام مايأخذه ، وذلك لأن له أجرًا يستوفيه من صاحب العمل أو من الحكومة إن كان تابعًا للحكومة .

وإن كان لاينتظر ذلك منهم ويجيد عمله دون أن تتطلع نفسه للإكراميات فما يأخذه حلال

طيب ، لأنه بمثابة هبة وعطية بدون مقابل ، ولاحرمة فى قبول الهدية الحالصة التى لايتعلق بها غرض مصلحى يكون هو الباعث على إهدائها . ومع ذلك فإنه من الجير ومن الورع التعفف عن الأخذ فى مثل هذه الحالات لأن فيها شبهة .

#### في المؤمن يسكت على المنكر

إن المؤمن لايسكت على منكر يرتكب ، خصوصًا إذا كان هذا المنكر من الجرائم الكبرى مثل السرقة والقتل ، ويجب أن يمنع القتل والسرقة مااستطاع إلى ذلك سبيلا ، فإن لم يتمكن من منع ذلك بنفسه أبلغ الحاكم الأمر ، فإذا حدثت السرقة أو القتل ، قبل أن يتمكن من إبلاغ الحاكم أمرهما بجب عليه أن يدل على الفاعل ، حيى يقتص منه فإذا لم يفعل شيئًا من ذلك فهو آثم . والجرائم متفاوتة ، فالقتل مثلا جريمة أكبر من السرقة ، والفتنة جريمة أكبر من جريمة القتل ، وقد فسر الله سبحانه وتعالى الفتنة التي هي أكبر من القتل بأنها الصد عن سبيل الله والكفر به وإخراج المسلمين من ديارهم فقال سبحانه (يسألونك عن الشهر الحرام فتال فيه .. ) الآية وهذا النوع من الفتنة موجود الآن ، سبحانه و إخراج المسلمين من ديارهم في فلسطين ، وبيت المقدس ، والواجب على المسلمين أن يتمثل في إخراج المسلمين من ديارهم في فلسطين ، وبيت المقدس ، والواجب على المسلمين أن يهوا جميعًا للقتال في سبيل الله حتى لاتكون هذه الفتنة ، وأن الجهاد في سبيل الله الآن فرض على المسلمين أفرادًا ، وفرض على جميع الدول الاسلامية ، وإن كل من تباطأ فيه أو تهاون فهو آثم .

#### من أكثر معصية الله من بين هؤلاء

(١) القاتل. (ب) الوجودي الذي لادين له.

(جم) شارب الخمر ومدمنها . (د) الزاني .

(هـ) الكلاب (و) كثير الفتن .

(ز) النمام. (ح) السارق.

أكثرهم معصية لله سبحانه وتعالى الوجودى الذى لادين له ، لأنه يسند الأمور إلى الطبيعة معتقداً أن كل شيء خلقته الطبيعة ونسى قول الله تعالى سبحانه : ﴿ أَم خُلقُوا مِن غيرشيء أم هم الحالقون ، أم خلقوا السموات والأرض بل لايوقنون ، أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون

أم لهم سُلَّم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين ، أم له البنات ولكم البنون) . . سورة الطور .

هذه الآيات تدل على أن كل شيء من عند الله ، لأنه خالق حقائق الأشياء ولاخالق سواه ، وعالم بطبائعها ، والطبيعة من نفس المحلوقات فالوجوديون هم أكثر الناس معصية لله عز وجل . ثم يأتى من بعدهم أهل الفتن لأن الفتنة أشد من القتل ، قال الله تعالى : في سورة البقرة (واقتلوهم حيث ثقفتموهم ، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ) . ثم يأتى من بعد ذلك النمام . . حيث يقول الله تعالى فيه في سورة الحجرات : (أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه مَيْتًا فكرهتموه ، واتقوا الله إن الله تواب رحيم ) .

ثم يأتى من بعد ذلك شارب الخمر ومدمها ، حيث يقول الله تعالى فيه فى سورة المائدة : (يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل أنم منهون ) .

ثم يأتى من بعد ذلك القاتل ، حيث يقول الله تعالى فيه فى سورة الإسراء : (ولاتقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان حطئًا كبيرًا).

ثم يأتى من بعد ذلك الزانى حيث يقول الله تعالى فيه فى سورة الإسراء : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَّى إِنَّهُ كان فاحشة وساء سبيلا ﴾ .

ثم يأتى من بعد ذلك السارق ، حيث يقول الله تعالى فيه فى سورة الماثدة : (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ، والله عزيز حكيم).

ثم يأتى من بعد ذلك الكذاب حيث يقول الله تعالى فيه فى سورة الزمر: (إن الله لايهدى من هو كاذب كَفّار) وكلهم واقعون فى معصية الله ، وهم بعيدون عن الله عز وجل ، ولايقربون إليه إلا بالتوبة النصوح: (قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعًا ، إنه هو الغفور الرحم).

# فى حكم الدولة المسلمة التى لا تحكم بالقرآن وحكم الشعب التابع لتلك الحكومة

لايوجد مسلم صادق يأبى أن يحكم بالإسلام،، سواء أكان هذا المسلم من الشعب أم من رجال الحكم، ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول: (فلاوربك لايؤمنون حتى يحكِّموك فيا شجر

بيهم ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا) وتحكيم رسول الله عَلَيْكُم هو تحكيم القرآن والسنة ، ومامن شك فى أن من لايرض بالقرآن حكمًا لايكن مسلمًا ، ولايكن قد ذاق حلاوة الاسلام والإيمان .

والواقع أن الدول الإسلامية في الفترة الماضية كانت مكبلة بأغلال الاستعار ، وكان أهلها مغلوبين على أنفسهم لا يملكون من أمرهم قليلا ولا كثيرًا ، فرض عليهم الاستعار قوانين لا تمت إلى دينهم بصلة ، وفرض عليهم نظمًا اجتماعية غريبة على جوهم الروحى ، فلم يتمكنوا من أجل ذلك من التشريع لأنفسهم ، ولكن الأمم الإسلامية الآن والحمد لله قد نفضت رجس الاستعار عن كاهلها وأصبحت تحكم نفسها بنفسها ، ومن أجل ذلك بدأ المصلحون فيها ينادون بالرجوع إلى جوهم الروحى وبيئتهم الدينية ، إن الأصوات تتعالى بالنداء إلى تشريع قوانين نابعة من الشرق ومن العروبة ومن الإسلام ، إن رجال الإصلاح الآن وفيهم كثير من رجال الحكم ينادون باتخاذ والله نرجو أن يكتب لها التوفيق ، وأن يهيئ ، لها جوًّا من الاستقرار تعمل فيه على إعادة الإسلام .

#### فى الكبائر والتوبة

الكبائر بريد الكفر ، ودليل على عدم ثبوت الإيمان . والوعيد فيها شديد ، بل لقد ورد من الوعيد في كثير منها مايقارب الوعيد على الكفر ، كالقتل والزنى وشرب الخمر وعقوق الوالدين وأكل الربا ونحو ذلك .

وحفظ القرآن المقصود منه تأمله وتدبره وتعرف الأحكام منه وعدم الخروج على تعاليمه . وفى الحديث الصحيح « القرآن حجة لك أو عليك » أى القرآن يشهد لما عملت من خير ويشهد على ماعملت من شر بما فيه من تعاليم رشيدة ، وأحكام سديدة تحكم على تصرفات المسلم وتبين موقف الدين منها . .

وهو معنى قول بعض السلف : « رُب تال للقرآن والقرآن يلعنه » ، (يقول ألا لعنة الله على الظالمين ) وهو ظالم لنفسه ولغيره . إلخ .

فحافظ القرآن الذي يترك الصلاة ويقترف الذنوب الكبيرة ، لايزيده حفظه إلاّ لعنة من الله ، ولا يجنى من القرآن خيرًا ولابركة ، لأنه مهمل لتعاليمه ، خارج على حدوده ، معرض عن تدبر مافيه والسير على هداه .

ومع ذلك فرحمة الله واسعة ، والله لايغفر أن يُشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ، والله تعالى يقول : (قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعًا ) . فإذا مابادر إلى التوبة قَبِل الله توبته ، وعاد القرآن حجة له ، وتكشفت له أنواره ، ونفعه وهداه .

خَلَيبادر إلى التوبة حَدْرًا من مقت الله ، وليحسن مصاحبة القرآن وإلا طرده القرآن عنه وأبعده منه ، وخرج عن حدود الإسلام باتباعه خطوات الشيطان .

#### في القتل العمد والخطأ

للمسلم عند الله حرمة كبيرة ومكانة عظيمة ، ومن أجل ذلك كان إزهاق روحه كإزهاق أرواح البشر جميعًا . قال تعالى : ( من أجل ذلك كتبنا على بيى إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ، ومن أحياها (١) فكأنما أحيا الناس جميعًا ) . ومما لاشك فيه أن الفرق واضح بين قتل العمد وقتل الحطأ . فني قتل العمد القصاص ، منعًا لتكراره ، وزجرًا لمن تسول له نفسه السوء

وفى قتل الخطأ . . \* اللهِّية . . قال تعالى : ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلاَّ خَطَأً ، ومن قَتل مؤمنًا خطأً ، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لمِل أهله إلاّ أن يَصَّدَّقُوا ) . . ثم يقول فى آخر الآية : ( فَمْن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ، وكان الله عليمًا حكيمًا ) .

فعلى السائق الذى قتل رجلا وعددًا من الناس خطأً دية من قتله ، وتشترك فى أداء الدية عائلته فيما زاد على الثلث على الراجح ، وتؤدى فى ثلاثة أعوام على أقساط ، وتكون على البالغين من الرجال .

وهذاكله ، فيا إذا لم يكن القتل ناتجًا عن إهمال فى اختبار آلات السيارة وماإلى ذلك ، وإلاّ كان القتل عمدًا ، والسائق يُقتَلُ به لتسببه فيه بإهماله .

كما أن القتل قد لايكون للسائق فيه يد . لخروجه عن إرادته كظهور القاتل أمامه فجأة ولا يمكنه التخلص من قتله ، أو يكون المقتول هو السبب في هذا القتل .

وعلى ذلك فالسائق لاشىء عليه فى مثل هذا . . وهذه الصور التى ذكرناها يدركها السائق من نفسه ، ويدركها المتخصصون ، ممن يقومون بالتحقيق فى مثل هذه الحوادث ، ومتى حددت المسئولية كان الحكم ماذكرناه .

الراز المعاها: تسبب في منع قتلها.

# ماحكم زوجة تهدد زوجها بالقتل من حين لآخر؟ وماذا يفعل الزوج في هذه الحال؟ وماهو الواجب على الزوجة تجاه زوجها؟

إن القرآن الكريم فصل في موضع الحلاف الذي يحدث بين الرجل والمرأة ، إنه قد وضع الرجل موضع القوام على امرأته ، أي أنه القائم على المصالح والتدبير والتصرف بالنسبة للأسرة ووضعه بالنسبة للأسرة – بما فيها الزوجة – وضع الوالى بالنسبة للرعية .

فإذا حصل نشوز أى تمرد من جهة المرأة فعلى الزوج أن يتخذ فى ذلك مراحل لإصلاحها . المرحلة الأولى : وعظها والوعظ هو بيان حكم الله فى ذلك ، أعنى وجوب طاعة المرأة لزوجها فى غير ماحرم الله ، وقد كثرت الأحاديث فى ذلك .

فإذا لم تستجب فعليه أن يهجرها فى المضجع ، فإذا لم يُجْدِ ذلك فإن ضربها ضربًا خفيفًا يكون أهون فى شريعة الله وفى عرف الناس من الطلاق ، وإذا لم يُجد كل ذلك أيضًا فإن الحل قبل الطلاق هو أن يوكل الزوج حكمًا من أهله وتوكل هى حكمًا من أهلها للإصلاح بينهها ، فإذا لم يُفد كل ذلك كان الحل الوحيد هو الطلاق ، وكل هذا مأخوذ من قوله تعالى : (الرجال قوامون على النساء بما فَضَّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ، واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن ، فإن للغيب بما حفظ الله ، واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ، إنّ الله كان عليًا كبيرًا . وإن خفتم شقاق بينها فابعثوا حكمًا من أهله إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينها ، إنّ الله كان عليمًا خبيرًا ) .

أما واجب المرأة نحو زوجها فهو يؤخذ من الأحاديث التالية : روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه الله عليه النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك ، وإذا أمرتها أطاعتك ، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك » قال : ثم قرأ رسول الله عليه الآية : (الرجال قوامون على النساء) .. إلى آخرها وعن أبي هريرة رضى الله عنه رواه الإمام البخارى أن رسول الله عليه قال : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت ، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح » وبالجملة : فإن واجب الزوجة تجاه زوجها إنما هو الطاعة في غير معصية ، وذلك يؤخذ صراحة من قوله تعالى : ( فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) بيد أن تما ينبغي أنْ

لاحظ أن للنساء على الرجال حقوقًا ، ومن أجل ذلك يقول رسول الله عَلِيْكُمْ في حجة الوداع «اتقوا الله في النساء ، فإنهن عوان عندكم » .

ومن حقوقها على زوجها فى الجملة : أن تعيش عيشة كريمة متمتعة بالحياة السعيدة فى حدود استطاعة زوجها .

#### فى اشتراك مجموعة فى القتل

إذا اشترك رجلان أو أكثر فى قتل رجل واحد : فإن رأى الدين فى الحكم على هؤلاء كالآتى :

إذا ثبت أن هذين الرجلين أو الأكثر قد اشتركوا حقيقة فى قتل رجلا قتلا عمدًا بأن ضربه كل واحد منهم ، أو أمسك به البعض ، وضربه البعض الآخر إذا ثبت ذلك ومات ، فإنهم جميعًا يُقتلون قصاصًا منهم وزجرًا لغيرهم ، وتبريدًا لصدور أهل القتيل .. يقول الله تعالى : (ولكم فى القصاص حياة ) .

وأما القتل الخطأ ففيه الدية تدفع لأهل القتيل .

ولأهل القتيل أن يقبلوا الدية ، ولهم أن يعفوا وذلك خير لهم .

#### فى الأخذ بالثأر

القتل من الذنوب الكبائر التي توعد الله عليها بالعذاب الأليم يوم القيامة كما في الآية الكريمة ( ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيما ). ومن قتل مؤمنًا متعمدًا فيجب القصاص من القاتل .

ومع أن القاتل يقتص منه فليس معناه أن هذا القصاص يتولاه أى إنسان بل يكون على يذ الحاكم بعد أن تثبت إدانته ، ويثبت عليه أنه ارتكب هذه الجريمة ، ولايجوز لإنسان أيَّا كان أن يتولى القصاص بنفسه ، لأن ذلك إشاعة للفوضى والاضطراب .

والقاتل ارتكب هذه الفعلة بغير إذن الحاكم ، مشيعاً للفوضى واضطراب الأمن ، غير أنه متى استيقظ قلبه وشعر بخطورة فعله ، وندم على مافعل ورجع إلى ربه فى إخلاص وصدق وطلب منه الصفح والغفران فإنه سبحانه وتعالى غفور رحم . يقبل التوبة من التاثبين مها كانت ذنوبهم إذا صدقوا حقًا فى توبتهم فلا ييئس من رحمة الله ولايقنط ، وليرجع إلى ربه بإخلاص وصدق فى

التوبة ، وفى هذه الحالة فإن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يرده خائبًا: (قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعًا ، إنه هو الغفور الرحم ، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العداب ثم لاتنصرون).

والوعيد في الآية على القتل يفيد الحلود إلا أن يعفو الله ويغفر الذنب للقاتل ، والقصاص لاينفذه إلا الحاكم بعد ثبوت الجناية ولايتولاه أهل القتيل بأنفسهم.

# أداء الشهادة أفضل أم عدم أدائها سترًا على المسلمة ؟

قرر الفقهاء أن من تعين لأداء الشهادة فيفترض عليه أداؤها إذا طُلب ذلك ، ولايسعه كتمانها لقوله تعالى : (ولايأب الشهلاء إذا مادعوا) وقال:(ولاتكتموا الشهادة ، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ).ويحرم الامتناع عن أدائها لما في ذلك من إضاعة حقوق الناس .

وهذا في غير الحدود . أما في الحدود كالزنى ، فإن الشاهد مخير بين أداء الشهادة لإقامة حد الله وبين الامتناع سترًا على المسلم ، والستر أفضل لقوله عَيْلِيَّة : « من ستر على مسلم ستر الله عليه فى الدنيا والآخرة » وقد صح أن النبى عَيْلِيَّة لقن ماعزًا الرجوع عن إقراره بالزنى وسأله عن حاله سترًا عليه لئلا يرجم ويشهر وكنى برسول الله عَلِيَّة قدوة حسنة لنا ، ومن هذا يتضح أن للرجل حوضوع السؤال - أن يمتنع عن أداء الشهادة ، بل إن ذلك خيرًا له وهو الأفضل كما قرر الرسول عَيْلِيَّة ، خصوصًا أن هذه المرأة قد وعدته بالإقلاع عن ذلك ، وأنها تابت إلى ربها وأنابت ، ولعلها تكون توبة نصوحًا فيمن الله تعالى عليها بالقبول ، ويبدل سيئاتها حسنات ، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات .

قال تعالى : ( إلاّ من تاب وآمن وعمل عملا صالحًا فأولئك ببدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورًا رحيمًا ) وليس من حق أحد أن يلزمه بالحلف على القرآن الكريم أو غيره .

#### في لعب القمار والمال الناتج عنه

القار حرام:

قال الله تعالى : (يأيها الذين آمنوا إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه).

فالقار وما ينتج عنه من كسب حرام ، وهو مصدر غير مقبول للربح أو الاكتساب ، ومن

شروط المال الذى يجوز للمسلم الانتفاع به أن يكون حلالا طيباً لاحراماً صرفاً. قال تعالى : ( فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيباً ) .

وقال : (يأيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ) .

وقد تليت هَدَه الآية عند النبي عَلِيلَةٍ ، فقام سعد بن أبي وقاص فقال : يا رسول الله ، ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال عليلةٍ :

« يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ، والذى نفس محمد بيده : إن الرجل للقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يُتقبل منه أربعين يوماً ، أيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به » .

#### ويقول عَلِيْكُم :

«يأيها الناس . إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : (يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً ، إنى بما تعملون عليم). وقال: (يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب ، ومطعمه حرام ومشربه حرام ، وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك ؟ » .

وننتهى من ذلك إلى أن شراء لوازم الإنسان بمال القار أوكسبه لا يجوز ، وكل تناول أو استعال لهذه اللوازم يزيد الإنسان بعدا عن الله تعالى وخروجا عن السعادة والنجاة .

فالسعى إلى الكسب من مثل هذه الطرق سعى غير مشروع ومرجعه إما إلى ضياع لما يملكه الإنسان، أو أخذ لما لا يستحقه من مال غيره .

والحلال الطيب هو ما ينبغى أن يحرص عليه المسلم ويطلبه ، وأكل الحرام سبيل إلى البعد عن الله تعالى وعدم القرب منه ، فالعمل لا يتقبله الله من آكل الحرام ، والدعاء لا ينظر الله إليه ، ويكفى أن يتغذى به الجسم ويستمر أثره عليه .

ونظرة الإسلام إلى هذا المال هى نظرته إلى كل شىء محالف لتعاليمه خارج عن حدوده. أنه شر يجب التخلص منه ، وينبغى على المسلم أن ينأى عنه وأن يشترى بهذا التخلص سعادة الآخرة الدائمة ، والإسلام بتحريم مثل هذا المال يبتعد بالمسلم عن الاعتاد على المصادفات وعلى الحظ وعلى ما لا مطمع فيه ، ويوجهه إلى أن يكون واقعيًّا مع الحياة يأخذ منها ما يستطيع بعرقه وجهده ويبتعد على لا تأثير له فيه .

#### في اليانصيب

اليانصيب أوراق لها سعر معين تقوم بإصدارها جماعة أو هيئة ، ثم تجمع المبالغ المتحصلة من بيع هذه الأوراق ، وتجرى قرعة على مبلغ كبيرامها . . ومن تستقر عليه القرعة يفز بهذا المبلغ الضخم .

والشريعة الإسلامية تنظر إلى هذا العمل على أنه صورة من صور الميسر أو القار ، حيث يدفع مشترى الورقة مبلغاً صغيراً ثمنًا لها فى انتظار ربح ضخم ، فإذا لم يربح خسر ما دفعه .

فاليانصيب صورة منظمة من صور الميسر الذي حرمه الله تعالى فى القرآن فى قوله: (يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) ثم بين علة هذا التحريم فقال: (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منهون).

فاليانصيب - لكونه لوناً من ألوان الميسر - ينشر العداوة والبغضاء، ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهو مع ذلك يؤدى إلى ارتباك الحالة النفسية لمن يشترك فيه بين اليأس المقنط والأمل الكبير، ويبعد عن المواجهة الجدية للمشاكل، ويجعل المرء متعلقاً بأباطيل الأمانى وكواذب الآمال، ومن أجل هذا فالشريعة الإسلامية تحرمه وتحذر منه وتجعل المال المتحصل فيه سحتاً لا عل لمؤمن تناوله أو التعامل به والاستفادة منه.

# ماحكم من أجبر على شراء ورقة يا نصيب وربحت؟

ليس على من أجبر (۱۱) على شراء ورقة يا نصيب ذنب فى هذا الشراء ، لأنه مضطر لذلك ، مجبر عليه ، لا يمكنه التخلص منه .

ولكن شراء مثل هذه الورقة لا يبيح له الكسب عن طريقها أو الاستفادة من هذا الشراء ، ولكن شراء مثل هذه الورقة ، بمبلغ كبير فليس لصاحبها الحق فى الحصول على هذا المبلغ ، وإنما له الحق فى الحصول على ثمن هذه الورقة التى أجبر على شرائها ، ولا يجوز له أخذ ما يزيد على ذلك . والسبب فى تحريم شريعة الإسلام أخذ المؤمن هذا المبلغ ونحوه أن اليانصيب لون من ألوان القار ، إذ يدفع الرجل مبلغًا صغيرًا طمعًا فى مبلغ كبير ، فإما ربح المبلغ الكبير وإما خسر .

<sup>(</sup>١) كيف يتأتى الجبر في شراء الورقة ؟

فهو بدل مال فى سبيل مكسب كبير، وقد يضحى الإنسان فى سبيل ذلك بما هو فى أشد الحاجة إليه، وعن تحريم القار يقول تعالى:

( يُأيها الذين آمنوا إنما الحنمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) .

> ورسول الله ﷺ يقول : « الحلال بيِّن والحرام بيِّن » . ويقول أيضًا : «كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به » .

#### فى القرض بالربا عند الاضطرار

إن الإسلام عند الإضرار وعند الإشراف على الموت جوعاً أو عطشاً يبيح أكل الميتة المحرمة ، ويبيح شرب الحنمر وهي رجس من عمل الشيطان . وعلى هذا الأساس فإن من حكم عليه بالإعدام وقبلت الحكومة الدية نظير العفو عنه ، فإنه ينظر فيا يملك من أرض وعارة أو حلى من الذهب ونحوه فيباع وتسدد الحكومة ، أما إذا لم يوجد شيء من هذا فإنه يجب عليه أن يستفرغ جهده في طلب القرض الحلال : أي القرض بدون ربا من الجار أو الصديق فضلا عن الأهل والعشيرة ، فإذا عجز عن ذلك ، ولم يجد طريقاً غير الربا فإنه يباح له بقدر الضرورة ، وإنه من المعلوم أن الربا حرام ، وأن آكله كالذي يتخبطه الشيطان من المس ، والحرمة كل الحرمة على هذا الذي عنده المبالغ الطائلة فيعطيها بالربا ، ولا تسمح نفسه أن يعطيها قرضاً حسناً لوجه الله الكريم .

# ف رجل كان يستثمر أمواله فى الربا ثم بنى منها مسجداً وأسهم فى أعال خيرية فما حكمه؟

إن الله سبحانه وتعالى حرم الربا بجميع صوره وألوانه ، وأمر بالتطهر منه بقوله تعالى: ( وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) وكل مال خالطه الربافهو مال حرام ، ولا بركة فيه ، ويحرم تناوله حى يتخلص المال من الربا .

والإنفاق فى سبيل الله كبناء المساجد وغيرها يجب أن يكون من المال الحلال حتى يتقبله الله ويرضى عن فاعله ، وقد ورد فى الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الله عليه لله الله عليه الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: (يأيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا

صالحا) وقال (يأيها الذين آمنواكلوا من طيبات مارزقناكم) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يارب يارب ومطعمه حرام وملبسه حرام وقد غدى بالحرام فأنى يستجاب له»، وفي هذا دليل على أن الحلال شرط في قبول الأعال ، وإذاكنا نرجو القبول من الله يجب أن يتحرى الإنسان المال الحلال ويجعل ما أنفقه في بناء المسجد أو أعال الحير من أصل المال أو من الكسب الحلال ليتقبله الله .

#### في عدم القدرة على دفع الدين

دائن لم يقدر على دفع دين حتى تجاوز عنه المدين قائلا إنى تركت الدين لوجه رسول الله ، فإذا استطاع الدائن بعد عامين مثلاً أن يدفع الدين ماذا يفعل ؟ وهل يجوز إخراج زكاة من هذا المبلغ إذا كان معه وقت إخراج الزكاة ؟

إذا لم يقدر المدين على سداد الدين وتجاوز عنه الدائن أبرأه منه فقد برئت ذمته ولاشيء عليه للدائن بعد ذلك ، لأنه قد تجاوز عن دينه بمحض اختياره وتركه ابتغاء وجه الله ورسوله ، ولا يصح له الرجوع في ذلك ، لأنه قد وهبه له . . والرسول عليه يقول : « العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه . . » رواه البخاري .

ولا زكاة على الدائن على هذا المال لأنه ليس مالكاً له...

أما المدين فعند استطاعته وامتلاكه المال فعليه أن يؤدى الزكاة عنه إن بلغ نصاباً وحال عليه الحول ، لأنه يعتبر مالكاً له ، بعد تنازل المدين عنه .

#### فى الأشياء المحرمة بين الرجل والمرأة

إن الأشياء التي حرمها الله تعالى بين الرجل والمرأة حددها القرآن الكريم في قوله تعالى : 
(قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى لهم ، إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو بني أخوانهن أو بني أخوانهن أو بني أخوانهن أو نسائهن أو ماملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ، ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يخفين من زينتهن ، وتوبوا إلى الله جميعاً أيّه المؤمنون لعلكم تفلحون) .

وهاتان الآيتان تحرمان على المؤمنين النظر إلى ما حرم الله ، وما حرم الله هو ما سوى الوجه والكفين وكذلك كل ما أثار الفتنة ولوكان الوجه واليدين ، ومن أجل ذلك كان النظر إلى ما حرم الله من جسم المرأة واللمس والمباشرة والاتصال الجنسى ، كل ذلك محرم بين الرجل والمرأة مالم يكن عقد ، والأحاديث في ذلك كثيرة ، يكن عقد ، والأحاديث في ذلك كثيرة ، يقول رسول الله يتالي في النظر إلى ما حرم الله محاطباً سيدنا عليا : • يا على لا تتبع النظرة النظرة ، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة ».

ويتحدث رسول الله عَلِيْكُ عن آداب الطريق فيقول عَلِيْكُ مخاطبًا الصحابة رضوان الله عليهم : « إياكم والجلوس على الطرقات » قالوا يا رسول الله لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال رسول الله عَلِيْكُ : « إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه ».

قالوا وماحق الطريق يارسول لله ؟ قال : « غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر».

#### في الزني

أجمع الفقهاء على أن الزانى والزانية إذا كانا غير محصنين وثبتت عليهما جريمة الزنى بالبينة ، أو الإقرار ، فإن عقوبتهما التى قررها الإسلامى هى الجلد مائة جلدة ، قال تعالى فى سورة النور : ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، ولا تأخذ كم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، وليشهد عدابهما طائفة من المؤمنين ) ، فإن كانا محصنين فعقوبتهما الرجم بالحجارة حتى الموت ، فقد ورد أنه جاء فى القرآن الكريم مما بقى حكمه ونسخ لفظه الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم.

وصح أن رسول الله عَلِيْكُم أمر برجم ماعز والغامدية حينا أقرا بذلك وكانا محصنين.
( تلك حدود الله ، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ، وذلك الفوز العظيم ، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ) .

وجلد الزانى والزانية إذا كانا غير محصنين ورجمها حتى الموت إن كانا محصنين عقوبة دنيوية ، وحد من حدود الله يجب على ولى أمر المسلمين إقامِته حفاظاً على الأمر وصوناً للمجتمع من العبث والفساد . أما عقوبة الآخرة فبينها القرآن الكريم ، فى قوله تعالى فى سورة الفرقان فى وصف عباد الرحمن بالدين: ( لا يدعون مع الله إلها آخر ، ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ، ولا يزنون ، ومن يفعل ذلك يلق أثاماً . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويجلد فيها مُهاناً ، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً . ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً ) .

# من يزنى بامرأة غير متزوجة أو من يزنى بامرأة متزوجة أيهما أكبر ذنباً

الزنى كله حرام ومن الكبائر قال تعالى : (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا) فحرم القرب من الزنى بالنظر والمخالطة وتمهيد أسبابه ، ونحو ذلك فكيف بالزنى ، وقد عده الرسول على من أكبر الكبائر وقرنه بالشرك بالله . وهو فى ذلك إنما يطبق الآية الكريمة التى وصف الله بها عباد الرحمن فقال : (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ، ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ) .

وقد ورد عقاب الزنى فى الآية الكريمة (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين).

وهذا العقاب إنما هو على الرجل غير المتزوج والمرأة غير المتزوجة ، فإذا ماكان الرجل متزوجاً أو المرأة متزوجة فإن العقاب يكون من نوع آخر ، إنه الرجم فيرجم الرجل المتزوج أو المرأة المتزوجة بالأحجار حتى الموت .

وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه قال:

«أتى رجل من المسلمين رسول الله عليه وهو فى المسجد فناداه فقال : يا رسول الله ، إنى زنيت فأعرض عنه مى ثى زنيت فأعرض عنه ، فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إنى زنيت ، فأعرض عنه حى ثى ذلك عليه أربع مرات ، أى كرر ذلك أربع مرات ، فلم شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله عليه فقال : أبك جنون قال : لا . قال : فهل أحصنت : تزوجت ودخلت بامرأتك ، قال : نعم . فقال رسول الله عليه الله عليه المراتك ، قال جابر : فكنت فيمن رجمه فرجمناه ، بالمصلى ، فلما أذلفته الحجارة (أصابته بحدها) هرب فأدركناه بالحرة (اسم مكان) فرجمناه .

ومن ذلك يتبين أن من زنى وهو متزوج فإن جريمته أفظع وذنبه أشنع وكذلك من زنت وهى متزوجة .

#### فى رجم الزانى والزانية

الزنى من الجرائم الخطيرة التى شدد الإسلام النكير على مرتكبها لما لها من الآثار السيئة على الفرد والجماعة على السواء ، وقد جعل الإسلام عقوبة الزانى فى الدنيا الجلد – إن كان غير محصن والرجم حتى الموت إن كان محصناً ، قال تعالى : ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منها ماثة جلدة ، ولا تأخذ كم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابها طائفة من المؤمنين ، الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرم ذلك على المؤمنين ).

وقد ثبت من السنة الصحيحة أن رسول الله ﷺ رجم الزانى والزانية المحصنين ، وأجمعت الأئمة على ذلك وقد قرن الله تعالى مرتكب الزنى مع المشرك وقاتل النفس فى آية واحدة مما ينبئ عن فظاعة هذه الجريمة ، وشدة عقوبتها يوم القيامة .

قال تعالى : (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ، ومن يفعل ذلك يلتى أثاماً ، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً ) . وإذا كان الزنى بالأجنبية منكراً فهو بالمحرمة أشد نكراً وأعظم إثماً . وزوجة الأخ إن لم تكن كالأخت والعمة وغيرهما من ذوات الرحم المحرم فإن الزنى بها لا يقل إثما وجرماً عن الزنى بإحدى المحارم ، فالأخ الذى تسول له نفسه ارتكاب معصية مها صغرت مع زوجة أخيه قد اعتدى على الزوجة وخان الأخوة ، ولم يراع الأمانة مع نفسه وربه ، وأجرم فى حتى أسرته وأخيه .

وحكم الإسلام هو الجلد مائة جلدة لغير المحصن والرجم حتى الموت للمحصن إذا ثبت الزنى بالبينة الشرعية أو الإقرار ، هذا في الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لوكانوا يعلمون . وحسبنا أن نقول إن القرآن الكريم قدين شدة عقوبة الزانى يوم القيامة : (ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً ، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحما ) .

أما الزواج بزوجة الأخ فذلك لا يجوز إلا إذا طلقها زوجها أو مات عنها وانتهت عدتها منه مالم يكن هناك مانع شرعى .

#### في دواعي الزني هل تحرم المصاهرة

يقول السادة الحنفية : إن دواعى الزنى كلمس أو قبلة بشهوة كالزنى ، يحرم المصاهرة فمن زنى بامرأة أو ارتكب شيئاً من دواعيه حرمت عليه أصولها وفروعها وحرم عليها أصوله وفروعه فيحرم الشاب السائل الزواج ببنت تلك السيدة التى ارتكب معها ما أشار إليه فى سؤاله حتى ولو لم يدخل سا.

ويرى الإمام الشافعى : رضى الله عنه أن ماء الزنى هدر لا حرمة له فلا يأخذ حكم النكاح فى تحريم المصاهرة ، فمن زنى بامرأة وارتكب معها شيئاً من دواعيه فلا يحرم عليه أن يتزوج ابنتها . فيجوز للسائل – على رأى الإمام الشافعى – أن يتزوج بالبنت التى يرغب الزواج منها ، وإن كنت أرى وأنصح بعدم الزواج منها ، لا ترجيحاً لمذهب على مذهب ، ولكن لأن طبيعة الحياة الزوجية وظروفها المختلفة ، ستجمع بين الزوجين وبين والدة زوجته ، بل لقد تؤدى إلى الخلوة بينها ، وهي حينئذ حاته وأم زوجته ويخشى أن تكون هذه ثغرة ينفذ منها الشيطان إليها فيوسوس لها محدداً ماكان بينها ، فينتهى الأمر بالحياة الزوجية إلى الانهيار أو على الأقل عدم الاستقرار . هذا وإنى أوجه النظر إلى أن الإسلام حين حرم الحلوة بالأجنبية ولوكانت زوجة العم أو زوجة الأخ أو ابنة الحم أو ابنة الحال أو ما شابه ذلك إنما فعل ذلك حفظاً لدين الرجل وصيانة لعفاف المرأة ومحافظة على الأسرة الإسلامية ووقاية لها من أن يجدث بها ما يقوض أركانها ويودى بأخلاق الرجال وكرامة النساء ,

فعلى المسلمين أن يراعوا تعاليم دينهم وأن يخضعوا العرف السائد بينهم لأحكام شريعتهم التي جاء بها القرآن الكريم من لدن حكيم عليم ، ونادت بها السنة المطهرة التي سنها رسول لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وجي يوحى .

وقد قال صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه: « لقد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهها : كتاب الله ، وسنتي » .

#### في الإجهاض بعد تكون الجنين

قالى تعالى فى وصف عباد الرحمن : (والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ، ومن يفعل ذلك يلق أثاماً ، يضاعف له العداب يوم القيامة ح

. ويخلد فيه مهاناً ، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ﴾ .

ولا يرضى الشرع للفتاة أن تجهض نفسها بعد أن يتكون الجنين فى أحشائها ، لأن ذلك قتل لنفس حرم الله قتلها إلا بالحق مالم يكن فى بقائه بأحشائها ضرر محقق بها فحينئذ يجوز للضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات.

#### فى لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن

قال الله تعالى : (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا) ، وقال رسول الله ﷺ : «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » .

من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان يحس بمسئولية إتيان الفاحشة ويدرك العواقب الوخيمة المترتبة على وقوعها بالنسبة للفرد والأسرة والمجتمع .

والذى يباشر الزنى ويرضاه ذكراً كان أو أنثى ، شخص انحط مستواه عن درجة الإنسانية إلى درجة الحيوان من يعرف أليفه ولا يرضى بغيره .

وحسبك أيها الزانى تجريد رسول الله ﷺ لك من الإيمان وأنت متلبس بجريمتك ، وهب أنك مت متلبساً بتلك الجريمة موغلا فى معصية ربك ، تفوح منك رائحة الإثم التى تزكم الأنوف ، وتجعل كل من يراك ويجد من تلك الرائحة من المؤمنين يفر منك ويبتعد عنك ، ولا يشارك فى تجهيزك لآخرتك ، فمن يشارك فى تجهيزك ؟ شياطين الإنس أم شياطين الجن؟ أوكيف يكون حالك فى الإقدام على ربك وأنت تقارف معصيته ؟

لقد قلت إنك تحس بالخجل فى الصلاة ولا تستطيع إتمامها وما أدرى ذلك إلا من عدم صدقك فى التوبة ، ولو أنك تبت إلى الله تعالى توبة نصوحاً لانشرح صدرك لله فى الصلاة وكل عمل يقربك إلى الله .

وعليك أن تذكر نفسك بأن جريمة الزنى جريمة منكرة لاترضاها أنت لأمك ولا لأختك ولا لابتتك ولا لابتتك ولا لعمتك فإنك إن تذكرت ذلك أمكنك أن لا تقع فى الإثم مهاكان الداعى إليه ، وعليك إن أردت التوبة النصوح – أن لا تيأس من رحمة الله ، وأن تكثر من الاستغفار على ما فرطت – وأن تعزم على أن لا تعود إلى تلك المعصية أبداً .

#### في الملاعبة بين النساء

يقول الله سبحانه وتعالى : (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) هذا أمر الله سبحانه وتعالى للمؤمنات بأن يغضضن من أبصارهن عن التطلع إلى كل ما لا يحل لهن ، وأن يحفظن فروجهن عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى من الزنى وغيره مثل المساحقة وهى معاشرة المأة للمرأة .

وهذا منكر ، فضلا على أنه منهى عنه لأنه انتكاس للفطرة والطبيعة التى خلق الله عليها الذكر والأنثى ، وهو أيضاً مناف للعفة والكرامة فوق أنه يهيج كلا من المرأتين ويشعل الشهوة عندهما مما يدفعها إلى ارتكاب الفاحشة ويفضى ، بهما إلى الجرى وراء الرجال .

وقد نهى الرسول ﷺ عن أن يفضى الرجل إلى الرجل أو المرأة إلى المرأة فى ثوب واحد وذلك حتى لا يحصل ملاصقة البشرتين بعضها ببعض ، فيؤدى ذلك إلى المنكر والفحشاء .

وقد يكون فى ذلك استغناء المرأة بالمرأة مما يؤدى بهها إلى الإعراض عن الزواج وانتشار العزوبة المفسدة للمجتمع .

فيلزم التحامي عن هذه العادة المرذولة والابتعاد عنها ، والتمسك بآداب الدين ، والله هو الحافظ والمعين .

#### فى جزاء الزوجة الخائنة

قال الله تعالى : ( يُأيِّها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ) وقال رسول الله عَلِيلَةٍ : « إنه لا أمان لمن لا أمانة له ولا صلاة ولا زكاة » .

فالحيانة (عامة) هي شر ما يبتلي به المجتمع ، وهي من الزوجة أشد وأنكى ، وجزاؤها ما أعده الله سبحانه وتعالى للخائنين من العذاب الأليم ، ولا يصح للزوج أن يشك في امرأته من غير أن يتحقق فإن ذلك يجرها إلى الفساد . .

أما إذا علم منها الخيانة فلا يصح له أن يرضى بذلك . هذا في الحيانة بوجه عام .

أما إذاكانت الحيانة انحرافاً فى الناحية الجنسية فإن الله سبحانه وتعالى يقول: (الزانية والزانى فاجلدواكل واحد مهمما ماثة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إنكنم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين).

# ما حكم المسلم الذي يحتفظ بزوجة تخونه على علم؟ وما حكم الأبناء الذين يأتون نتيجة لخيانتها

الحديث عن هذا الموضوع لابد من التفرقة بين الظن واليقين ، فإن كان الزوج يظن فقط وكانت المسألة لا تعدو أن تكون ظنًا فإن الله سبحانه وتعالى يقول : (يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ، إن بعض الظن إثم) أما إذا كان على يقين من الخيانة فإنه يجب عليه مباشرة مفارقها ، يقول الله سبحانه وتعالى : (الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحُرِّم ذلك على المؤمنين).

### زوجة المسلم حرام على غيره

إن زوجة المسلم حرام على غيره بأية وسيلة ، وعن أى طريق ، ولا يجدى فى استحلالها عقد شرعى ، لأن من شروط العقد الشرعى أن لا تكون المرأة زوجة لرجل آخر .

وعلى ذلك فهذا الزواج اعتداء أثيم وهي محرمة عليه ، ويعتبر بها زانياً وكل لحظه تمر بهها في هذه العلاقة هي لحظة إثم وفسوق

فعلى الحاكم فسخ هذا النكاح ، ومعاقبة هذا الآثم وعلى المسلمين جميعاً التشهير به والإنكار عليه .

أما بالنسبة لصلاتهما فى المسجد فلا مانع يمنع من دخولها المسجد والصلاة فيه فرادى ، أو جماعة على أن يكون الإمام شخصاً آخر غير هذا الذى تزوج زوجة المسلم بالقوة ، ولا يجوز لهذا الذى تزوج زوجة المسلم بالقوة أن يصلى بالناس إماماً لأنه فاستى آثم ، مشهور بالفسق والإثم ، فلا يجوز أن يكون إماماً .

#### فى معاشرة الرجل لغير زوجته

معاشرة الرجل لغير زوجته منكر ، وفاحشة حرمها الله ونهى عنها ، وهى من الكبائر التي شرع الإسلام إقامة الحد على من تثبت عليه أنه ارتكبها .

فن ثبت عليه ذلك وجب عليه الجلد مائة جلدة إن لم يكن قد تزوج من قبل ، والرجم حتى يموت إن كان قد تزوج قبل ذلك ، بهذا جاء القرآن والسنة .

ويلزم من وقع فى شىء من ذلك أن يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى وكل ولد ينتج من هذه المعاشرة فهو ولد زنى لا يثبت نسبه من أحد.

#### فى حضور الإمام سبوع طفل مولود من حرام

إذا فهم من حضور مثل هذا الإمام إقرار الزنى أو مباركة نتاجه فحضور مثل هذا اليوم حرام على الإمام وعلى غيره وإن كانت حرمته على الإمام أشد.

أما إذا فهم من حضوره إكرام المولود الذي ينظر له المجتمع بعين الاحتقار دون ذنب جناه ورد ما يمكن أن يؤذيه به المجتمع من اضطهاد وحرمان فحضوره في مثل هذا اليوم حلال ، بل مندوب وعليه أن يذكر الناس بأحكام الله في أسلوب رقيق يصل إلى القلوب ، وأن ينهز هذه الفرصة ليذكر بالحلال والحرام ، ولعل الله يهدى به الأفئدة وينير به الضائر ، والذي تجوز الإشارة إليه في هذا اليوم أن حضور الإمام أو عدم حضوره في اليوم السابع لميلاد أي طفل لا يخرج عن حد المباح .

فلم يرد الندب إلى حضور الإمام يوم السابع من الميلاد أو إلى اجتماع الأحباب فيه . وكل ما ورد هو الندب إلى ذبح ذبيحة يوم السابع تيمناً بالمولود وتقرباً إلى الله سبحانه وتعالى ومن دعى إليها أجاب .

والولد الذي ولِد من زنى ولد له حقوق الأولاد العاديين على المجتمع وإن لم يكن له مثل ما للابن الشرعي من حقوق .

ويعتبر كاللقيط وكل من أحسن إليه له ثواب هذا الإحسان على أى وجه من الوجوه . فالله تعالى لا يؤاخذ ولداً بما جنى أبواه ، وعلى المسلمين مساعدة مثل هذا الطفل على أن ينشأ نشأة صالحة مستقمة .

# فى الوضع بعد ستة أشهر

ما دام الوضع تم بعد ستة أشهر من الدخول فنسبه إلى من دخلت به ، ولا يمكن قبول ادعاء غير ذلك بأية وسيلة من الوسائل إلا باعترافها بذلك .

فقد روى أن عثمان أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فأراد أن يقضى عليها بالحد. فقال له على رضى الله عنه : ليس ذلك عليها قال الله تعالى : (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) وقال (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) فالرضاع أربعة وعشرون شهراً والحمل ستة أشهر.

هذا فيما يتصل بنسب الولد ، وإلى من ينتسب .

أما إذا اعترفت بأن الولد ليس ولده وإنما هو ولد غيره فإنها تنفصل عنه ويلغى ماكان بيهما من نكاح ثم تعتد منه . . ثم تحل بعد ذلك له كها تحل لغيره ، ويصير خاطباً من الخطاب لأن النكاح وهي حامل فاسه يفسخ ثم تحل له بعد العدة من هذا النكاح الفاسد كها تحل لغيره .

# فى من عمل أعمالا صالحة وارتكب أموراً سيئة

من كان قادراً على العمل فلم يعمل فقد أذنب وأثم ، لأنه عطل طاقة كان من الممكن أن تأخذ بيده وبيد مجتمعه إلى ثما فيه نفع ديني أو دنيوى لهما .

وإذا كان من يقدر على العمل ولا يعمل فقد أثم ، فما بالك بمن يعمل عملا محرماً كيا جاء في سؤال السائل – مخالفاً لتعاليم الدين ومغضبا لرب العالمين ؟

إن جزاء ذلك الرجل الذى اتخذ من تلك الجزيمة وسيلة للكسب إنما هو العذاب يوم القيامة ومأواه النار ومثواه جهنم ؛ إذ كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به .

والزِنى جريمة خلقية وكبيرة من الكبائر نهانا الله سبحانه وتعالى عنها وعدها فاحشة تفضى إلى . أسود خاتمة وأسوأ سبيل فقال (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا).

وأضرار هذه الفاحشة أكثر من أن تحصى فهى تقوض بناء الأسرة وتهدد بنيان الأمّة وتنشر . الفجور فيها وتؤدى إلى اختلاط الأنساب وتورث الأمراض الخبيثة فى المجتمع وتأخذ به للفناء والانقراض .

#### في الاستمناء

الاستمناء داء استشرى بين الشباب ، وهو داء قديم عُرف عند بعض سفهاء العرب فضلا عن يرهم .

وقد سئل مالك عنه فتلا قول الله تعالى : (والذين هم لفروجهم حافظون إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) فحصر الله سبحانه وتعالى وسيلة استخراج المنى فى النكاح الشرعى الصحيح أو امتلاك الإماء وما عدا ذلك حرام لا يجوز .

بيد أن الاستمناء جائز عند الضرورة القصوى ، لإنه إخراج فضلة من البدن كالفصد والحجامة ، ولكن أكثر العلماء على تحريمه ، بل قال بعض العلماء : إن فاعله كالزاف بنفسه ، وقال القرطى : وهو معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة وياليها لم تقل . . ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عها لدناء ها على أن كثيراً من الأطباء قد حذر من ضرر الاستمناء بالجسم من ناحية القوة الجنسية ومن ناحية قوة البصر والجهاز التنفسي ونحو ذلك ورسم الطرق للنجاة من أخطارها كمارسة الألعاب الرياضية ومخالطة الناس والاشتراك في الأنشطة التي تصرف عن التفكير فيه ونحو ذلك .

ونزيد على ذلك التوجيه إلى الإكثار من الصوم والعبادات ، ومحالطة علماء الدين لتنكسر الشهوات ويذهب التفكير في هذا الحجال .

والعلاج الحاسم الذى يرضى الله ورسوله إنما هو الزواج ، وإذا اتجه الإنسان إلى الله فى صدق راجيًا أن ييسر له أمر المعيشة والزواج ، واجتهد فى أن يكسب المال من حلال فإن الله سبحانه يفتح له الطرق ويبسر له الرزق .

# فى غض البصر والرقص الأوربي

يقول الله سبحانه وتعالى : (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ) .. وهذا أمر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين والمؤمنات بغض أبصارهم وحفظ فروجهم ، وعدم إظهار زينة النساء إلا للمحارم ، وذلك بُعداً عن مواطن الفتنة وسدًا لذريعة الفساد . ويؤخذ من

ذلك أن اختلاط الرجال بالنساء لايبيحه الشرع إلاّ إذا كان فى نطاق هذه الآية (١) والالتزام بآدابها وتعاليمها ، أما اختلاط الرجال بالنساء على الوضع المألوف ، والرقص والتثنى فهو حرام ومنكر لا يبيحه الإسلام ولا يرضى عن فاعله .

وقد دخلت أسماء بنت أبى بكر على رسول الله عَلَيْكُ وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها قائلا : «إن الجارية إذا بلغت المحيض لا يحل لها أن يظهر مها إلا هذا وهذا » وأشار إلى الوجه والكفين . والرقص الأوربي الذي يحتضن فيه الرجل امرأة أو فتاة لا تحل له ، ويراقصها على أنغام الموسيقي إنما هو إثارة شديدة للغرائز وانهاك لماحرم الله ولا شك في ذلك ولذا كان من المحرمات ، وحرمته لا يختلف عليها اثنان من علماء الإسلام .

# ف قول رسول الله عَلَيْكَم : « من نظر إلى محاسن امرأة لا تحل له صب في عينيه الآنك (٢) يوم القيامة » فكيف يتجنب الإنسان هذا الإثم ؟

يتجنب الإنسان إثم النظر إلى كل امرأة لا تحل له بغض البصركما قال الله تعالى ، وخفضه إلى الأرض واشتغاله بما هو ألزم له إن كان ماشياً كى لا يتعثر فى طريقه وقد كان رسول الله على يجعل بصره إلى الأرض مهما سار فى طريقه راجلا أو راكباً، ومن كان همه مولاه اشتغل به عن كل ما سواه .

# في تلقيح أطفال الأنابيب

تلقيح الأطفال فى الأنابيب لا يجوز ولا تدعو إليه مصلحة ولا ضرورة ، وهو اتجاه فاسد ، لأنه بهذا الاتجاه تنقطع الروابط الإنسانية التى يقول الله فيها : ( يأيها الناس إنا خلفناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ) .

وهذا الذي يُربى في أنبوبة يخرج إلى الحياة – إذا أخرج – وهو لايرتبط بالإنسانية بأب ولا بأم ، ولم يعرف حنان الأب أو الأم ، ولا عطفها فيكون مجردا عن كل ما تتحلى به الإنسانية في عواطفها وفي توادها وتراحمها ، فيكون ضرره على المجتمع كثيراً .

<sup>(</sup>١) آية (٣١) من سورة النور.

<sup>(</sup>٢) الأنك : الرصاص الخالص.

ومما يجدر أن نوجه الأنظار إليه ، أن تلقيح الأطفال فى الأنابيب لا تعنى خلقاً أو اختراعاً وإنما تعنى تغيير الجو الذى ينمو فيه الطفل ونقله من رحم الأم إلى رحم الأنبوبة أو داخلها .. إنه تقليد لما جرت عليه طبيعة التناسل ، ومحاكاة لجو الرحم فى داخل الأنبوبة ، ولا يوجد ما يدعو لا باخته والإنسانية الآن تشكو كثرة النسل وهى بصدد تحديده فلا حاجة مطلقاً لزيادته عن طريق فاسد يضر بالإنسانية أكثر مما ينفعها .

#### رأى الدين في السيبها والمسرح

السنيما شأمها شأن المسرح ، والتليفزيون ، تكون أحياناً مباحة وأحياناً مستحبة إذاكانت تعرض أفلاماً ثقافية ، أو توضح أموراً غامضة عن الكون : في أعاق البحار أو في أرجاء المعمورة ، أو في آفاق السماء .

وكلما كانت الأمور المعروضة هدفها إصلاح المجتمع أو بيان الحقائق ،أو تهذيب الأخلاق أو عرض ما يحسن بالإنسان معرفته من زوايا العلم وظواهر الكون ، فإن مشاهدتها في السينما لعامة الناس مباحة بل مستحبة .

كل هذا ما لم يتخلل ذلك ما يحرمه الدين ، مثل العرى ، والرقص الحليع والأسلوب النابي ورؤية النساء الكاسيات ،العاريات اللاتى قال فيهن رسول الله عليه المجنة : « إنهن بعيدات عن الجنة وعن رائحة الجنة » .

أما إذاكانت الأفلام أفلاماً مثيرة للجنس تبرز مفاتن المرأة وتدعو إلى الإغراء وإذاكانت عبثاً ولهواً وإذا امتلأت بالأسلوب المكشوف فإن الإسلام لا يبيح مشاهدتها لعامة الناس وجمهورهم ، ودواعى هذا التحريم وبواعثه لا تخفى على الناس ، فهى واضحة وضوحاً لا خفاء فيه .

وذلك أن الإسلام يحافظ ما استطاع إلى ذلك سبيلا على الأعراض ، ويسد سبل الفتنة ويهي عن السوء بكل الوسائل .

ولقد حرم التبرح لأنه يؤدى إلى الإغراء والفتنة ، وحرم الخلوات المنفردة بين الرجال والنساء ، لأنها مزالق الشيطان .

فإذا ما أصبحت السينما أداة للإغراء وإذا ما أصبحت الأجسام النسائية تعرض فيها وكأنها مسلعة تعرض على الناس ، فإن ذلك يهي عنه الإسلام مهياً تامًا .

أما إذا تبرأت الأفلام وتبرأت المسرحيات من ذلك فلا بأس بحضورها وهناك محاولات لإيجاد

المسرح الإسلامي وإيجاد الفيلم الإسلامي ، وإيجاد التمثيليات والروايات الإسلامية ، وإنه حينا . تنجح هذه المحاولات مبرأة من الفساد فإنها تكون ثروة للإصلاح وللتهذيب ويكون حضورها مستحبًا .

#### الرأى فى النزاع بين الشبان والعلماء عن التليفزيون والسيها

من الأمور التي اتفق عليها المستنيرون أصحاب العقول الناضجة في الشرق والغرب أن التليفزيون والسينا آلتان يمكن أن يستفاد بهما في التوجيه الأخلاقي المستقيم والسلوك الحسن، والثقافة العلمية على مختلف المستويات والأوساط.

وبذلك يكونان أداة فعالة فى رقى الأمة أخلاقيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وعلميًّا . وهما من أهم وسائل النهضة إذا أحسن استعالها .

أما إذا أُسىء استعالها فأصبحا أداة للتخنث والميوعة والانصراف عن جد الحياة ولهوها وعبثها إنهها يكونان شرًّا على الأمة فى الأمن وفى الأخلاق وفى الرقى ، وفى المهوض بها

وعلى ذلك يكون الرأى واضحاً وليس هناك من داع إلى النزاع بين الشبان والعلماء عن التليفزيون والسيغا ، كما أنه لا يكون هناك نزاع بين الشباب والعلماء على أية آلة وجهت إلى الإصلاح أو إلى الضرر ، والمسألة إذن ليست مسألة تليفزيون وسيما وإنما هي مسألة القائمين الذين يقومون على التليفزيون والسيما.

فإذا أحسن اختيارهم وكانوا من العناصر الصالحة ، كان التليفزيون والسينما أداتين للخير والرقى والهوض بالمجتمع .

#### فى التمثيل وشخصية الرسول

إن التمثيل فى ذاته وسيلة ثقافية سواء كان على المسارح أو الشاشة أو التليفزيون فإن كثيراً من روائع التاريخ وأحداث السياسة ، ومواقف الأبطال فى ساحات الجهاد والدفاع عن الأوطان ينبغى أن يتجدد ذكرها ، وينادى بها لتكون فيها القدوة الحسنة للأجيال الحديثة وذلك إذا كان تمثيلها تمثيلا واقعيًّا صحيحا . غير أن الممثيليات قد تتجاوز الأهداف الجدية وتتخذ وسيلة لما هو ممنوع ولما كان الرسول علي مقامه أعلى مقام وحركاته وسكناته وحديثه تشريع كما قال تعالى : (وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحى يوحى ) .

فإن منزلته صلوات الله وسلامه عليه فوق منزلة الناس ، وذلك يؤخذ من قوله تعالى : ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ) وقوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعالكم وأنتم لا تشعرون ) .

ولا توجد شخصية تماثل شخصية الرسول عَلِيْكُ ، ولا يجوز تمثيله بأى حال من الأحوال وهذا للاعتبارات الآتية :

- ١ لأن مقامه أعلى وأجلّ من أن يتخذ وسيلة للتمثيل وغيره .
- ٢ كل ما يصدر عن الرسول ﷺ تشريع لأنه لا ينطق عن الهوى .
  - ٣ هو القدوة الحسنة في كل الأعال .
- ٤ التمثيل قد ينحرف بالمثل إلى مالا يناسب مقام الرسول صلوات الله وسلامه عليه.
   لكل هذا ينبغى أن يسد هذا الباب مهائيًا ولا يصح التفكير فيه لأنه فتنة وفساد كبير.

#### في الغيبة

لقد حذرنا الله تعالى فى كتابه العزيز من الوقوع فى الغيبة ، وشبه صاحبها بآكل لحم الميتة فقال سبحانه : (يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ، إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً ، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ، واتقوا الله إن الله تواب رحيم) فقد مثل الله تعالى الاغتياب بأكل لحم الإنسان ، وأراد سبحانه زيادة التنفير فجعل المأكول أخاً وميتاً ، ويقول صلوات الله عليه وسلامه فيا رواه البخارى ومسلم «كل المسلم على المسلم حرام : دمه ، وماله ، وعرضه » ولا ربب أن الغيبة تتناول العرض ، وقد جمع صلوات الله عليه وسلامه بينه وبين المال والدم ، ويقول صلوات الله عليه فيا رواه أبو داود بإسناد جيد : «يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من اتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته يفضحه فى جوف بيته ».

هذا هو الأصل ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلاّ من ظُلم) والظالم فاسق، وقد أباح الله الجهر بالسوء فى حقه، وقد أباح الفقهاء قياساً على ذلك وأخذاً من بعض الأحاديث غيبة المجاهر بالفسق، والمجاهر بشرب الحمر، وقالوا ثلاثة لا غيبة لهم الإمام الجائر، والمبتدع، والمجاهر بفسقه. وقد وردت أحاديث تبيح أنواعاً من الغيبة مثل قوله

صلوات الله عليه: «أترعون عن ذكر الفاجر اهتكوه حتى يعرفه الناس واذكروه بما فيه حتى يعذه الناس » ويقول صلوات الله عليه وسلامه: « من ألتى جلبات الحياء عن وجهه فلا غيبة له » وقال سيدنا عمر رضوان الله عليه: « ليس لفاجر حرمة »أما الأثر « لا غيبة فى فاسق » فإن معناه صحيح ، وإن كان لفظه لم يصح من طريق صحيح ، وعلى كل حال فإن الغرض المرخص لذلك إنما هو الإصلاح والتحذير من الشر، والتوجيه للخير.

#### في الغيبة في الفاسق

يقول الله تعالى : (ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه -واتقوا الله إن الله تواب رحيم).

وفيا رواه مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا الله ورسوله أعلم . قال : ذكرك أخاك بما يكره ، قيل : أرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته » . . . هذا هو موقف الإسلام من الغيبة بوجه عام . ولكن الظروف قد تحتم أن يتحدث ألإنسان عن شخص بما به ، وقد أباح الإسلام ذلك فى ظروف محدودة وبشروط معينة منها :

التظلم: فيجوز للمظلوم أن يعلن ويقول بأن فلاناً ظلمني بكذا .

ومنها إذا سُئل الشخص عن إنسان يعرفه ، وكان ذلك من أجل مشاركة أو مصاهرة أو معاملة أو مجاورة ، فيجب أن يذكر عنه ما يعلمه بنية النصيحة .

والقياس العام هو أن تباح الغيبة لغرض صحيح شرعى لا يمكن الوصول إليه إلا بها ، فكلما وجد هذا الغرض الشرعى الصحيح يباح للإنسان أن يتحدث عن الغير بما فيه .

# ف حكم من هدى وثنيًّا إلى الإسلام ثم صار يستهزئ به بعد ذلك ويعيره بفضله عليه

إن هداية إنسان إلى الإسلام من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى ، ولقد روى محدثون عن رسول الله عُطِيقَةً أنه قال ما معناه : « لأن يهدى الله بك رجلاً خبر لك من عمر النعم » وأنه قال ما معناه أيضًا : « لأن يهدى بك رجلًا خبر لك من الدنيا وما فيها » . وذلك

أن هداية البشر ديناً وأخلاقاً إنما هي رسالة الأنبياء والرسل، فمن قام بذلك فثوابه عند الله جزيل، على شرط أن يتخلق بالخلق الكريم والأعمال الفاضلة، أما إذا أخذ يستهزئ بمن هداه ويعيره بفضله عليه فإنه يكون بذلك قد أبطل ثوابه، ومثله كمثل المتصدق الذي يؤذي من تصدق عليه أو يمن عليه، والله سبحانه وتعالى يقول فيه:

(يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق ما له رئاء الناس) أى مراءاة لا إخلاص فيها ولا صدق ولقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الاستهزاء والسخرية على أى وضع كان ذلك فقال سبحانه وتعالى :

(يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ).

وقال سبحانه وتعالى : (ويل لكل همزة لمزة).

والويل عذاب شديد ، واللمزة هو الذي يؤذي الناس بالقول ، وهو مذموم ملعون ، كما أن (الهمزة ) الذي يؤذي الناس بالفعل فهو أيضاً مذموم ملعون ، والمسلم عليه أن يتحلى بمكارم الأخلاق قولا وعملا تأسيا برسول الله عليها الذي كان خلقه القرآن ، والذي يقول : (إنمابعثت لأتمم مكارم الأخلاق) والله سبحانه وتعالى قد فتح باب التوبة لكل إنسان أما من لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى وينيب إليه في إخلاص وصدق فأولئك هم الظالمون .

#### في استبدال جزء من المعاش

قد يلجأ كثير من الموظفين إلى استبدال جزء من معاشهم للانتفاع به وذلك بأن يحصلوا على مبلغ من المال جملة يستقطع من المعاش بنسبة معينة مع فائدة قد تضاعف المبلغ الدى حصلوا عليه .

وهذا التصرف يوقع الأسر في كثير من الاضطرابات المالية بعد إحالة الموظف إلى المعاش أو وفاته .

وفضلًا عن ذلك هو من التعامل بالربا المنهى عنه والذى حرمه الله سبحانه وتعالى بقوله : (وأحل الله البيع وحرم الربا) وقوله تعالى : ( يأيها الدين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين) وقول الرسول ﷺ : « لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ».

#### فى لبس الحرير والذهب

روى جاعة من الصحابة منهم على بن أبي طالب كرم الله وجهه أن رسول الله عَلَيْكُم خرج وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب قال: «هذان محرمان على ذكور أمتى حلال لإنائهم» ويروى: حِلّ لإنائهم ولهذا فقد أجمع الفقهاء على تحريم التحلي بالذهب والفضة للرجال. وقد روى عن على رضى الله عنه أن النبي عَلَيْكُم نهى عن التحتم بالذهب وأما الأسنان فقد قال أبو حنيفة رحمه الله لا تشد الأسنان بالذهب وتشد بالفضة ، وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد: لا بأس بالذهب أيضاً ودليلها أن عرفجة بن أسعد الكنانى أصيب أنفه في موقعة من المواقع العظيمة بين العرب تسمى يوم كُلاب ، وكُلاب يضم الكاف ، على وزن غُراب : واد بين البصرة والكوفة ، فاتخذ أنفاً من فضة فأنتن فأمره النبي عَلَيْكُم بأن يتخذ أنفاً من ذهب ، فقياساً على إباحة اتخاذ الأنف من الذهب للضرورة أبيح شد الأسنان من الذهب للضرورة كذلك ويرى أبو حنيفة أن الضرورة في الأسنان تندفع بالفضة .

ومن هنا يتضح للسائل أن الفقهاء قد اختلفوا فى إباحة شد الأسنان بالذهب ، فإن لم يمكن اتخاذها من الفضة وكان لابد من الذهب فلا مانع من ذلك عملا بقول أبى يوسف ومحمد رحمها الله ، ولأن الضرورات تبيح المحظورات .

#### فى حرمة الشعوذة

يحث الإسلام دائماً على العمل الجاد المثمر ، ويأمر بتحرى الحلال في الكسب .

والشعوذة من الأمور المنافية لتعاليم الإسلام ، والبعيدة عن مبادئه وهي من النصب والاحتيال على الكسب غير المشروع ، وقد نهى الرسول على الكسب غير المشروع ، وقد نهى الرسول على على الكسب من ورائها كسب خبيث لا يحل أكله ولا الانتفاع به ، وقد كان لأبي بكر الصديق رضى الله عنه غلام فأتاه يوماً بطعام ، وبعد أن تناول منه لقمة سأله عن مصدره فقال له كنت أحسن الكهانة في الجاهلية ولقد مررت بقوم فتكهنت لهم فأعطوني هذا الطعام فوضع أبو بكر أصبعه في فه واستقاء هذه اللقمة قائلا : والله لو لم تخرج مع نفسي لأخرجتها لأنني سمعت رسول الله عليه في يقول : «كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به » وإني خشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة .

ومن ذلك يعرف أن الشعوذة عمل غير مشروع ولا يحل الانتفاع بشيء من الكسب المتحصل من هذا العمل.

#### فى حكم أكل مال اليتامى بغير رضاهم

أساس الحكم فى هذا الموضوع قوله تعالى فى سورة النساء : (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظُلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ).

ولقد شاهد رسول الله على الله أسرى به عداب الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً. عن أبي سعيد الحدرى رضى الله عنه قال : قلنا يا رسول الله ما رأيت ليلة أسرى بك ؟ قال : « انطلق إلى خلق من خلق الله كثير رجال كل رجل مهم له مشفر كمشفر البعير ، وهو موكل بهم ، رجال يفكون لحاء أحدهم ثم يجاء بصخرة من نار فتقذف فى فم أحدهم حتى تخرج من أسفله ولهم جُوار وصراخ .

قلت : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ( إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ) .

ورسول الله عَلَيْتُهِ : صرح بأن أكل مال اليتيم من السبع الموبقات أى التي توبق الإنسان في جهيم أى تدخله فيها ، عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْتُهُ قال : « اجتنبوا السبع الموبقات » قيل : يارسول الله وما هن ؟ قال : « الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ».

أما الإمام السندي فإنه قال:

يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهيب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه ، يعرفه كل من رآه ، وقانا الله شر هذا كله .

#### في التسول بقراءة القرآن

قراءة القرآن بهذه الحالة امتهان ، فهي ممنوعة شرعاً لأن القارئ بهذه الكيفية يعرض القرآن للسخرية ، وهناك وسائل كثيرة للحياة الكريمة بدل الاستجداء بالقرآن ، وكان الصحابة رضوان الله عليهم حافظين للقرآن ، ومع هذا كانوا تجاراً ، وكانوا عاملين للحياة الكريمة العزيزة : قال الله تعالى : (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين).

وقال ﷺ : « لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خيّر ، له من أن يشأل الناس أعطوه أو منعوه ».

ويظهر فى هذا الحديث النهى عن المسألة والتحذير منها قال ﷺ : « إنها تأتى يوم القيامة الكتة سوداء فى وجه صاحبها » وقال : « اليد العليا خير من اليد السفلى » .

وزجر رجلا تفرغ للعبادة وترك السعى وراء الرزق ، وكان أخوه الذى ينفق عليه حيث قال له : « أخوك أعبد منك » .

وضرب عمر رضى الله عنه رجلا اعتكف فى المسجد وهو قادر على الكسب وقال له : « إن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة » .

وأمرنا الله تعالى بالسعى ، لا فرق بين قارئ للقرآن وغيره ، حيث قال : (فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ) ، وقال : (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ). وقال : (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) إلى غير ذلك من الآيات الموال على الله على السعى والأحاديث المحذرة من التكاسل عن العمل ، بل كانت حياة الرسول على المثل الأعلى في السعى والعمل وهو إمام المتقين .

#### في إنشاء بنك اللبن

من المعلوم أن الشريعة الإسلامية تحرم من الرضاع ما تحرم من النسب ، يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » معنى هذا أن الشريعة الإسلامية تحرم على الشخص تناول لبن أجنبية ما يحرمه النسب ، بشروط ذكرها الفقهاء ، وبذلك نعلم أن إنشاء بنك للبن فيه اختلاط للأنساب لأن الطفل حيا يتناول لبناً معيناً تصير صاحبة اللبن أمًّا له ، ويصير زوجها أباً له ، أى أن يحسب من أسرة صاحبة اللبن فيحرم عليه أن يتزوج من بنات هذه المرأة سواء من هذا الزوج أو من غيره ، وكذلك يحرم عليه تزوج بنات هذا الرجل سواء من هذه المرأة أو من غيرها.

ومما سبق يعلم أن إنشاء بنك اللبن فيه اختلاط للأنساب لا يقل خطراً عن اختلاط الأنساب في الزفى ، إذ يجوز أن يتزوج الإنسان أخته من الرضاع أو عمته من الرضاع . . إلخ فنكون بهذا قد اعتدينا على أصل من أصول هذه الشريعة الغراء فالإسلام إذاً يحول بيننا وبين مثل هذا العبث بمقلساته . .

#### فى تحديد النسل

إن الأسباب التي قد توحي إلى بعض الناس بتحديد النسل كثيرة منها مثلا:

 ١ – أن تكون المرأة مريضة لا تحتمل صحتها الحمل والولادة ويقرر الأطباء أن في الحمل خطورة على حياتها وفي هذه الحالة يباح لها تحديد النسل.

٢ - ومنها أن ترغب المرأة ويرغب زوجها فى استبقاء جهال المرأة وسمنها - كما يقول الإمام الغزلل « وهذا أيضاً ليغزالى - لدوام التمتع بها واستبقاء حياتها خوفاً من خطر الطلق ، يقول الإمام الغزلل « وهذا أيضاً ليس منهيا عنه » .

٣ - ومنها أن يتحرج أحدهما من إنجاب ذرية مريضة وفى هذه الحالة يباح أيضاً تحديد النسل ، أما الحالة الوحيدة التي يحرم فيها تحديد النسل فهي الحوف من عدم وجود القوت بالنسبة للأسرة لأن الله ضمن الرزق لكل كائن ، يقول تعالى : (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها).

علما بأن تحديد النسل يختلف عن تنظيم النسل، فإن تحديد النسل لا يخضع لظروف أو ملابسات وإنما يسير بطريقة تعسفية تحكمية، أما تنظيم النسل فإنه يساير الظروف والملابسات ويخضع للأحوال والعوامل والمناسبات وحينما يتخلى الإنسان عن الاعتقاد الفاسد من أن الله يخلق شخصاً ولا يتكفل برزقه، فإن تنظيمه للنسل للظروف الاضطرارية لا مانع منه.

#### فى الاشتغال بالمزمار

الشخص الذى ينفخ فى المزمار آثم ما لم يكن فى عرس لورود النهى عن ذلك ، فعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي عليه قال : «أمرت بهدم الطبل والمزمار» أخرجه الديلسي وعن ابن مسعود أن النبي عليه قال : « الغناء بنبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل » رواه البيه قى وابن أفى اللنبيا ، وأبو داود بدون التشبيه ، وعن على كرم الله وجهه أن رسول الله تهيه لهى عن ضرب الدف ولعب الصنح وضرب المزمار ، لما أسلفنا من الأحاديث نرى أن الاشتغال بالمزمار حرام وقد عده ابن حجر الهيتمى من الكبائر بالنسبة لفاعله ومستمعه .

#### ف مرتب مدرس التربية الإسلامية

الأصل فى المرتب الذى يتقاضاه مدرس اللغة العربية أنه حلال ، لأنه أجر فى مقابلة عمل مشروع ونقول الأصل لأنه إذا أهمل المدرس فى عمله أو تكاسل أو ناله الفتور فيه فإن مرتبه لا يصبح حلالا طيباً وبقدر نشاطه إذن وإخلاصه فى عمله يكون مرتبه حلالا ، وبقدر إهماله يكون حراماً .

أما مرتب مدرس التربية الدينية الإسلامية فليس منظوراً فيه إلى أنه أجر فى مقابلة عمل مشروع ، لأن الأعمال الدينية لا أجر عليها إلا من الله تعالى ، وإنما ينظر المسلمون إلى الأمر بالمنظار الآتى :

وهو أن هذا المدرس تفرغ لعمل يفيد الأمة فيجب على الأمة أن تكفل له نفقته ، وهكذاكان الأمر بالنسبة للخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم لقدكانت أعالهم كلها دينية في سبيل الله ، حتى التي ترتبط بالمصالح الدنيوية منها لابد أن تكفل لهم الأمة أمر نفقاتهم ، فقدرت لهم من بيت المال ما يكفيهم وهذا هو الأساس الذي يبيح أخذ المرتب على تدريس التربية الدينية الإسلامية .

#### في الحلف بغير الله

روى البخارى ومسلم أن رسول الله عليت قال :

« إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » وقال عَلَيْتُهُمْ « كل يمين يحلف بها دون الله شرك » .

من هذا نعلم أن الحلف لا يكون إلا بالله ومثل الحلف بالله الحلف بالقرآن ، لأن القرآن كلام الله ، وكلام الله صفة من صفاته فهو كالحلف بالله سواء بسواء وأما الإجبار على الحلف فمنوع شرعاً إلا إذا كان لغرض شريف مثل التثبت من صحة قول الحالف في موضوع يتصل بمصلحة المسلمين . وإلا فالإجبار على الحلف الباطل حرام والإكراه على الحلف لا يضر الحالف أمر من إذا تحققت شروط الإكراه ، وكان الحالف بريئاً وعند الإكراه بغير حق ، يرفع الحالف أمر من أكرهه إلى القضاء لحفظ دينه وكرامته ، وإذا ترتب على الحلف أضرار مادية يرفع الحالف أمره إلى القضاء .

#### في اللقطة

إن الأشياء التي يجدها الإنسان في الطريق إذا كانت ذات قيمة فإنه يجب على الإنسان أن يعلن عنها في أماكن وجودها ، والمظان التي يوجد فيها صاحبها ، وعليه أن لا يتصرف فيها تصرفاً ينقص من قيمتها على أي وجه من الوجوه ولا يحل له أخذها لنفسه بمجرد العثور عليها ، فإذا لم يحد صاحبها فعليه أن يسلمها لقسم الشرطة حتى يأتى صاحبها ويتعرف عليها .

ومسألة الإيداع فى قسم الشرطة أمر لم يكن معروفاً من قبل ، ولذلك قال الفقهاء إن من وجد شيئاً ذَآ قيمة ويئس من وجود صاحبه بعد البحث عنه فإنه إذا كان محتاجاً إليه احتياجاً حقيقيًا فله أن يتفع بالشىء وإذا لم يكن محتاجاً له وجب عليه ، أن يتصدق به على ذمة صاحبه لأنه لما عجز عن إيصال عين الشيء إليه فعليه أن يوصل ثوابه إليه .

والإعلان عن المفقود يكون بحسب قيمته مدة ومكاناً.

#### في السرقة

يقول الله سبحانه وتعالى : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهها جزاءً بماكسبا نكالا من الله ، والله عزيز حكم).

فحد السرقة هو قطع اليد ، وهذا هو حدها فى الشرع فى أى بلد كان من بلاد الإسلام لا يختص ببلد دون بلد ، فن طبق هذا الحدكان ممتثلا لأمر الله أيما وجد ، ومن لم ينفذ هذا الحد على السارق كان مخالفاً لحكم الله ، فى أى مكان كان ، وقطع يد السارق يطبق دا مًا فى مكة حينا تثبت جريمة السرقة ثبوتاً قاطعاً ، ويطبق أيضاً فى جميع أرجاء المملكة السعودية ، وقد كانت السرقة منتشرة فى هذه المملكة قبل تطبيق هذا القانون فلما طبق على السارق قلت السرقة قلة كبيرة ، حتى لقد أصبحت نادرة أو غير موجودة فى كثير من المدن والقرى .

## فى صلة الرحم

يقول الله تعالى : (ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أُولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحم ). نزلت هذه الآية الكريمة فى أبي بكر رضى الله عنه ، وقد حلف ألا ينفق على مسطح ، وهو

ابن خالته ، وكان مسطح هذا مسكيناً فقيراً وقد فعل سيدنا أبو بكر رضى الله عنه ذلك ، عندما أساء إليه مسطح إساءة بالغة ، فلما نزلت الآية قال سيدنا أبو بكر رضى الله عنه بلى أنا أحب أن يغفر الله لى ، ورجع إلى مسطح ماكان ينفقه عليه .

وفى معنى هذه الآية الكريمة الأحاديث الكثيرة التى تعبر عن مستوى رفيع فى الأخلاق وتعبر عن السامى فى الإنسانية يقول صلوات الله عليه : «أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح» أى المنقطع المعادى .

على أن صلة الرحم ليست مكافأة على معروف ولا جزاء على حسنات ، وإنما هي واجب ديني وإنسانى حث عليه الإسلام ويحذر من البعد عنه ، يقول صلوات الله عليه « ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إن قطعت رحمه وصلها » .

وجاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله ، إن لى قرابة أصلهم ويقطعوننى ، وأحسن إليهم ويسيئون إلى ، وأحلم عليهم ويجهلون على ، فامتدحه صلوات الله عليه على فعله ، وحثه على التزامه وعدم العدول عنه .

على أن من أحب أن يبسط له فى رزقه ويُنسأ له فى أجله فليصل رحمه . وتختتم الإجابة بقوله عالى :

( ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ، ادفع بالتي هي أحسن ، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ، وما يلقاها إلاّ الذين صبروا وما يلقاها إلاّ ذو حظ عظيم ).

#### فى برّ الوالدين

قال تعالى : (ووصينا الإنسان بوالديه حُسناً ) وقال : (ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً ) ، وقال ﷺ: « الجنة تحت أقدام الأمهات » .

والآيات القرآنية والأحاديث النبوية في الحث على الإحسان إلى الوالدين ووجوب إكرامها والتزام الخلق الحبر بالنسبة إليهها كثيرة ولقد نهى الله سبحانه وتعالى عن كل ما يسىء إليهها والآيات الجامعة للأدب الإسلامي بالنسبة للوالدين هي قوله تعالى : (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيّاه وبالوالدين إحساناً ، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لها أف ولا تنهرهما ، وقل لها قولا كريماً ، واخفض لها جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمها كما ربياني صغيراً ).

فإذا ما أساء الإنسان في حق أمه متعمداً فلعنته فإن عقابه عند الله شديد ، أما إذا أخطأ غير

متعمد فعليه في هذه الحالة وفي الحالة الأولى أن يستغفر الله مباشرة وأن يذهب إلى أمه مستعطفاً مستغفراً تائباً وعليه أن يتلطف ليسترضيها بكل وسيلة مشروعة حتى ترضى عنه فإذا لم ترض بعد كل ذلك فليس عليه إلا أن يحسن إليها ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، وأن يلجأ إلى الله طالباً عفوه وغفرانه ، والله سبحانه وتعالى يقول بصدد هذا: ( ربكم أعلم بما في نفوسكم ، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً ) .

# ف طلب رجل مسن عاجز عن العمل نقوداً من ولده الموسر فلم يعطه وأساء إليه فحاذا يفعل؟

يقول الله تعالى : (ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً ).

ويقول صلوات الله وسلامه عليه ، فيما معناه :

« أنت ومالك لأبيك » . فقد نص القرآن الكريم على الإحسان إلى الوالدين وأمر الله سبحانه وحث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على البر بهما ، وغير ذلك مما هو متعلق بحقوق الوالدين ، وليس من الإحسان بل ليس من الإسلام في شيء كف الابن عن والده العطاء ، وحرمانه مما يملك وخاصة في وقت الحاجة .

فإذا كان الشرع أكثر وصاياه الحكيمة بالوالدين فلا يكون ذلك إلا لأمر له. من الأهمية ما يقتضى الثواب الجزيل والأجر العظيم لمن استجاب إليه ، فإذا طلب الرجل نقوداً من ابنه الموسر فلم يعطه فله الحق أن يأخذ منه عن طريق الحاكم والشكوى لولى الأمر ، أو الجهات المسئولة حتى يتسنى له الأخذ من ولده ما يكفيه شر الحاجة ويكف يده عن المسألة .

#### فى بر الوالدين بعد موتهما

إن طريقة بر الوالدين بعد موتهها قد رسمتها الأحاديث النبوية فى وضوح لا لبس فيه ومن أنواع البر: أن يتصدق الإنسان عنهها .

عن ابن عباس رضى الله عنها أن رجلا قال : يا رسول الله إن أمى توفيت ولم توصنى أفينفعها أن أتصدق عليها ؟ قال صلوات الله عليه : « نعم » أى تنفعها صدقة ابنها عنها .

ومن أنواع البر الدعاء لها فقد ورد فى ذلك الحديث المشهور عن أبى هريرة قال صلوات الله عليه : « إذا مات العبد انقطع عمله إلاّ من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم يُنتفع به ، أو ولد صالح يدعو له » .

ويجمع الكثير من أنواع البربالوالدين ما رواه أبو أسيد رضى الله عنه قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، هل بقى من بر أبوى شىء بعد موتهما أبرهما به ؟ قال صلوات الله عليه : « نعم : خصال أربع : الدعاء والاستغفار لها ، وإنفاذ عهدهما ، وإكرام صديقها ، وصلة الرحم التي لك من قبلها ».

وقد ثبت بالسنة أن درجة الميت ترفع بسبب استغفار الابن ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : ولدك استغفر ، أى شيء هذه ؟ فيقال : ولدك استغفر ، لك . لك .

## فى رجل مسن ومريض أساء إليه ولده

طاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهها أمر حث الله عليه. قال تعالى : (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لها أف ولا تنهرهما وقل لها قولا كريماً ، واخفض لها جناح الذل من الرحمة وقل ربِّ ارحمها كما ربيانى صغباً ).

وتتأكد طاعة الوالدين عند الكبر حينما يبلغان مرحلة الضعف والحاجة ، وحينئذ يجب ألا يتضرر الولد من تصرف والده ، ولا يتأذى من قوله ، ولا يتأنف منه ، ولا يظهر له أى تبرم مها كان ، لأن الله خص هذه المرحلة بالذات بالذكر والتنبيه كما مر فى الآية الكريمة من قوله : (إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تبرهما وقل لهما قولا كريماً ) . والولد الذي يجالف ذلك يكون عاقاً لوالديه مهاكان كبيراً ، لأن هذا دين ، وسيعامله أبناؤه كما يعامل أباه ، فليختر لنفسه ما يحب أن يتعامل به عندما يصل إلى هذه المرحلة من السن . فالولد مخطئ ولا شك ، ويلزمه أن يعتذر لوالده – ويندم على ما فرط منه فى حقه ، ومع ذلك فعلى الوالد ، وهو صاحب العقل الكبير والتجارب – أن يكون شفيقاً على ولده ، مقدراً لظروفه وأن يكون حكيماً مع أولاده لا يفضل أحداً منهم على الآخر لأن الكل محتاج إلى عطفه وحبه وعليه ألا يلجأ إلى أسلوب الحرمان ، فإنه أسلوب قد يؤدى عكس الغرض منه ، ويوجد العداؤة بين الإخوة فى حياة الوالد وبعد العمر الطويل له .

والرسول عَلِيْقَةً يقول: « ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا » رواه الترمذي بسند صحيح ، على أن الخصام منهي عنه بين الغرباء ، وإذا حدث فالمبادرة إلى الصلح مطلوبة قال تعالى: (والصلح خير).

وقال رسول الله عَلِيْكُ : « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان ، فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ».

# فى من انقطع للدراسة مدة طويلة ولم يزر أهله

أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة الوالدين والإحسان إليهما فى كثير من آيات الكتاب العزيز وقرن ذلك بعبادته قال تعالى : ( اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا ، وبالوالدين إحسانًا ) .

والإحسان إلى الوالدين يكون بقدر الاستطاعة وحسب الإمكان كما قال تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها ) .

فن كان غائباً عن والديه وجب عليه أن يبرهما بالسؤال الدائم عنها بالمكاتبات ، والمعاونة المالية إن أمكن ، وغير ذلك من أنواع الهدايا والطرف ، بقدر استطاعته ولوكان مستطيعاً للسفر وعنده نفقاته زائدة عن حوائجه الأصلية ، وجب عليه أن يسافر لزيارة الوالدين ما دام قادراً على ذلك ، فإن قصر في هذا الواجب كان مؤاخذاً عليه من الله سبحانه وتعالى ، والغائب خاصة إذا كان طالباً للعلم ، في حاجة إلى رضا والديه ودعائها ليوفقه الله في طلبه العلم ، ويحفظه في غربته ، ودعاء الوالدين مستجاب لولدهما .

## في الحلف على تحريم منزل الأخت على النفس

(يَأْيَهَا النَّبَى لِمَ تُحرَمَ مَا أَحَلَ اللَّهَ لَكَ تَبَتَغَى مَرْضَاتَ أَزُواجَكُ وَاللَّهَ غَفُورَ رَحيم ، قَدْ فَرْضَ اللَّهَ لَكُمْ تَحَلِّمُ أَيَمَانَكُمْ ﴾ .

وفى الحديث الصحيح عن الرسول ﷺ قال : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً مها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه ».

ومن المعلوم أن تحليل الحلال خير من تحريمه فعلى من حلف على تحريم الحلال المبادرة إلى الحزوج عن هذا التحريم ، والرجوع إلى حالته الطبيعية من الحل ، والتكفير عن ذلك ، وكفارة اليمين ذكرها الله تعالى فى قوله : ( لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أوكسوتهم أو تحرير رقبة فن

لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ) . وإطعام كل مسكين بما يشبعه في أكله ولا يقل عن ثمن نصف قدح من الحبوب الغالبة في

قوت البلد .

فعلى السائلة أن تكفِّر عن بميها ، وأن تدخل بيت أخها ، سواء وُجد لهذا الدخول باعث من حاجة أو صلة رحم ، وذلك أن صلة الرحم لها أهميتها الكبرى في الدين الإسلامي ، ومن قطع رحمه قطعه الله ، ومن وصل رحمه وصله الله .

# فى من قال لأخيه أنت ابن غير شرعي

من قال لأخيه أنت ابن غير شرعي كان قاذفاً لأمه وعاقالها و إن شاءت طالبت بحده لقذفه لها ، قال تعالى : (والدين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ، وأولئك هم الفاسقون ) .

ومن قال لأخيه أو لأحد من المسلمين : ياكافر ، فإنكان من قيلت له كافراً فليس عليه شيء وإن لم يكن كافراً باء القائل بالكفر، وعليه التوبة فوراً .

# فى من يصوم ويصلى ويقاطع والديه وذوى رحمه ويسيء إليهم

يقول الله تعالى : ﴿ وَقَضَى رَبُّكُ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالَّذِينَ إِحْسَانًا ، إما يبلغنُ عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريماً ، والمحفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمها كما ربياني صغيراً).

أما عن الرحم على وجه العموم فإن الله سبحانه يقول : ﴿ فَهُلَ عَسَيْمُ إِنْ تُولِيتُمْ أَنْ تَفْسَدُوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ).

فمن قطع رحمه يلعنه الله ويجعله كالأصم الأعمى ، وهذا تهديد عنيف نستعيذ بالله من أن نقع تحت طائلته .

وقد كانت أول صفة لرسول الله عَلِيَّةٍ وصفته بها السيدة خديجة رضوان الله عليها:« أنه يصل رحمه » ولقد قال رسول الله عليته عن الرحم:« من وصلها وصله الله ، ومن قطعها قطعه الله » . على أن الرحمة على وجه العموم ، الرحمة العامة الشاملة الرحمة التي يشعر بها القلب ويحفظها

الإنسان ، من أسس الرسالة الإسلامية ومن أهدافها ، وإن من لا خير فيه لأهله فإنه لا خير فيه لغيرهم ، وأداء الواجبات الدينية كالصلاة والصوم إذا لم يحمل الإنسان على العطف والرحمة خصوصاً بأهله فإن فى أداء هذه الواجبات خللا يجب أن يتلافاه الإنسان حتى يصل إلى مرضاة الله ورسوله .

هذا كله إذا كان قاطعاً لرحمه ، أى لم يصلهم دون أن يكون مسيئاً إليهم ، أما إذا كان قد بلغت به قسوة القلب إلى الإساءة إلى الأرحام فإن ذلك لا يعلم عقابه إلاّ الله ، وإن ذلك ليدل دلالة واضحة على أن أذاءه للفروض الدينية إنما هو شكل من الأشكال ورسم من الرسوم ، فيجب عليه المبادرة إلى الإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، وعسى الله أن يوفقه إلى ما يحبه ويرضاه .

## في من احتقر أقاربه بسبب فقرهم

يقول الله تعالى : ( لَأَيْهَا الدَّين آمنوا لا يُسخَّر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ) .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَلِيْكُمْ قال : « بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم » رواه مسلم .

لقد نهانا الله سبحانه وتعالى نهياً كليًّا وحدرنا رسوله عَيِّلِيَّةِ تحديراً عامًّا أنه لا يحل لامرئ مسلم أن يسخر أو يستهزئ بأخيه أو يحتقره سواء أكان المستْهزَأُ قريباً أم بعيداً ، ذا رحم أم أجنبيًّا ذكرا كان أم أنثى ، فإن ذلك تترتب عليه العداوة بين الناس ، ويسود الشقاق بين أفراد الأمة ويورث الحقد والضغائن فى القلوب فتنحل بسبب ذلك أواصر المحبة وتنقطع أسباب المودة ، على حين أن الإسلام يأمر بالتوادد والتعاطف والتحابب فى الله ولله .

ومن حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا النهى أن الإنسان لا يدرى قيمة نفسه وغيره عند الله تعالى ، فربما كان المستهزأ به أفضل عند الله وأعظم من المستهزئ .

ويقول صلوات الله وسلامه عليه « رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره » هذا وإن جزاء احتقار المسلم لأخيه المسلم الطرد من الجنة ، وعدم السعادة بها فى الآخرة.

فعن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال : « لا يدخل الجن من فى قلبه مثقال ذرة من كبر ، فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة، فقال : إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق ، وغمط الناس » ومعنى بطر الحق دفعه وغمطهم احتقارهم .

أَلا يحل لإنسان يؤمن بالله ويصدق ماجاء به رسولنا عَلِيْكُ أَن يحتقر أخاه بسبب من الأسباب الدنيوية مهما كان فقيراً أو غنيًا فإن الغنى ليس مقياسًا لتقدير الإنسان أو احترامه كما أن الفقر لا يكون سبباً داعياً للاحتقار أو الاستهزاء إنما المقياس العام الوحيد: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) فالذي يحتقر أخاً له لفقره عليه أن يستغفر الله من ذلك ، ويسترضى أخاه ويطلب منه الصفح والعفو.

# ف من يعاملها أقاربها معاملة سيئة ولهذا قطعت علاقتها بهم

قطع علاقة الشخص بأقاربه ، بل المسلمين من أعظم الأخطاء ما لم يترتب على الاختلاط أو مجرد الصلة : الوقوع في مأثم فيترك كل ما يؤدى إلى معصية دون ما عداه .

قال تعالى : (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون) وقال عليه : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » .

فتحملى أيتها السيدة فى صلة رحمك وإن أساءوا إليك ولا تقاطعيهم فإن لك بذلك الأجر وعليهم الوزر.

# أسأت إلى أمى وأخمى للما الطريقة التي أكفّر بها عن هذه الإساءة ؟

الطريقة التي تكفر بها عن جرمك هي استغفارك الله عز وجل وتوبتك توبة نصوحاً تندم فيها على ما فرط منك مع عزمك على عدم إهانة أختك مرة أخرى وطلبك رضاها ورضا أمك فإذا ألم سامحاك سامحك الله وغفر ذنبك ، وإذا لم يسامحاك فاستغفر الله لها واطلب منه أن يرضيها عليك . .

# هل يجوز للمسلم شرعاً البكاء على وفاة أحد أقربائه : والده أو أمه ، أو غيرهما مثلا ؟

البكاء على الميت ليس ممنوعاً شرعاً إذا كان الدافع له عاطفة الفراق أو المحبة ولم يكن نتيجة جزع ، ولم يصحب بقول أو فعل مخالف لما أمر الله تعالى به ، ولقد روى البخارى رضى الله عنه أن أنس بن مالك ومعه بعض الصحابة رضى الله عنهم دخلوا على ابن رسول الله ﷺ قال أنس :

فأخذه رسول الله عليه فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه ( يحتضر) فجعلت عينا رسول الله عليه تذرفان (أى تدمعان) فقال له عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ، وأنت يارسول الله ؟ فقال : يابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى (أى أتبع اللمعة الأولى بدمعة أخرى) ثم قال عليه \* (إن العين تدمع ، والقلب يجزن ، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون » وفي حديث آخر أن عبد الرحمن بن عوف قال : يا رسول الله أتبكى ؟ أو لم تنه عن البكاء ؟ فقال عليه الله عند مصيبة » .

مُ مُ مُسررسول عَلِيلِيِّهِ هذا الصوت الثاني فقال خمش وجوه « أي لطم ، وشق جيوب ، ورنة شيطان ».

ثم فسر رسول الله عليه الله عليه ، دمعه فقال : « إنما هذه رحمه ، ومن لا يُرْحم لا يُرْحم فما دامت الدموع لا يصاحبها جزع أو فعل مخالف أو قول مخالف لما أمر الله تعالى به ، أو نهى عنه فإن ذلك ليس بمحرم .

## استدان شخص من آخر ثم توفى ، هل إذا سامحه صاحب الدين يغفر الله للمتوفى ؟

إن الصلة بين الدائن والمدين فيما ينبغي أن تكون حددها الله سبحانه وتعالى بقوله: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ، وأن تصدَّقوا خيرلكم إن كنتم تعلمون) أى انظروا المُعسر ، وأن تتركوا رأس المال بالكلية بالنسبة للمدين المعسر وتضعوه عنه فإن ذلك خير لكم ، وفي ذلك يقول رسول الله عَلَيْتُهِ : « من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله ليبسر عن مُعسر أو ليضع عنه » وقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن أبا قتادة كان له دَيْن على رجل وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه ، فجاء ذات يوم فخرج صبى فسأله عنه فقال : نعم ، هو في البيت يأكل خزيرة (نخالة مبلولة ) فناداه فقال : يا فلان اخرج فقد أخبرت أنك هاهنا ، فخرج إليه فقال : ما يغيبك عنى ؟ فقال إلى معسر وليس عندى شيء ، قال : والله إنك معسر ؟ قال نعم فبكى أبو قتادة ، ثم قال سعت رسول الله علي يقول : « من نفَّس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة » والأحاديث في هذا المعني كثيرة فقد أخرج البخارى ومسلم رضى الله عنها عن حذيفة قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة قال : ماذا عملت في الدنيا ؟ فقال : ما عملت لك يارب مثقال ذرة في الدنيا ، أرجوك بها قالها ثلاث مرات ثم قال العبد عند فقال : ما عملت لك يارب مثقال ذرة في الدنيا ، أرجوك بها قالها ثلاث مرات ثم قال العبد عند

آخرها يا رب إنك كنت أعطيتني فضل مال وكنت رجلا أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر ، قال : فيقول الله عز وجل : أنا أحق من ييسر ، ادخل الجنة » . هذا فيا يتعلق بالموقف الذي يجب أن يقفه الدائن من المدين إذا كان معسراً أما فيا يتعلق بمغفرة الله للمدين الذي لم يسدد دينه فيقول رسول الله علي ما معناه : « من أخذ مال امرئ يريد بعفرة أتلفه الله ، ومن أخذ مال امرئ يريد أداءه أدى الله عنه » . ونية المستدين إذن لها شأن كبير فيا يتعلق بمغفرته سبحائه وتعالى ، فإذا كانت نيته سداد الدين حينا أخذه ولم تسمح له ظروف الحياة بسداده مع أنه كان يريد في صدق وإخلاص هذا السداد ومات على هذه النية فإن الرجاء في الله سبحانه وتعالى كبير في أن يتجاوز عنه لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها فإذا سامحه صاحب الدين غفر الله له ، وتجاوز عن عدم سداد الدين ، أما إذا كانت نيته عند أخذ الدين إتلافه فإن الله عز وجل يحاسبه على نيته وإذا سامحه صاحب الدين في هذه الحالة فإن ذلك يخفف عنه كثيراً الله عز وجل يحاسبه على نيته وإذا سامحه صاحب الدين في هذه الحالة فإن ذلك يخفف عنه كثيراً ولكنه لا يمحو كلية جربمة سوء النية وسوء القصد .

#### فى شرب الدخان

الذى يدخن السجائر ونحوها من التنباك والمعسل آثم لكراهة رائحة الدخان المنبعث من تلك المشروبات ، وقد قال رسول الله عليه في آكل الثوم والكرات والبصل ما معناه : « من تناول هذه الأشياء فلا يقربن مسجدنا يؤذينا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم » ورائحة الدخان أشد كراهة من رائحة الثوم والكرات والبصل ، وهو ينافى آداب الدخول فى المسجد والمكث فيه .

وإن آداب الدخول في المسجد والمكث فيه تتلخص في ثلاثة أشياء :

١ – الطهارة من الحدث والنجس.

٢ –التزين بأحسن اللباس والتطيب بما تيسر من الروائح الطيبة .

٣ - الاشتغال بذكر الله عز وجل .

قال تعالى : (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد).

وقال تعالى : (فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ،يُسبح له فيها بالغدو والآصال . . . ) .

## فى حكم التدخين فى الإسلام

بعض الناس تحتمل صحته ويحتمل جسمه التدخين ولا تضره السجائر كثرت أوقلت، ولا يلحق به التلخين ضرراً من حيث نفقته ولا نفقة من يعول، وفي هذه الحالة يكون حكم التدخين أنه مكروه، لأنه إنفاق المال في لا يفيد، وإنفاق المال في لا يفيد ليس من عمل المتزنين روية وتفكيراً وعقلا، ومن أجل ذلك يعتبر التدخين في هذه الحالة مكروهاً فقط، أي أنه ليس بحرام.

أما إذا انعكس الأمر وأضر التدخين بالصحة فإنه يكون حراماً وشربه يكون إثماً ومعصية وإذا أضر التلخين بمن يعولهم شارب اللخان ، وذلك كها لوكان فى حالة ضنك فى معيشته ، وكان عتاجًا إلى المال فى إنفاق على أسرته من أجل مسكنها أو ملبسها أو مأكلها أو من أجل علاج مريض فى الأسرة – فإن التدخين فى هذه الحالة يكون أيضاً حراماً وكنى بالمرء إثماً أن يهمل من يقوت بإنفاق المال فها لا يجدى .

إن كل راع مسئول عن رعيته ، والمسئولية كما أنها واجبة فى الجانب الأدبى رعاية وعناية وإصلاحاً فإنها أيضاً واجبة فى الجانب المادى إنفاقاً وتطبيبًا وتوفيراً للمسكن والمأكل

وقد يكون التدخين نوعاً من الإسراف والتبذير والله سبحانه وتعالى يقول: (ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين) ويقول: (إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين).

ونحرج من كل ذلك بأن حكم التدخين يختلف باختلاف حالة الشخص ، والقاعدة العامة هي ما قاله رسول الله عليه « لا ضرر ولا ضرار » أي أنه بجب على الإنسان أن يتجنب كل شيء يلحق به ضرراً وأن يتجنب كل أمر يلحق ضرراً بالآخرين .

#### فى لزوم الوفاء بالنذر

يقول الله تعالى : (إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ، عيناً يشرب بها عباد الله يفجّرونها تفجيراً ، يوفون بالنذر ويجافون يوماً كان شره مستطيراً ) لقد امتدح الله تعالى فى هذه الآية الأبرار ، حيث وصفهم بالوفاء بالنذر وقد أخبر الله بوقوع العقاب على من لم يوف به فقال تعالى : (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لتَصَّدَّقَنَّ ولنكونن من الصالحين ، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ، فأعقبهم نفاقاً فى قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبماكانوا يكذبون ).

فالوفاء بالندر لازم ، وهو لازم عند الاستطاعة فإذا ما استطاع الإنسان أن يوفى بالندر وأخر الوفاء به فهو آثم وبجب عليه ، للتخلص من الإثم: الاستغفار والتوبة والوفاء بالندر كاملا

#### فى تقبيل يد الصالحين

إن تقبيل يد الشيخ الصالح التتى العامل بالدين أوامره ونواهيه ، يكون تعبيراً عن الإجلال والاحترام والتوقير والإقرار بالفضل لذويه . وتقبيل اليد في مثل هذه الحالة تعبيراً عن الاعتراف بالفضل وإظهاراً للشعور بالتقدير جائز بل مستحب ، ويكنى نفياً لكل شبهة أن نروى القصة التالية :

« ذهب رسول الله عَلَيْلَةٍ إلى الطائف فهاجمه سفهاء أهل الطائف هجوماً عنيفاً وألجَنُوه إلى برابيعة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فلما رآه أصحاب الحائط أرسلا إليه عنباً ، مع غلام لها. نصرانى يقال له عَدَاس .

دهب عَداس بالعنب حتى وضعه ببن يدى رسول الله ﷺ فلما وضع رسول الله ﷺ يده فيه
 قال : باسم الله ، ثم أكل ، ثم نظر عداس فى وجهه ثم قال إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد . فقال رسول الله ﷺ ومن أهل أى بلاد أنت يا عداس ؟

وما دينك ؟ قال : نصرانى ، وأنا رجل من أهل نينوى . فقال رسول الله عَلَيْتُهَ : من قرية الرجل الصالح «يونس بن متى » فقال له عداس : وما يدريك ما يونس بن متى ؟ فقال رسول الله عَلَيْتُهُ ذلك أخى كان نبيًّا وأنا نبى فأكب عدّاس على رسول الله عَلَيْتُهُ يقبل رأسه ويديه وقدميه » ا . هـ . من هذه القصة نرى أن عداسًا قبًّل يدى رسول الله عَلَيْتُهُ لم ينهه عن ذلك ، ولم يبين له أن ذلك ممنوع ، فدل ذلك على أنه لا بأس به .

## فى الهدية تقدم للشرفاء والشيوخ

الهدية التى تقدم إلى الشرفاء والشيوخ تكون مندوبة إذا قصد بها المودة ولم يقصد بها نفع مادى يعود على مهديها ، أما بالنسبة إلى الشرفاء فلقول الله عز وجل : (قل لا أسألكم عليه أجراً إلاّ المودة فى القربي ).

وقال تعالى : \* (ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً).

ويقول الله تعالى : (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) وأما بالنسبة للشيوخ

الذين تصدوا لملاقاة الناس وقضاء حاجاتهم والإجابة عن أسئلتهم فتقديم الهدية إليهم مندوب كذلك ، لأنهم إما أن يكون لهم من المال ما يني بحاجاتهم أصلا أو يكون ما يني ببعض حاجاتهم دون البعض . بكل ما يحتاجون إليه ، وفي الحالتين الأوليين بجب على الدولة بصفة خاصة وعلى المستطيع من المسلمين بصفة عامة أن ينظروا إليهم نظرة إجلال وإكبار وأن يقدموا لهم ما يحتاجون إليه لاعلى سبيل الصدقة ولكن بطريق الهدية ولا يغفلن أحد ما قام به الأئمة : مالك والشافعي وغيرهما من العلماء المشتغلين بالعلم ولولا ماكان يؤديه الخيرون إليهم لما تمكنوا من إجابة الناس عندما يسألون ولما تمكنوا من القيام بدروسهم التي بينت معالم الدين وجعلته ميسور الاطلاع عليه والأخذ به من كل متعطش إلى المعرفة والعلم بدين الله

والهدية إن لم تكن واجبة فى بعض الأحيان فهى مندوبة وإن لم تكن الهدية واجبة أومندوبة فى بعض الأحيان فهى مستحبة . فمن أين يعيش أولئك الشيوخ إن لم يكن لديهم ما ينى بحاجاتهم وحاجات الطالبين أما من كان لديه المال الكافى فليست الهدية إليه واجبة بل هى مستحبة ، لأنها برهان وتعبير صادق عن تقدير مهديها للعلم فى شخص أهله ، على أنه حينئذ سترد اليه هديته مضاعفة .

## ما حكم الميت يُوضع في صندوق ويدفن؟

اتفق الفقهاء على أن الدفن للميت واجب على المسلمين . والمقصود من الدفن مواراة الميت فى حفرة تحجب رائحته وتمنع السباع والطيور عنه والأعداء وعلى أى حال إذا تم ذلك فقد حصل الغرض وينبغى تعميق القبر قدر قامة محافظة على ذلك المعنى .

روى النسائى والترمذى عن هشام بن عامر قال شكونا إلى رسول الله عَلَيْكَيْم يوم أحد فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد ، فقال رسول الله عَلَيْكَيْم : «احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة فى قبر واحد » فقالوا : فن نقدم يا رسول الله قال : «قدموا أكثرهم قرآنا» وكان أبى ثالث ثلاثة فى قبر، وروى ابن أبى شيبه وابن المنذر عن عمر أنه قال : «أعمقوا إلى قدر قامة وسطه » وعند أبى حنيفة وأحمد يعمق قدر نصف القامة ويقصد اللحد وهو الشق فى جانب القبر جهة القبلة ينصب عليه اللبن ، فيكون كالبيت المسقف على الشق فى حفرة وسط القبر بنى جوانها للميت ويسقف عليه وكل ذلك جائز.

وعلى ذلك فيعتبر صندوق الخشب الذي يوضع فيه داخل القبر خاصة عند الحاجة كها جاء في

السؤال كاللحد والقبر للميت فيجوز ذلك.

وعليه أن يلتزم السنة بأن يجعل الميت على جنبه الأيمن ، ووجهه تجاه القبلة ويقول واضعه : بسم الله ، وعلى ملة رسول الله . ويحل أربطة الكفن وهو فى الصندوق كالقبر.

روى عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال : كان إذا وضع الميت فى القبر قال : « باسم الله ، وعلى ملة رسول الله ، أو على سنة رسول الله ﷺ » رواه أحمد وأبو داود والترمذي .

فيكون الصندوق جائزاً وحكمه حكم القبر ويوضع بإحكام فى القبر ، وينبغى ذلك عندما تكون الأرض صالحة كما جاء فى السؤال .

#### فى الطقوس الواجب اتباعها بالنسبة للميت

ما يجب اتباعه بالنسبة للميت هو عند خروج الروح قول : « لا إله إلاّ الله » بجواره ليسمعها لعله يقولها وتخرج روحه وهو مؤمن . .

فقد قال رسول الله عَلِيْقِيمَّ : « من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلاَّ الله دخل الجنة » ولا يكره على قولها ، لعله قد تمنعه سكرات الموت عن استطاعة التلفظ بها ، وهو مطمئن القلب بها .

ثم إغاض العينين عقب خروج الروح ، ثم يقول مُغمِضُ عينيه : اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين ، واخلفه في عقبيه ، واغفر لنا وله يارب العالمين ، وافسح له في قبره ونور له فيه . ثم توجيهه للقبلة ، ثم تغسيله ، وتكفينه في ثلاثة أثواب بيض ثم الصلاة عليه .

ويستحب أن يكثر عدد المصلين رجاء أن يشفعهم الله فيه ، فقد ورد أن من صلى عليه أربعون رجلا شفعوا فيه .

وعلى قدر صلة الشخص بالمتوفى بكون اهتمامه به وعمل كل ما يستنزل رحمة الله عليه . ثم تُشْيَعُ جنازته ، ثم دفنه .

ثم بعد ذلك : تسلد ديونه ثم تنفذ وصاياه ثم تقسم تركته على مستحقيها .

## فى التطهر من تغسيل الميت

الميت المسلم طهور ، وليس التطهر من تغسيل الميت واجباً بل مندوب ، لما روى من أن النبي عَلَيْتُهُ قال : « من غسل ميتاً فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ » والأمر هنا محمول على الندب لما روى عن عمر رضى الله عنه قال : «كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل » .

ولما غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضى الله عنه حين توفى خرجت قسألت من حضر معها من المهاجرين : إن هذا يوم شديد البرد ، وأنا صائمة فهل على من غسل ؟ قالوا : لا .

وعلى ذلك فليس فيمن غسل الميت ما يقدح طهارته وطهارة ثيابه ، ولم يرد ما يمنع من إمامته الناس فى صلاة الجنازة أو اشتراكه فى هذه الصلاة بل هو كغيره من المسلمين فى هذه الصلاة ، له ثوابها وعليه أن يبادر إليها .

## فى عدم جواز لمس عورة الميت

لا يحل لمس عورة الميت أو النظر إليها . . فيلف الغاسل على يده خرقة ليغسل بها عورة الميت . ومما لا شك فيه أنه يجوز لمس الميت لمن هو متوضئ وغير متوضئ ما دامت اليد نظيفة من نجاسة تلوث الميت ، وينبغى أن يكون لهذا اللمس ما يبرره وإلاكان عبثاً لا يليق .

فالمسلم غير المتوفى ليس بنجس ، بل المسلم إذا كان جنباً ليس بنجس بمعنى أن يده غير ملوثة بالنجاسة وأن من لمسه لا يجب عليه غسل يده ، والميت كالحي في ذلك .

ومن رحمة الله بالمسلم أن جعله الله طاهراً حيًّا وميتاً طهارة معنوية ، وجعل من حقه على المسلمين أن يغسلوه بعد الموت ليقبل على الحياة الأخرى طاهراً ظاهراً وباطناً إن شاء الله . وعناية الإسلام بالميت مظهر رائع من مظاهر الوفاء يقوم به الأحياء من إخوانه المسلمين إشعاراً لهم بأن الواجب يقضى أن يكون لله خالصاً ، لا ينبغى انتظار مثوبة من أحد ، وعلى فعل المعروف .

قال تعالى : (إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً) ، ومثل الإطعام غيره من كل خير وبر ، واحترام الميت كجسد وكخصائص وصفات وآثار واجبة . وفى الحديث : « اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم » .

#### في نقل رفات الميت

يجوز عند الضرورة القصوى وعندما يكون لا مفر من ذلك نقل رفات أحد الموتى لغرض عام كبناء المساجد كما فعل علم الله الله فعل عليه في بنائه لأول مسجد في الإسلام بالمدينة .

كما يجوز نَقْلُهُ من الطرق العامة : ليكون بعيداً عن المشى عليها ولكى لا يتعرض لبعض المارة عليه .

كما يحرم تركه بالممرات أو إهانته أو إهماله كما أخبر بذلك رسول الله بيليلية واحترامه فى جمعه فى مكان بعيد عن المشي أو القعود عليه لأن من قعد على جمرة من نار تنفذ من ثيابه إلى جسده خبر له من أن يقعد على قبركما أخبر بذلك النبى بيليلية حيث قال ، فيما رواه الإمام مسلم وغيره عن أبى هريرة رضى الله عنه : « لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ».

## هل يجوز الدعاء للميت ؟ وهل يجوز دفن الميت بدون كفن ؟ وهل يصح للرجل غسل زوجته ؟

لامانع من الدعاء للميت في البيت بعد الصلاة عليه والدعاء له عند الدفن والله تعالى يقول: (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان).

وقد أمرنا بالصلاة على النبي ﷺ ، والدعاء له بأن يصلى عليه ويسلم تسليماً مع استغنائه عن . لك .

والدعاء ينفع صاحبه وينفع غيره من الناس حيًّا كان أو ميتاً .

أما بالنسبة للكفن فلا يجوز دفن ميت بغيركفن ، لأن الكفن حق له على إخوانه المسلمين ، وقد كان الرسول يَظِيِّلَةٍ يطمئن إلى تكفين كل ميت ، ولم يثبت أن ميتاً دُفن يغيركفن ، وعلى ذلك فدفن الميت بغيركفن محالف للسنة والإجماع ، اللهم إلا في حالة الشهيد ، فإنه يدفن بثيابه كما هو دون غسل أوكفن .

أما الغسل فالجمهور على جواز غُسل الرجل زوجته ، وقال أبو حنيفة لا يجوز غسل الرجل زوجته .

وسبب اختلافهم هو تشبيه الموت بالطلاق فمن شبه الموت بالطلاق قال لا يحل أن ينظر إليها بعد الموت ، ومن لم يشبهه بالطلاق فإن ما يحل له من النظر إليها قبل الموت يحل له بعد الموت وهو الراجح .

#### في الطعام الذي يقدم بعد الموت

الأصل فى الطعام الذى يقدم بعد الموت أن يقدم لأهل الميت من غيرهم ، لانشغالهم بمأتمهم وحزنهم الذى يصرفهم عن إعداد الطعام ، وانصراف شهيتهم عن البحث عنه ، والأصل فى ذلك أن النبي يَطِيَّتُهُ قال حينا استشهد جعفر بن أبى طالب : « اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإن لديهم ما يشغلهم » وإذا كان الطعام المقدم لأهل الميت يزيد على حاجتهم فلا مانع من اشتراك غيرهم معهم فيه .

أما أن يعد أهل الميت طعاماً ويحمِّلون أنفسهم فوق هم المصيبة ، وألم الحزن مسئولية إعداد الطعام وتهيئته للمعزين فهذا ما لم يرد به الشرع ، بل هو ضد روح الشرع ، ومخالف لمقاصده .

ومع ذلك: فإذا أعد أهل الميت طعاماً للناس فلا مانع من أكله ، إذ لاحرمة فيه ، ولا مانع عنع منه . . وإن كان هذا التناول خلاف الأولى ، لأن فيه تشجيعاً على هذه العادة ومساهمة فى انتشارها .

هذا وقد عد الصحابة التوسع في إعداد الطعام وتقديمه للمعزين من النياحة ، أي المبالغة في التذكير بالميت وعد محاسنه والتفاخر بها ، فعن جرير بن عبد الله البجلي قال :

«كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة » أى أنه نهى عنه ، كما أن النياحة منهى عنها .

وأنه من الإنسانية ومن المروءة أن يُعكد لأهل الميت الطعام لا أن يعد أهل الميت الطعام للآخرين .

#### فى تغسيل الميت وتكفينه

إذا مات الميت وجب على جميع من علم بموته وجوباً كفائيًا أن يقوم بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فإذا أدى هذه الأعمال أحد المسلمين سقط الوجوب عن الباقين وإذا لم يقم به أحد أثموا جميعاً.

والصلاة على الميت لها ثوابها ، وكذلك اتباع الجنازة حتى تدفن له ثوابه أيضاً . روى مسلم عن خباب رضى الله عنه قال : « يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة ؟

إنه سمع رسول الله عَلِيْقَةٍ يقول : من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قبراطان ، أجركل قبراط مثل أحد ، ومن صلى عليها ثم رجع كان له مثل أحد » فأرسل أبن عمر رضى الله عنها . خباباً إلى عائشة يسألها عن قول أبى هريرة ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت : فقال : قالت عائشة : صدق أبو هريرة ، فقال ابن عمر رضى الله عنها لقد فرطنا فى قراريط كثه ق

من هذا نعلم أن من صلى على الجنازة فقط له أجر واحد ، ومن تبعها حتى تدفن له أجران ، وما دام هناك من يقوم بالدفن ويؤدى الواجب به فهو جائز ولا إثم على من رجع قبل الدفن .

#### فى الثواب الذي يصل إلى المتوفى

قراءة القرآن عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى لها ثوابها عند الله ، وكذلك إطعام الطعام قربة وطاعة لها ثوابها عند الله سبحانه وجو المأتم جو يذكر بالفناء ، وفراق الدنيا ، ولقاء الله للعرض والحساب ، لذا يلجأ المسلمون عند المأتم إلى التقرب إلى الله بقراءة القرآن وإطعام الطعام يرجون بذلك أن يثيبهم الله على ذلك ، وأن يكون ذلك الثواب لهم عند الله يوم لقائه .

وكذلك يرجون الرحمة والمغفرة لميتهم بهذه الطاعة التى يتقربون بها إلى الله من قراءة وإطعام طعام

ثواب القراءة يصل إلى الميت كما هو رأى الجمهور من أهل السنة ، وعلى ما هو مذهب الشافعية والحنابلة وكذلك إطعام الطعام والتصدق وقد ورد عن الإمام أحمد رضى الله عنه :

« الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه «ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر يقرءون ويهدون لموتاهم من غير نكير فكان إجاعًا .

أما البدعة المكروهة فهى أن يتكلف الإنسان فى ذلك ما يرهقه ويجعله يستدين ، أما إذا كان ميسوراً أو من ذوى الثراء فإن دعوة القراء بقراءة القرآن وعمل الولائم صدقة على روح المتوفى مستحب فهى قربات فى سبيل الله عسى أن يتقبلها الله ويرضى عمن أقامها وعمن أقيمت له .

## القبور في نظر الإسلام

للإسلام نظرته الحناصة إلى القبور . فالقبر فى نظر الإسلام ينبغى أن يكون واسعاً عميقاً لا يتسع لأكثر من واحد إلا لضرورة ويستحب رفعه عن الأرض قدر شبر ليعلم أنه قبر فيتوقى صاحبه ، ويدعى ويزار أماماعدا ذلك من تشييد القبور والزيادة فى رفعها عن شبر فلم يكن موجوداً فى الصدر الأول للإسلام، وعمل الصدر الأول للإسلام واضح فى مقبرة البقيع بالمدينة المنورة إنه لا تشييد فيها أو لا ارتفاع للبناء ولا زخرفة.

عن جابر رضى الله عنه قال : نهى النبى عَلِيْكُم أن يتعدى على القبر وأن يجصص ويبنى عليه . والمقصود أن القبور مكان للموتى ، ودليل الفناء فالمبالغة فى بنائها وتشييدها وتعليتها مخالفة لما ينبغى أن تدل عليه من التذكير بالموت ، والدلالة على الفناء .

والقبور تذكر بالموت وزيارتها عظة وعبرة ، ولا تتأتى العظة والعبرة بالتنافس فى التشييد والزخرفة .

ومع ذلك فإنه لا يحرم بناء ضريح لأحد كبار أولياء الله احتراماً له وتقديراً لما بذله فى سبيل الدعوة إلى الله بسلوكه الصالح وعمله الكريم ، وذلك على غرار القبة الشريفة الحضراء التى تضم أطهر الأجساد بالمدينة المنورة .

جسد رسول الله عَلِيلَةٍ وصاحبيه أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما .

#### فى ذبح الذبائح عند القبور

ذبح الذبائح عند القبور مكروهة وهي من البدع السيئة التي يجب الإقلاع عنها ، أما زيارة القبور فإنها مندوية للاتعاظ وتذكر الآخرة ، ويندب للزائر أن يقول عند رؤية القبر : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية » .

ومماً ورد أن يقول الزائر عند رؤية القبر: « اللهم رب الأرواح الباقية ، والأجسام البالية والشعور المتمزقة ، والجلود المتقطعة ، والعظام النخرة التى خرجت من الدنيا وهى بك مؤمنة ، أنزل عليها روحاً منك وسلاماً منى » .

وكما تندب الزيارة للرجال تندب للنساء العجائز اللاتى لا يخشى منهن الفتنة إن لم تؤد زيارتهن إلى الندب والنياحة وإلاكانت الزيارة محرمة عليهن .

أما النساء اللاتى يخشى منهن الفتنة ويترتب على خروجهن لزيارة القبور مفاسدكها هو الغالب على نساء هذا الزمان فخروجهن للزيارة حرام.

وقال الشافعية والحنابلة يكره خروج النساء لزيارة القبور مطلقاً ، سواءكن عجائز أو شواب فإن كان خروجهن يؤدى إلى الفتنة أو وقوع محرم كانت الزيارة محرمة . .

## فى جواز زيارة القبور بالنسبة للمسلم

زيارة القبور للمسلم جائزة ولم يرد ما يمنع منها ، بل لقد ورد أن رسول الله على إلى القبور وأعطى المثل والعبرة للزائرين ، روى مسلم بسناده – عن أبي هريرة رضى الله عنه – أن رسول الله على المقبرة فقال : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون . وددنا أنا قد رأينا إخواننا ، قالوا : أولسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال أنتم أصحابي ، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا : كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله ؟ فقال : أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة ، بين ظهرى خيل دُهم بهم ألا يعرف خيله ، قالوا : بلي يارسول الله قال : فإنهم يأتون غراً محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ، ألا ليذادن رجال عن حوضى كما يذاد البعير الضال أناديهم : ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك ، فأقول سحقاً سحقاً ».

وعن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبي عَلِيْكَ مَر بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال : « السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم ، أنتم سلفنا ونحن بالأثر » أخرجه الترمذى ، وحسنه .

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبى عَلِيْكَ كَلَمَا كَانَ لَيْلَهَا يُخْرَجُ مَنَ آخَرُ اللَّيلَ إِلَى ا البقيع فيقول : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم أغفر لأهل بقيع الغرقد «أخرجه مسلم

ولقد كان النهى عن زيارة القبور فى أول الإسلام لقرب عهدهم بالجاهلية ، وماكان فيها من فحش القول ، وسوء الأدب ثم أباح لهم ذلك بعد أن أرشدهم إلى ما ينبغى فى هذه الزيارة من الأدب . روى أبو سعيد الحدرى أن النبى عَيْلِيَّةً قال : « نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا » أخرجه الشافعي وأحمد .

والمقصود من إباحة الزيارة بل الندب إليها ، أن يتزود المسلم لحياته من النظر إلى الأموات والتفكر في الموت لعل ذلك يصرفه عن الشر ويدفعه إلى الاستكثار من الحير.

#### فى زيارة النساء للقبور

قال القرطبي فى قوله عَيْمِاللَّهِ : « لعن الله الزائرات للَّقبور » هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة ؛ ولعل السبب فى هذا اللعن ما يفضى إليه تكرار الزيارة من تضييع حق الزوج ، وما ينشأ منهن من الصياح ونحوه فإذا كانت زيارتهن للاعتبار بلا نواح ولا تذكير بمآثر الميت فهي مكروهة كراهة تحريم لظاهر الحديث .

ويرى بعض العلماء أن كراهة زيارة النساء للقبور للتنزيه لما رواه أحمد والشيخان وغيرهم أن رسول الله مُثِلِيَّةٍ قال : « نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا » .

والراجع أن زيارتهن جائزة للترخيص فيها بعد ذلك ، ويؤيده حديث عبدالله بن مليكة : «أن عائشة رضى الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها : ياأم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت : من قبر أخى عبد الرحمن ، فقلت لها : أليس كان نهى النبي عليه عن زيارة القبور؟ قالت : نعم كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها » . رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي . وروى أحمد ومسلم أن عائشة سألت رسول الله عليه عا تقول إذا زارت القبور فقال رسول الله عليه على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » وعلى ذلك فلا مانع من زيارة النساء للقبور إذا لم يخرجن عن حد الحشوع وستر العورة وآداب الأسلام وخرجن إليها متحشات يردن العظة والعبرة ، وكنى بالموت واعظاً فإذا خرجت متعطرة متزينة ليشم الناس عطرها ويرون زينتها فإن ذلك حرام ، وعليها لعنة الله ورسله وملائكته .

#### في استحباب قراءة القرآن عند القبر

يرى الإمام الشافعي رضى لله عنه استحباب قراءة القرآن عن القبر لتحصل للميت بركة القرآن ووافقه على ذلك القاضى عياض والقراف من المالكية ويرى الإمام أحمد أنه لا بأس بها . والذى أميل إليه أنه لا بأس بها لأن الرحات تتنزل عند قراءة القرآن فيرجى أن تعم الميت رحمة الله عز وجل عند قراءة القرآن .

وليس المراد بالقراءة هي مايفعله القرّاء الآن ، بل لابد فيها من التأدب بآداب التلاوة وعدم الإخلال بالحروف والامتثال لأمر الله تعالى في قوله : (ورتل القرآن ترتيلا) ومما لا شك فيه أن القرآن نور ، وأن قراءته سبب في إنزال الرحات ، وسبب في التجليات الإلهية بالمغفرة والرضا ، ومن أجل ذلك يقرؤه أهل الميت عند القبر راجين أن تنزل الرحات على فقيدهم ، ولقد مر رسول الله عربية على قبرين يُعدَّب صاحباهما ، وكانت بيده جريدة رطبة فشقها نصفين ووضع على كل قبر نصفاً راجياً الله أن يخفف عنها ، وإذا كان وضع الشيء الأخضر الرطب على قبر الميت يرجى منه التخفيف فإن قراءة القرآن بالشروط المسنونة للقراءة من باب أولى ...

## ما رأى الدين في تأجيل دفن جنمان الميت أكثر من الحد المفروض؟

يرى الدين سرعة تجهيز الميت ودفنه لتقريبه إلى ما أعد الله له ، ويعتبر ذلك فرض كفاية على جميع من علموا بذلك ، وفى استطاعتهم أن يقوموا بأداء ما يلزم نحو الميت فإن تأخر دفن الميت عن القدر الذى يتسع لتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ثم دفنه كان جميع من علموا بذلك ولم يقوموا بما يلزمهم نحو ميتهم آثمين .

وتأخير دفن جثمان الميت ليس من الدين فى شىء ، بل إنه مخالفة شرعية . ورسول الله ﷺ والحلفاء الراشدون وقادة الفتح الإسلامى الذين حكموا مصر وغيرها لم يبق واحد مهم فى مكانه الذى توفى به أكثر من القدر الذى تم فيه تجهيزه .

### ما الذي نهى عنه الدين في زيارة القبور

نهى الدين فى زيارة القبور عن الجلوس على القبر ، فقد قال ﷺ : « لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده ، خير له من أن يجلس على قبر ».

رواه مسلم وغيره .

وبهى عَلِيْكَة عن النياحة فقال : « إذا لم تتب النائحة قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال قطران، ودرع من جرب» وأما حزن القلب، ودمع العين فلا بأس بهها ، فإنه قد حصل ذلك من رسول الله عَلِيْكَة عند وفاة ابنه إبراهيم فقد قال عَلِيْكَة : « إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون » .

#### فى سرادقات العزاء

لقد خرجت عادات المأتم فى كثير من البلاد الإسلامية عن الجو الإسلامى الصحيح ، والجو الإسلامى الصحيح ، والجو الإسلامى الصحيح فى ذلك هو أن الموت عبرة وأنه عظة وكفى بالموت واعظاً ومذكراً بالآخرة ، وبأن الحياة مها حاول الإنسان أن تمتد به ستنتهى ( وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ماكنت منه تحيد ) .

ومن أُجَل العظة حث الإسلام على تشييع الجنازة وذكر الثواب عليهما لما في جوها من تذكير

. بأن كل مشيع سيلتى نفس المصير عاجلا أو آجلا . وبهذا السبب أو بذلك تعددت الأسباب والموت واحد ، وربما تدفع هذه العظة إلى التوبة والرجوع إلى الله . وبعد تشييع الجنازة يعزى أهل الميت وينصرف كل لشأنه متعظاً معتبراً متذكراً للآخرة وللموت الذي لا مفر منه .

فإذا غلب التأثر على أهل الميت فشغلهم على أن يعدوا لأنفسهم الطعام فينبغى لجيرانهم ولأقاربهم أن يكفوهم ذلك.

هذا هو الجو الإسلامي في الجنائز . . أما ما يفعله الناس الآن فإنه وضْع لا يستقيم مع الروح الإسلامية خصوصا الإسراف في هذه السرادقات التي تقام والمغالاة فيها حبًّا للمظاهر والسمعة والتفاخر.

وإنه لمن المشاهد المؤلمة أن الحديث فى أمور الدنيا على أنحاء شتى ، وتدخين السجائر فى نوع من اللامبالاة ، كل ذلك بجرى فى هذه السرادقات حين يرتل القرآن الكريم ، من أجل ذلك نعلن فى صراحة أن هذه المظاهر ليست مظاهر إسلامية ، وهى أحرى أن تكسب فاعليها السيئات ، وعلى حكل متبصر مستنير أن يعمل على عدم إقامتها فيرضى الله ويرضى رسوله .

# فى البائع يتبين خطأ بيعه

إذا تبين البائع خطأ ما وقع حال بيعه ، وكان هذا الخطأ لصالحه . بدون قصد فلا شيء عليه في وقع لقوله عليه :

« رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ، ولكن هذا العفو عن الحطأ وعدم الدنب فيه يرتفع بمجرد علمه به ، وإدراكه له . . إذ عليه بمجرد العلم أو الإدراك تصحيح الخطأ .

فإذا كان البائع عارفاً بمن اشترى منه بادر إلى إعطائه حقه ، وإصلاح ما حدث من خطأ . وإن كان لا يعرفه فعلية الاحتفاظ له بحقه حتى يرجع عليه ولو طال الزمن ، ولو نما له هذا الحق واستثمره لكان خيراً وعملاً صالحاً ، فني حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم صخرة فسدت الغار وسألوا الله بصالح أعالهم فرفعها عنهم قال أحديهم :

اللهم إنى استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرتهم غير رجل واحد ترك الذى له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال ، فجاءنى بعد حين فقال لى ، يا عبد الله . . أدّ إلى أجرى فقلت : كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق . . فقال : يا عبد الله لا تسهزئ بى فقلت : إنى لا أستهزئ بك ، فأخذه كله فساقه فلم يترك منه شيئاً .

والمقصود : أن حق المشترى فى ذمة البائع ، ولا يجوز للبائع أن يتصرف فيه ، بأى وجه ، بل عليه أن يوصى من بعده حتى يحصل صاحبه عليه .

اللهم إلاّ إذا كان هذا الحق مما يمكن التجاوز فيه ، ومراعاة وقوعه فإن للبائع حينئذ الحق في التصرف فيه .

## في الحكم فيمن يسخرون من العبادة ومن العباد ويشوهون صفاتها

يبين الله سبحانه وتعالى الحكم فى السخرية بوجه عام فيقول سبحانه : (يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن أَنَّ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ).

فالساخر فى حكم الله ظالم ، وللظالمين عند الله عذاب يختلف فى شدته بحسب جريمتهم . . هذا فى الساخر بوجه عام .

بيد أن جريمة السخرية من العباد والعبادة تصل فى شفاعتها عند الله سبحانه وتعالى إلى حد الكفر، وكبى أن نذكر فى ذلك قوله تعالى:

( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ، وإذا مرُّوا بهم يتغامزون . . وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين ، وإذا رأوهم قالوا : إن هؤلاء الضالون ، وما أرسلوا عليهم حافظين ، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأراثك ينظرون ، هل تُوَّب الكفار ماكانوا يُفعلون ) .

ولا ريب فى أن السخرية بالعبادة والعباد إنما هي سخرية بالدين فى عناصره السامية ، وذلك كفر صريح ، ومن تاب توبة نصوحاً وجد الله غفوراً رحيماً .

## هل يجوز شراء طعام معد للأكل من شخص لا يصلي ؟

لا يجوز شراء الطعام المعد للأكل من شخص لا يصلى ، لأنه بتركه الصلاة أهدر دم نفسه وعرض نفسه لقتال ولى الأمر والمسلمين ، قال عليلية : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله » . ومن يعامله بعد معرفته بهذا الحديث

الذى ينص على محاربته وقتله ، إن لم يؤد الصلاة يعد مخالفاً لرسول الله ومتعاوناً على من عصى الله ورسوله ، فتركه الشراء منه قد يؤدى به إلى سواء الصراط ، ويشعره بنقصه وتفريطه فى أمور دينه ، إن كان لديه وازع وبقية من إيمان .

وروى أبو داود بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عَلَيْكُمْ : « إن أول ما أدخل النقص على بنى إسرائيل كان الرجل يلتى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع ، فإنه لا يحل لك ، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبة وقعيده ، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض » ومن حديث لأحمد : (ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) وقال تعالى : ( لُعِن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبش ماكانوا يفعلون).

#### في الاستدانة

من استدان من الناس وجب عليه أن يؤدى هذا الدين ولا تبرأ ذمته إلا بالسداد ، وما دامت نية الإنسان على سداد دينه صادقة فإن الله سبحانه وتعالى يسهل له ذلك إذا التجأ إليه متضرعاً ، طالباً منه سبحانه تيسير سداد الدين ، فنى الحديث عن النبي عليه في أخد أموال الناس يريد أداءها ، أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله » ، ومن استدان وعجز عن السداد لا تبرأ ذمته من الدين حتى يسدد أو يستسمح أصحاب الحق ويطلب منهم إبراء ذمته من الدين أو إمهاله إلى أن ييسر الله له ، ولا يصح للإنسان أن يقنط أبداً أو يبأس ، فإن الله ييسر لمن عزم عناصاً على السداد ييسر له قضاء الدين أو عفو الأولياء عنه .

وعليه أن يكافح بالعمل على حسب استعداده ، وأن يتخذ الأسباب المادية من تجارة أو زراعة أو غيرها من أجل سداد الدين ، وليعلم أن رسول الله على أحد مات إلا إذا تأكد من أنه غير مكيين ، وإذا كان عليه دين فإن رسول الله على كان ينتظر أن يسدد دينه ثم يصلى عليه ، وكان عليه أشدد في الدين تشديداً كبيراً حتى لقد قال في المجاهدين إن جهادهم يكفر سيئاتهم إلا الدين . .

#### هل يجوز نسبة طفل إلى غير والده بالتبني؟

إن نسبة طفل إلى إنسان يعلم أن هذا الطفل ليس ابناً له ومع ذلك ينسبه إلى نفسه على أنه أبوه ، سواء كان الولد معلوم النسب أو مجهولا ، يطلق عليه اسم : التبيى وهو الذي أبطله الإسلام بقوله تعالى في سورة الأحزاب : (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم ، وماجعل أدعياء كم أبناء كم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ) .

## ف من يفعل المحرمات قبل الحج أو بعده

هذا الذى يشرب الخمر ويزنى ويذهب إلى المراقص إما أن يقع ذلك منه قبل الحج أو بعده . فإن وقع ذلك منه قبل الحج ، وأخلص فى حجه وتاب توبة نصوحاً ، وأدى الحج كما ينبغى غفر الله له الذنوب وعاد من الحج نقيًا طاهراً متأهلا للترقى والسعادة كقوله عَيْشَا : « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » .

أما إذا وقع منه بعد الحج ، فإنه يدل على أن الحج لم يثمر فيه ، وعلى أن عبادته لم تكن عالصة لله ، وعليه إثم كل ذنب اقترفه بعد الحج ، وهو بفعله هذه المنكرات يضيع على نفسه أثر الحج ، ويبتعد تدريحيًّا عن رحمة الله .

ومع ذلك فإذا حج بإخلاص أثمر الحج معه ثمرته ، وتاب الله عليه لإخلاصه . على أن من شروط قبول التوبة العزم المصمم على عدم العودة لمثلها ، فإن التائب وهو مصر على الذنب كالمستهزئ بالرب ، وهو في الحقيقة إنما يدمر نفسه ويضيع عليها كل فرصة للنجاة والحروج من سجن الذنوب .

فإذا كان فى حجه مصرًا على هذه المعاصى ، عازماً على عدم تركها ، فإن حجه لن يكون سبباً فى تكفير ذنوبه ، بل سيكون حجة عليه ، لأن الحج تجرد من الهوى والشهوات ، وإقبال بكل الهمة على الله ، وكيف يقبل على الله من عزم على مقارفة المعصية ، وأبى التصميم على تركها ، فليحذر عذاب الله من ينهكون حرماته ، فإن الله تعالى غيور عليها ، وسيعلم الذين ظلموا أى منقلبون .

أما من ناحية إسقاط الفريضة فإن حجه يسقط الفريضة عنه ، ويكون مثل ذلك كمثل شخص يصلى الفروض ويشرب الخمر فإن صلاته تسقط عنه الفرض ، وأما شربه الخمر فإن حسابه عليه مرجعه إلى الله ، كذلك الأمر في من حج وعصى فإن حجه يسقط عنه الفرض وحساب معصيته على الله .

## ما هي تحية الإسلام الجائزة شرعاً ؟ وهل جائز أو مكروه تحية الوجوه بالأنف والفم أو معانقة الأكتاف

من حق المسلم على أخيه المسلم أن يحييه عند لقائه ، والتحية التي شرعها الإسلام وسنها رسول الله على أخيه المسلم على الحديث الصحيح الذي قال فيه صلوات الله وسلامه عليه : «حق المسلم على المسلم ست : إذا لقيته فسلم عليه ، وإذا دعاك فأجبه ، وإذا استنصحك فانصح له ، وإذا عطس فحمد الله فشمته ، وإذا مرض فعده ، وإذا مات فاتبع جنازته » . فتحية الإسلام هي «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وما أبدعها من تحية ! لأنها تبشر بالسلام والاطمئنان والأمن والرحمة والبركة من الله .

وهى تحية أهل الجنة ، قال تعالى حين تحدث عن أهل الجنة : (تحيتهم فيها سلام) وتحية الملائكة لهم كما قال تعالى : (والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم) ومن بدأ أخاه بهذه التحية كان له من الله الثواب الجزيل كما ورد فى الحديث الشريف : «أن من قال : السلام عليكم له عشر حسنات ، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله له عشرون حسنة ومن قال : السلام عليكم ورحمة الله له عشرون حسنة ومن قال : السلام عليكم ورحمة الله له عرومة الله وبركاته له ثلاثون حسنة ».

ويكره للسملم أن يعدل عن هذه التحية إلى غيرها أيّا كان نوعها ، لأنها تقليد وخروج عن الآداب التي شرعها الإسلام وزهادة في الثواب الذي أعده الله لمن حيًّا بالسلام

والمعانقة تكون عند شدة الشوق ، كما إذا عاد المسلم من سفر أو غزوة أو حج ، وقد ثبت أن النبى عَلَيْكُ عانق سيدنا جعفر بن أبى طالب ابن عمه حين قدومه من الحبشة ، وكان مهاجراً بها فى أول الإسلام .

فيؤخذ من ذلك مشروعيتها وجوازها ، ومع ذلك فإنها ليست تحية ، وإنما التحية هى : « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فإذا حيّا الإنسان بهذه التحية فإنه لا بأس بعدها بتحية من نوع آخر تبعاً للعادات والتقاليد .

## ما حكم الإسلام في المسلمين يلتقون ولا يسلم بعضهم على بعض؟

من السنن التي رغب فيها الرسول عَلِيْظَةٍ إفشاء السلام ، وهو حق للمسلم على أخيه المسلم ، وورد في الصحيحين عن رسول الله عَلِيْظَةٍ : «حق المسلم على المسلم ست» :

- ١ إذا لقيته فسلم عليه.
  - ٢ وإذا دعاك فأجبه .
- ٣ وإذا استنصحك فانصحه .
- ٤ وإذا عطس فحمد الله فشمته .
  - ه وإذا مرض فعده .
  - ٦ وإذا مات فاتبع جنازته .

والسلام يقوى الروابط ويوثق الصلات بين المسلمين ، ويغرس المحبة فى قلوبهم كما قال عليه السلام :

« ألا أدلكم على عمل إذا عملتموه تحابيتم ، افشوا السلام بينكم »

فإذا التي المسلمون سن لهم أن يسلم بعضهم على بعض ، فإذا تهاونوا في ذلك كانوا تاركين لسنة الرسول عليه التي رغب فيها وحث عليها .

# في من تعرض نفسها للحمل مع علمها بخطورة ذلك

إن من أسس الإسلام المعروفة بداهة المحافظة على سلامة الكائن الإنسانى بحيث يجب عليه ألا يعرض نفسه لأذى ، وعلى المحيطين به أن لا يوقعوه فى ضرر ، والله سبحانه وتعالى يقول : (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) أى لا تتعرضوا للشر مختارين مندفعين إليه بإرادتكم ، وقد أباح جمهور الفقهاء للأم أن تمتنع عن الحمل ، وللزوج أن يمنع امرأته عن الحمل إذا تعرضت بسببه إلى أذى يصيبها فى جسمها أوفى نفسها ، بل أباحوا ذلك لمجرد الظن الراجع .

وقالوا : إن الزوج يكون آثماً إذا عرض امرأته للحمل مع علمه بخطورة ذلك على صحتها ، وقالوا : إن الزوجة تكون آثمة إذا عرضت نفسها للحمل مع علمها بخطورة ذلك على صحتها ، ومن أجل ذلك فإنه إذا قرر الأطباء أن في الحمل ضرراً على صحة الزوجة ، وأنه يجب إجراء عملية لأجل منع الحمل فإن الموافقة على إجراء العملية واجب شرعاً ، والامتناع عن إجرائها محرم شرعاً .

فعلى الزوج أن يوافق على إجراء العملية مطمئن النفس ، هادئ القلب ، وبارك الله لها فيما رزقها ، وليس الأمر فى الأبناء بالكثرة ، وإنما هو بالنجابة وحفظ الله وتوفيقه . ونرجو الله أن يتولى ما رزقها بالحفظ والتوفيق .

ف سيراليون جهاعة من المسلمين يتزوجون بأكثر من أربع نسوة ولا يلتزمون بأداء الصلوات الخمس فى كل يوم، بل منهم أيضاً من لا يصلى إلا فى رمضان، وإذا زنى أحدهم بزوجة غيره فإنه يدفع لزوج تلك المرأة جنيهن أو ثلاثة ثمناً لما ارتكبه فهل هؤلاء مسلمون ؟

يحرم على الرجل المسلم أن يجمع فى عصمته أكثر من أربع زوجات فى وقت واحد ، قال تعالى : (وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) .

حتى حل الزواج بأربع مشروط بالعدل بيهن ، فإن خاف عدم العدل فليقتصر على واحدة . وأخرج النسائى أن النبى قال لغيلان بن أمية الثقنى وقد أسلم وتحته عشر نسوة : « اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن » .

هذا إذا أسلم وتحته أكثر من أربع ، أما إذا تزوج المسلم أكثر من أربع فإن كان ذلك فى عقد واحد فزواج الجميع باطل ، ولا ينعقد النكاح وإذا كان مفرقاً فعقد ما زاد على أربع يكون باطلا ولا ينعقد النكاح ، أما ترك الصلوات الخمس فهو من الكبائر .

روى الترمذي عن بريدة رضى الله عنه عن النبي عَلِيْكُم : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فن تركها فقد كفر » .

وروى أيضاً عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته ، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح ، وإن فسدت فقد خاب وخسر » . والصلاة كما تكون فى رمضان تكون فى غيره ، لأنها مفروضة خمس مرات كل يوم لا فرق بين رمضان وغيره .

والزّنى حرام حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على حرمته ، سواء دفع الزانى أجراً أم لم يدفع ، قال تعالى : (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا).

وورد عن النبي ﷺ قال : « ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا تحل له ».

وهؤلاء الذين يفعلون هذه المنكرات مسلمون اسماً ، إلا أنهم عصاة مرتكبون للكبائر ، ولابد لهم من التوبة حتى يكفّر الله عنهم خطاياهم ، ويعفو عن سيئاتهم .

## فى تعود الناس فى الريف رهن عقار يأخذه الدائن وينتفع به إلى أن يسدد المدين دينه فهل هذا جائز شرعاً

إن رأى الدين في ذلك هو أن منفعة العين المرهونة لمالكها الأصلى ، وعلى هذا فإنه إذا رهن شخص بيتاً ، وكان للبيت إيجار ، فإن الإيجار لصاحب البيت أى للراهن ، وليس للمرتَّهن ، في إيجاره شيء ، ولا يجوز للمرتهن استغلال البيت على أى حال سكناً أو إيجاراً وليس لأحد أن يقول :

وما فائدة الرهن إذن ؟ وذلك أن للرهن فوائد كثيرة ، فهو :

أولا: ضمان لوصول الحق لصاحبه ، فالرهن ضمان سداد ، إنه عبارة عن قرض بضمان . وثانياً : الثواب والأجر العظيم بسبب فك الكربات . . ورسول الله على يقول ما معناه : « من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب الآخرة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه » . وثالثاً : تقوية الروابط بين المجتمع ، فتكون الألفة والحبة التي يحرص الشرع الكريم على غرسها في النفوس .

ورابعاً: ينفع الرهن في تيسير بعض الأعمال التجارية التي تعود بالنفع على المستدين - فإذا استولى صاحب المال على العين وانتفع بها فإن ذلك يكون ربا إذ تنطبق عليه القاعدة:

«كل قرض جر نفعاً فهو ربا».

وقد حرم الله تعالى : الرِّبا حيث قال : (وأحل الله البيع وحرَّم الرِّبا).

وآذن أهله بالحرب فقال : ( فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) ومن الملاحظ أن الله سبحانه لم يعلن الحرب فى القرآن الكريم إلا على أكلة الربا ، وذلك لبشاعة الربا ، وقد قال الله سبحانه : ( يمحق الله الربا ويربى الصدقات ) .

# في أخذ الأجر على خطاب الضمان المصرفي

هل يجوز أخذ الأجر على خطاب الضمان المصرف ؟ علماً بأن خطاب الضمان هو تعهد نهائى يصدر من البنك بناء على طلب عميله بدفع مبلغ نقدى معين ، أو قابل للتعيين بمجرد طلب المستفيد ذلك من البنك خلال مدة محدودة ، ويقوم العميل بدفع المبلغ للمصرف فور دفعه للمستفيد ؟

وأن الكفالة هي عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه ، فغاية كل من خطاب الضمان والكفالة غاية تأمينية هدفها مساعدة العميل فى تقوية مركزه الائتماني أنجاه المستفيد فى خطاب الضمان أو المكفول له ؟

خطاب الضهان المصرفى فى حقيقته العملية صورة من صور الكفالة بوجه عام ، وهو البديل المقبول فى المعاملات للتأمين النقدى ، فبدلا من قيام المتعاقد بتقديم تأمين نقدى كبير متجمد كتأمين الوفاء بالتزامه يقوم خطاب ضمان مصرفى بالقيمة المطلوبة فى أى مجال من مجالات معاملاته كتأمين لدخول المناقصات وللدوائر الجمركية وللضرائب وكوثيقة لتسلم البضائع المشحونة فى ميناء الوصول قبل وصول المستندات وغير ذلك .

وخطاب الضمان غير قابل للنقض من جهة الأمر إذا تعلق به حق المستفيد ، لكن إذا عدل عن طلب الخطاب قبل إصداره ، أو بعد إصداره قبل تسليمه للمستفيد أجيب إلى طلبه . ودفع المصرف للمبلغ المعين لا يمنع من محاسبة العميل الآمر للمستفيد وديًّا أوقضائيا ، ونظراً اللى أن العلاقة بين الآمر بخطاب الضمان المصرف وبين المصرف هي كالعلاقة بين الموكل ووكيله ، فإن دفع المصرف للمبلغ المعين بناء عن أمره لا يتعارض مع رجوع المصرف على الآمر بما دفع للمستفيد كالوكيل يرجع على موكله بما دفع طبقاً للقواعد العامة ، باعتباره الموكل ملزماً بأن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد .

نجيب على هذا بأن الفقهاء قد فرقوا بين أنواع الكفالة حسب الموضوع الذي تتعلق به « من كفالة بالنفس » .

وفرقوا فى الكفالة بالمال بين الكفالة التى يكون موضوعها الالتزام بأداء دين أو الالتزام بتسليم عين ، أو ضمان خلوص المال المبيع من كل ما عليه لملغير من حقوق ، وهو ما يعرف بضمان الدرك عند الحنفية ، ويسمى ضمان العهدة عند غيرهم ، ومعظم الحالات التى يستعمل فيها خطاب

الضهان المصرفي بناء على ما ذكر في السؤال تعد في أكثرها من نوع كفالة الدين.

والكفالة فى الاصطلاح الفقهى هى : ضم ذمة إلى ذمة فى المطالبة ، كما هو مذهب أكثر الحنفية أو فى المطالبة بالدين كما هو مذهب الشافعية والمالكية ورواية عن أحمد.

والمقصود من ذلك على كلا الرأيين هو تأكيد التوثيق ، وهو الغاية المرادة من خطاب الضان المصرف ، وإذا كان القانون قد أجاز خطاب الضان بإيجاب من المصرف دون توقف على قبول المستفيد فإن الإمام أبا يوسف فى قوله الأخير لم يجعل القبول ركناً فى الكفالة بالنفس أو المال تتوقف عليه صحبها وهو مذهب الثلاثة .

كما ذهب الحنفية إلى جواز رجوع الكفيل على المكفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره ، ونقل السرخسى فى المبسوط كما نقل صاحب البحر الزخار جواز الرجوع بدلالة المادة ، ولاخلاف فيجواز الكفالة إلى أجل معلوم ، ويرى أكثر الفقهاء جواز الضمان قبل وجوب الحق وبعده . وبناء على ما تقدم : نرى أن خطاب الضمان المصرفى يتضمن معنى الضمان والكفالة لأنه التزام من المصرف للمستفيد أيًّا كان بدفع ما يلزم العميل الآمر فى الموعد المحدود وبالشروط المتفق عليها .

كما يتضمن معنى الوكالة حيث يقوم المصرف نيابة عن عميله بإجراءات إتمام ما يشتمل عليه كتاب الضمان وتسهيلها .

ويستحق ما يدفعه على الآمر فور دفعه للمستفيد .

لذلك يحق للمصرف أخذ عوض لقاء قيامه بما وُكِل إليه من اتخاذ إجراءات خطاب الضمان المصرف ، هذا وقد أجاز علماء الإمامية أخذ الأجر على الضمان مطلقاً .

# فى شأن طلب الرأى فى موضوع الاعتادات المستندية التي يباشرها البنك فى التجارة الخارجية وتحقق للتجار مستوردين ومصدرين فوائد وتيسيرات عديدة

فيما يتعلق بالرأى فى موضوع الاعتمادات المستندية التى تشيرون إليها ، فإن مفهوم المذكرة التفصيلية المرفقة بكتابكم أن الاعتماد المستندى هو تعهد مصرفى بوفاء دين المشترى (المستورد) الذى يستحقه البائع (المصدر) لقاء البضاعة التى صدرها إليه.

وأن المصرف الإسلامي في سبيل تسهيل معاملات عملائه من المستوردين الراغبين في فتح اعتادات مستندية لصالح المصدرين الأجانب في الحارج مضطر إلى أن يتفق مع بنوك أجنبية بالخارج لتنوب عنه فى سداد مستحقات المصدرين الأجانب هناك على الوَضَعُ الذى أشارت إليه الصفحة الثانية من مذكرة البنك التفصيلية.

وأن البنوك الأجنبية في مقابل نيابتها عن البنك الإسلامي في دبي في هذه العملية تشترط أن يودع البنك تحت تصرفها مبالغ معينة لتسدد منها مستحقات البائعين المصدرين بناء على تعلمات منه.

وأن البنوك المتفق معها تعرض على البنك الإسلامي احتساب فوائد لصالحه على المبالغ المودعة لديها على الوجه المتقدم ، وعن المدة التي تبق خلالها تحت ذمة التصرف فيها ، وهي مدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر أو أكثر ، وتبين من ذلك أن المبالغ المودعة لدى البنوك لحساب البنك الإسلامي بدبي ليست ديناً للبنك عليها ، وليست قرضاً طلبته هذه البنوك ، وإنما أودعها البنك الإسلامي لديها في مقابل نيابتها عنه في عمل يعود نفعه عليه وعلى المستوردين والمصدرين ، ولو لم يودع البنك الإسلامي ما تطلبه البنوك الأجنبية بالخارج من مبالغ على هذا الوجه لما تحقق للتجار الذين يتعاملون معه كبنك إسلامي ، أي نفع أو فائدة فينصرفون عنه إلى غيره من البنوك التستغل حاجتهم أبشع استغلال .

ولاشك أن البنك الإسلامي حين يودع هذه المبالغ - مضطرًا - لدى البنوك الأجنبية التي تستثمرها إنما يقصد إلى مصلحة يعود نفعها عليه وعلى التجار، وإلى حايتهم من التعامل بالربا الصريح مع غيره من البنوك الأخرى، وذلك غرض شريف يستحق التشجيع وبخاصة أن البنك ما زالت معاملاته حديثة العهد، فإذا ما عرضت البنوك الأجنبية بالخارج فوائد لصالحه من مبالغه المودعة لديها لحساب اعتاداته المستندية وهي تستثمرها في مجالات يندر فيها الكساد أو الخسران، فليس في ذلك مظنة ظلم لأحد أو استغلال لحاجة إنسان.

وعلى الرغم من أن هذًا النوع من المعاملات بكيفيته وظروفه لم تكن معروفة لفقهائنا الأولين لحداثة العهد به ، فإن الميزان الشرعى فى حل التعامل وحرمته قول الله تعالى : (لا تظلمون ولا تظلمون ).

ومادامت الفوائد التي تعرضها البنوك الأجنبية في هذا السبيل ليست فائدة لدين ولا منفعة جرها قرض.

وما دامت البنوك الأجنبية فيما نعلم توجه الفوائد التي لا يقبلها بعض الأفراد المتعاملين معه إلى جهات تبشرية

مادام الأمركذلك فإننا لا نرى حرجاً من قبول ما تعرضه البنوك الأجنبية في هذا الشأن كجزء

من أرباح استثارها لأمواله المودعة لديها لحساب اعتماداته المستندية على أن يوجه ذلك إلى المنشآت الإسلامية العامة ، فلا يضيفه البنك الإسلامي إلى رأس ماله ولا يملكه لأشخاص معينين من ذوى الحاجة . والله ولى التوفيق .

#### فى التعامل مع البنوك

إن التعامل مع البنوك أنواع متعددة ، فقد يضع الإنسان ماله فى البنك على ذمة شركة من الشركات قد وضع البنك لها مشروعها ورسم لها تخطيطها ويحاول تنفيذ المشروع : وذلك كما كان يصنع بنك مصر وكما تصنع بعض البنوك .

وهذا النوع من التعامل مع البنك لا شيء فيه ، وهو حلال ، وذلك أنه عمل تجارى لأنه شراء عدة أسهم في مشروع تجارى يقوم به البنك .

وكلماكان التعامل مع البنك نوعاً من التجارة كان ذلك جائزاً مثل مساهمة الإنسان في شركة الحديد والصلب أو في شركة «راكتا» أو في شركة الحزف وهكذا.

ولا يتأتى أن يقول إنسان على المساهمة فى هذه الشركات إنها عمل محرم ، ذلك أنها أوضاع تجارية لاشبهة فيها للربا .

أما إذا وضع الإنسان ماله فى البنك ليأخذ عليه فائدة محددة ولا شأن للمودع بتجارة البنك خسرت أوكسبت ، ولا شأن له بالأسعار ارتفعت أو انخفضت ، فإن ذلك يكون ربا حرمه الله سبحانه وأنذر متعاطيه بالحرب .

# فى حكم من يتشبه بالأوربيين فى طريقة حلق رأسه

قال تعالى : (يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء . بعضهم أولياء بعض ، ومن يتولهم منكم فإنه منهم ، إن الله لا يهدى القوم الظالمين . فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ، فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمْرٍ من عنده فيصبحوا على ما أسرُّوا فى أنفسهم نادمين ) .

فن تشبه بالأوربيين فى طريقة حلق شعر رأسه حبًا لهم وتودَّداً إليهم وابتعاداً عن أبناء دينه ووطنه وبيئته واشمئزازاً مهم ونفوراً فإنه يكون بدلك خارجاً على الأوضاع الإسلامية ، ويكون آثمًا وعاصياً من ناحية الدين ، ومن ناحية الوطنية .

أما إذا لم يقصد شيئاً من ذلك وإنماكان عادة وعرفاً شاع وأصبح الناس يتبعونه دون التفات إلى أنه تشبه بالأوربيين فإن ذلك حكمه حكم العادات التي تشيع

والعادات التى تشيع لا إثم فيها ولا معصية مادامت لا تتنافى مع ما أمر به الله أو نهى الله عنه ، وحلق الرأس على طريقة معينة من العادات التى لا تخالف نصًّا من نصوص الدين ، فهى إذن من المباح ، ما لم يتعمد الإنسان أن ينفصل عن إخوانه ليكون من الأوربيين ، فإن فعل ذلك كان فى حكمهم . ولقد أراد مرة أحد المريدين أن يأكل الغليظ من الطعام ، وأن يلبس الخشن من الثياب فقال له شيخه : « اتق الله وكن كيف شئت » .

# ف ما ورد أن رسول الله ﷺ قال : « اطلقوا اللحي وجنموا الشارب » .

روى البخارى بسنده عن ابن عمر عن النبي عليه قال :

«خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب ». قال عياض : يكره حلق اللحية وقصها وتجذيفها ، وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن ، بل تكره الشهوة في تعظيمها كما تكره في تقصيرها.

وتوفير اللحى أو إعفاؤها لا يقصد به تركها بلاحلق، وإنما تشذب وتهذب بما يحقق الاعتدال فيها بلا تطويل ولا تقصير.

وقد أخرج مالك فى الموطأ عن ابن عمر أنه كان إذا حلق رأسه فى حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه .

والكراهية هنا للتحريم على ما اختاره كثير من العلماء للأحاديث الواردة فى الأمر بإعفائها ، وهى كثيرة ، والأصل فى الأمر الوجوب ، ولا يصرف عنه إلا لدليل ، ولا دليل على هذا الصرف ، ثم إن المشهور من فعل الرسول علي الله وأصحابه التوفير ولم يرد الحلق ، فساند الفعل القول وتأكد الوجوب .

هذا عن توفير اللحى . أما عن قص الشارب فهو مثل توفير اللحى ويستحب أن يبدأ بالجانب الأبمن . والقص إنما يتحقق بتخفيف شعره وتقصيره وإظهار طرف الشفة وفى ذلك كهال الهيئة والتميز عن النساء وتحقيق هيبة الرجال ، وتيسير الأكل والشرب بلا عائق من شعر الشارب . ما يعطى فكرة صحيحة عن موقف الإسلام فيا يتصل بحلق اللحية أو إخفاء الشارب . هذا وقد اعتبر الإسلام كلا الأمرين من خصال الفطرة التي يعتبر الحروج عليها خروجاً على

طبيعة الإنسان ، وقلبًا لصورته وتشبه من الرجال بالنساء وبذلك فالحديث فى توفير اللحية وتقصير الشارب أو حلقه صحيح ، والحكمة من ذلك ما ذكرناه من السير على ما تقتضيه الفطرة ، وعدم تغيير الحلقة ، والبعد بالرجال عن التشبه بالنساء وتيسير التنظيف وتحسين الهيئة .

### في حكم من حلق لحيته في الإسلام

حلق اللحية فى الإسلام نهى عنه رسول الله ﷺ : لأنه تشبه بالصبية من الأطفال وتشبه بالنساء ، وتربية اللحية سنة النبيين ، قال تعالى مُخبراً عن حديث جرى بين هارون وموسى عليها السلام : (يابن أم لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى ) ، دلت الآية على أن سيدنا هارون – عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام – كان ذا وفرة لشعر لحيته ورأسه ، وقد صح أن رسول الله ﷺ لم يجلق لحيته قط فى تحلله من الإحرام لا فى حجة ولا فى عمرة .

وفى الصحيحين أن رسول الله عَلَيْكُم قال : خالفوا المشركين ، اخفوا الشوارب واعفوا عن اللحى ، ولقد بغض الفقهاء يرى أن إرسال اللحية سنة ، ومها يكن من شيء فإن رسول الله عَلَيْكُم لم يحلق لحيته قط ، وقد قال الله سبحانه وتعالى : (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيراً ) ، ولقد نهى رسول الله عَلَيْكُم عن إزالة الشعرة البيضاء من اللحية السمراء ، لأنها علامة الوقار ونور المؤمن يوم القيامة ، وهذا النهى هو في الوقت نفسه نهى عن إزالة شعر اللحية .

#### ما حكم استعال الكرافتة في الإسلام ؟

في هذا الزمان جائز باعتباره من الأمور التي جرت بها عادة المسلمين في العصر الحاضر، والمسألة في الواقع فيا يتعلق بالكرافتة ليست مسألة حل وتحريم ، وإنما هي مسألة ضرورة أو عدم ضرورة ، ولقد رأى كثير من الغربيين والشرقيين أن الكرافتة لا ضرورة لها ، وهي تؤذى الإنسان أكثر مما تنفعه ، وكثيراً ما نرى بعض الناس يحل رباط رقبته ليتنفس بالهواء يملأ صدره وليتنفس في يسر ورحابة ، وما من شك في أن الكرافتة وارد من واردات الغرب ، ولعل في الأزياء الوطنية ما يغني ، والنزعة التي تعتز بالزي الوطني خير من نزعة التقليد لكل ما هو غربي .

وننتهى من ذلك بأن مسألة الكرافتة تخرج عن دائرة التحليل والتحريم إلى دائرة الاعتزاز بالوطنية

# فى شروط التحريم بالرضاع

من شروط التحريم بالرضاع ، أن يصل اللبن إلى جوف الرضيع ممن أرضعته فى وقت يكفيه غذاء اللبن ، لأن هذا هو المقصود بالرضاع ، أى الاشتراك فى التغذى بلبن واحد

وما دامت الأم متأكدة من أن ثدييها لم يكن بهما لبن فلا يعتبر هذا رضاعاً محرماً ، وإنما هو نوع من هدهدة الطفل أو محاولة إسكاته .

روى البخارى بسنده عن عائشة رضى الله عنها أن النبى عَلَيْكَ دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه وكأنه كره ذلك فقالت : إنه أخى ، فقال : « أنظرن من أخواتكن . فإنما الرضاعة من المجاعة » .

أى الرضاعة التى تثبت بها الحرمة وتحل بها الحلوة هى حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته ، لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن ، وينبت بذلك لحمه فيصبر كجزء من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادها ، فكأنه عليه قال : « لا رضاعة معتبرة في الشرع إلاّ الرضاعة المطعمة من المجاعة » .

وروى أبو داود عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله عَلِيْكُمْ قال : « لا رُضاع إلاّ ما شد العظم وأنبت اللحم » .

وروى الترمذي بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال : « لا يحرم من الرضاع إلاً ما فتق الأمعاء . . » وقال صحيح .

#### فى تأخير الزفاف عن العقد

لا يلزم تأخير الزفاف عن العقد مدة أسبوع ، ولا يوم بل إتمام العقد هو بدء حل الزفاف والدخول ، وما يقال غير ذلك ابتداع لا دخل له بالإسلام ، بل هو مضاد له مخالف لتعاليمه ، والمرأة بالعقد أصبحت زوجة لزوجها معاشرتها بعد العقد مباشرة .

#### في التشاؤم

تشاؤم بعض الناس من بعض الأشياء مهى عنه ، ولن يكون شؤم إلاّ بالتشاؤم ، ولو أن الذين يتشاءمون استعصموا بالله عز وجل ، واعتقدوا أن الأموركلها بيده ، لما أصابهم شيء مما

يتخوفون منه عند رؤية ما يتشاءم منه ، قال رسول الله عَلِيلَةِ : « لا طير ولا هامة ولا صَفَر ، وفر من المجذوم فرارك من الأسد » .

والحديث الوارد فى أن الشؤم فى ثلاثة « المرأة ، والدار ، والفرس » وارد وذلك أن الأرواح بالنسبة للمرأة جنود مجندة ، فربماكانت روح هذه المرأة لا تأتلف مع روح زوجها ، وربما يكون مع المرأة قرين من ألجن يفسد على زوجها الحياة معها ، والدار قد تكون مسكونة ببعض طوائف الحن التي لا قدرة لبعض الذين يقيمون بها على التحصن من شر أولئك الجن ، وربما تكون الدار مقبرة قديمة لبعض الذين ماتوا على غير دين الله . فتكون محلا لنزول العذاب بها إلى يوم القيامة ، لهذا ينبغى الابتعاد عنها لمن علم بذلك ولمن أصابه من المكث بها ضرر .

والفرس تصحب بقرين من الجن أيضاً ، إذا ما حلت حل به ، ونال أهل ذلك البيت منه عناء شديد.

لهذا يكون الشؤم باعتبار الثلاثة الواردة في الحديث بحسب ما يراه الناس ، والحقيقة ما قلناه .

#### فى وسوسة الجن

إن النفس الإنسانية لها أحوال غريبة أحياناً يحاول العلم لها تعليلاً فينجح مرة ويخفق أخرى فهناك مثلا ، انفصال الشخصية ، وهي حالة واقعية لاحظها العلم وأجرى عليها تجاربه وسجل مظاهرها ، وانتهى فيها إلى بيان وتفسير ، وفي حالة انفصال الشخصية يتردد الإنسان في صورة منتظمة بين شخصيتين فإنه لا يعلم عن الأخرى شيئاً وقد تكون إحداها مناقضة تماماً للأخرى .

ومن الحالات العجيبة التي يضعها العلم في نطاق الأمراض النفسية ما شاع في الناس في كل زمان ومكان ، من أن يلبس عفريت جسم امرأة أوجسم رجل ، وهذه الحالة أصبحت شبه مألوفة منذ أن كثرت التجارب فيا يسمونه بالروحانية الحديثة ، وليست الروحانيات الحديثة إلاّ أن يلبس عفريت جسم الوسيط ويتحدث على لسانه ، وليس الوسيط إلاّ إنساناً ، رجلا أو امرأة ، مهيأ النفس والجسم لأن يحل فيه كائن من العوالم غير المنظورة ، والسبب الأصيل في هذه التهيئة هو ضعف الإرادة عند الوسيط وسرعة استجابته للوهم وللإيجاء إنه عادة شخص مهيأ بسبب ضعف إرادته ، لأن يكون مسرحاً لكل وهم ولكل إيجاء .

وإن كثرة التجارب فى الروحانية الحديثة لتدل على عدم استحالة هذه الظواهر التى يلبس فيها عفريت جسم إنسان .

أما علم الغيب الماضى والغيب الحاضر فإن فى استطاعة الجن أن تعلمه وأن تصدق فى الإخبار به وليس لذلك قيمة كبيرة ، فإنه غيب وقع بالفعل ومعرفة ما وقع بالفعل فى الحاضر أو فى الماضى ليس أمراً من الأمور الهامة ، والغيب الذى استأثر الله بعلمه إنما هو الغيب الذى لم يحدث بعد ، يقول سبحانه : (ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء).

ويمنحه الله بوساطة الرؤيا الصادقة ، والرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة .

#### فى حكم من يريد معرفة الغيب عن طريق المنجمين

#### الغيب أنواع ثلاثة:

الأول الغيب الحاضر: أو بتعبير آخر ، غيب مكانى ، بمعنى أن تقع الحادثة فى مكان بعيد ويعلمها المنجم بعد وقوعها بقليل أو حين وقوعها ، وهذا النوع من الغيب يمكن معرفته لكثير من الأشخاص ، ولم يبين الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز أنه قد اختص بعلمه ، وحقيقة الأمر أنه ليس بغيب ، لأنه قد وقع بالفعل ، وكل ما فى الموضوع أنه بعيد فى المكان فقط من أجل ذلك سميناه غيباً حاضراً .

الثانى الغيب الماضى : وهو الغيب الحادث فيا مضى من الزمان كحياة الشخص ، ولم يخبر الله سبحانه وتعالى أنه اختص بعلمه ، وكثيراً ما يكون طريق معرفة الغيب الحاضر والغيب الماضى عن طريق الجن ، ومها يكن من شىء فإن هذين النوعين من الغيب يمكن معرفهما بوسيلة أو بأخرى .

الثالث الغيب المستقبل: وهو الغيب الذي لم يحدث بعد فإن هذا الغيب اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه ولكنه سبحانه يعطى منه ما شاء لمن شاء يقول سبحانه: (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول).

ويقول سبحانه وتعالى : (ولا يحيطون بشيء من علمه إلاّ بما شاء) ، وهذا الثوع من الغيب لا يعلمه المنجمون مها كانت مقدرتهم .

وحكم من يريد معرفة الغيب بأى نوع من أنواعه عن طريق المنجمين هو أنه منحرف عن الطريق المستقيم.

أخرج الإمام أحمد في مسنده ، ومسلم في صحيحه عن بعض أمهات المؤمنين أن رسول الله مالله قال :

« من أتى عرَّافاً فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » حديث صحيح . وأخرج الإمام أحمد فى مسنده ، والحاكم فى المستدرك عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلِيْكُمْ : « من أتى عرَّافاً أوكاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد » ، حديث حسن .

#### في الأوقات التي لا يجوز فيها الاتصال الجنسي بين الرجل وزوجته

فقد حدد الله سبحانه وتعالى أياماً معينة وأوقاتاً محدودة لا يجوز فيها الاتصال الجنسى بين الرجل وزوجته ، منها مثلا أيام الحج للرجل الحاج ، والمرأة الحاجة ، يقول الله تعالى: (الحج أشهر معلومات فن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ) ومنها أوقات الإمساك فى شهر رمضان ، أى فى نهار الشهر المبارك يقول تعالى : (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم ) .

فالاتصال الجنسى فى ليالى رمضان حلال ، أما فى نهاره فإنه حرام ومنها أيام الحيض ، يقول الله تعالى : (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن).

ومنها أيام الاعتكاف يقول الله سبحانه وتعالى : (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد) أما الأوقات التى يستحب فيها الاتصال الجنسى فإنها لم تحدد : ذلك أن الاتصال الجنسى إنما يتم حينا تكون هناك رغبة من أحد الزوجين واستجابة من الآخر ، والرغبة والاستجابة بحدثان فى أى وقت ، وكل الأيام – فيا عدا الأوقات المحدودة المحرم فيها الاتصال الجنسى – تستوى بالنسبة للاتصال بين الزوجين . .

## في منع المرأة من حقها في الميراث

المسائل التي تكون عادة مثار نزاع في المجتمع أو بين أفراد الأسرة الواحدة قد فصلت في القرآن تفصيلاً تامًّا ، ووضحت في صورة سافرة لا لبس فيها .

ومن ذلك موضوع الميراث:

لقد بين القرآن الأنصبة محددة فى مختلف الحالات والظروف ، فأبان نصيب الزوجة حيماً يكون للمتوفى أولاد ، ونصيبها حيماً لا يكون له أولاد ، وبين الحالات التى فيها الأم ، والبنت ، والأخت ، وهكذا . مع بيان الأنصبة بتحديد محدد ، وهذا يعتبر معلوما من الدين بالضرورة ، فمن جحده إنكاراً له أو جحده غير معترف بعدالته ، أو جحده ، مفضلا غيره من التشريعات عليه فإنه يكون بذلك قد خرج عن محيط الملة الإسلامية .

إن القرآن ليصف أمثال هؤلاء الذين يخرجون على قوانين الله سبحانه بأنهم ظالمون ، وبأنهم فاسقون ، بل بأنهم كافرون .

ومن أجل أن لا يقع الإنسان تحت طائلة غضب الله ، يجب عليه أن يعطى المرأة نصيبها الذي حدده الله لها.

#### في الملابس

لم يحدد الإسلام للمسلم ملابس معينة ، وإنما الذى شرطه هو ستر العورة للرجل والمرأة ، وعدم إبداء مفاتن الجسم ، والملابس تخضع للبيئات والأجواء ، ويلزم كشرط عام فى الملابس ألا تكون محدودة للعورة ، ولامظهرة لما يجب ستره عن الأعين ، وأن لا يقصد يلبسها التشبه بالكفار والمشركين ، فإن الإسلام يحب دائماً للمسلم أن تكون له ذاتية مستقلة عن غيره ، فلا يكون مقلداً للغير ، وإنما يكون متبعاً للتعاليم الإسلامية .

والذى فضله الإسلام هو الثياب البيضاء ، فقد ورد فيها الأثر : «خير ثيابكم البيض » . وكان رسول الله يَهِلِيَّةٍ يفضلها ، وكذلك يجب الإسلام اللون الأخضر ، وقد أمر الشرع بأخذ الزينة والتحلى بأحسن الثياب بقدر الاستطاعة عند الذهاب إلى الجمع والأعياد والمحافل العامة ، قال تعالى : (يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ، إنه لا يحب المسرفين ) .

وكذا من المستحسن أن لا تكون الثياب ضيقة تضايق الجسم ، أو طويلة تجر على الأرض وذلك احترازاً عن النجاسات والأقذار ، وابتعاداً عن الوسوسة فى الصلاة ، وطرداً للعجب والخيلاء الذي حيصاحب جر الثياب ، وقد فسركثير من المفسرين قوله تعالى : (وثيابك فطهر) أى قصر ، توقياً للنجاسات .

# ملابس بعض النساء تعرض أبدانهن للنظر هن في هذه الحالة؟ وهل شيوع مثل ذلك يكون مبرراً لعدم تحريم النظر؟

وهذا الحديث فيما يتعلق بالنساء المتبرجات كأنه قيل بالأمس القريب ليعبر عن الوضع في العصر الحاضر، ويكنى ما فيه من وعيد، لبرد انحواف من تؤمن بالله واليوم الآخر.

ولقد تحدث القرآن الكريم عن الواجب بالنسبة للرجل والمرأة على السواء فيا يتعلق بالنظر ، قال تعالى : (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى لهم ، إنّ الله خبير بما يصنعون ) . هذا بالنسبة للرجال . . أما بالنسبة للنساء ، فإن الله سبحانه وتعالى يقول : (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ، ويحفظن فروجهن ، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن ، أو بني أخواتهن ، أو بني أخواتهن ، أو بني أخواتهن ، أو نسائهن ، أو أبناء بعولتهن ، أو إخوانهن ، وأو بني إخوانهن ، أو بني أخواتهن ، أو نسائهن ، ورات النساء ، ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يخفين من زينتهن . وتوبوا إلى الله جميعاً أيّه المؤمنون لعلكم تفلحون ) .

ولقد سأل أحد الصحابة رسول الله عليه عن نظرة الفجأة فأمره أن يصرف بصره. وقال رسول الله على كرم الله وجهه: «ياعلى ، لا تتبع النظرة النظرة ، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة ». وقال على على على ربه فيا رواه عبد الله بن مسعود: «إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركه محافتي أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه ». وما من شك في أن على المرأة المتبرجة مسئولية كبيرة ، مسئولية تؤدى بها إلى غضب الله ومقته ، إذا لم تتب وترجع إلى الله مسئولية مسئولية مندوجة ، إذا عليه مسئولية مسئولية مسئولية أربا الإسلام ، وعلى الرجل أيضاً مسئولية مردوجة ، إن عليه مسئولية

الراعى ، وكل راع مسئول عن رعيته . . وعليه مسئولية النظر الذى يجب أن يكفه عن محارم الله ، فإذا قام الرجل بمسئوليته المزدوجة فقد أرضى الله ورسوله .

# هل النبي محمد عَلِيْكُ هو المأمور وحده بحجب زوجاته أو أن الأمر شمل المسلمين جميعاً ؟

نريد بتوفيق الله أن نقول أولا : إنه ليس معنى الحجاب فى الإسلام أن لا تعمل المرأة ؛ فقد أباح لها الإسلام أن تعمل ، وأباح لها الإسلام أن تتصرف فى أموالها بالتجارة أو ببناء العارات ، أو بغير ذلك من أنواع التصرف ، والمعنى الحقيقى للحجاب فى الإسلام هو إبعاد جو الفتنة وجو الشرعن طريق المرأة وعن طريق الرجل ، ومن معانى الحجاب فى الإسلام عدم التبرج ، وعدم تعمد إظهار الزينة إلا للزوج أو المحارم .

يقول الله تعالى : (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ، ولا يبدين زينهن إلا لمعولهن ، وينهن إلا لمعولهن ، وينهن إلا لمعولهن ، أو آبائهن ، أو أبناء بعولهن ، أو إخوانهن ، أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن ، أو نسائهن ، أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ، وتوبوا إلى الله جميعاً أيّه المؤمنون لعلكم تفلحون ) .

ومن ضروب الإيقاع فى الفتنة التى حرمها الإسلام أن لا يُحلو رجل بامرأة ، والحجاب بهذا المعنى ليس خاصًّا بأزواج النبى عَلِيْكُ وإنما هو عام يشمل المسلمين جميعاً. يقول الله تعالى : (يأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ، ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يؤذين ) ، ويقول رسول الله عَلِيْكُ ما معناه : «حيمًا يخلو الرجل بالمرأة يكون الشيطان ثالثهما ». والحجاب بالمعانى التى ذكرناها واجب على جميع المسملين.

# فى الزوج الذى يحجب زوجته ويبعدها عن مزالق الفتن

الزوج الذي يحجب زوجته ويبعدها عن مزالق الفتن ومواضع الشبهات زوج قد تأدب بأدب الإسلام وحافظ على عرضه وكرامته .

وفى توليه إحضار الأشياء من السوق قيام بالواجب عليه نحو بيته وهو مثاب على ذلك من الله سبحانه وتعالى : لأن من أفضل السعى سعى الإنسان على أهله وأولاده وهو بهذا العمل يكون قد جنب زوجته الاختلاط فى الشوارع والأسواق ، وأبعدها عن أن يتعرض لها من لا حلاق لهم ، والله سبحانه وتعالى يثبته على هذا العمل الحميد.

#### ما هو حجب النساء؟ وما حكمه في الإسلام؟

إن الحجاب في الإسلام معناه أولا أن لا تخلو المرأة برجل ليس من محارمها ، وأن لا تسافر وحدها أو مع رجل ليس من محارمها .

روى الشيخان : عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سمع النبى عَلَيْكُ يقول : « لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا معها ذو محرم فقال له رجل : يارسول الله : إن امرأتى خرجت حاجة وإنى كنت فى غزوة كذا وكذا . فقال له عَلَيْكُ : انطلق فحج مع امرأتك » . والحجاب معناه ثانياً عدم التبرج ، وهو أن تحجب المرأة ما أمر الله بحجبه من جسمها ، ولقد أباح الشرع لها كشف الوجه والبدين والأحاديث فى هذا والآيات القرآنية كثيرة .

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على الله على الله على النار لم أرهما بعد: ساء كاسيات عاريات ماثلات مميلات على رءوسهن أمثال أسنمة البخت الماثلة ، لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها. ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ». والحجاب ثالثاً معناه إبعاد المرأة عن جو الفتنة : الفتنة بالنسبة لها ، والفتنة بالنسبة للرجال ، وهذا كله إنما هو ارتفاع بالمرأة إلى جو السمو والتكريم يتناسب مع مكانتها وتكريم الإسلام لها.

#### فى البيع بالتقسيط

لقد أباح جمهور الفقهاء أن يكون الثمن المؤجل أعلى من النمن المدفوع فوراً ، وذلك لأن الثمن المدفوع فوراً يمكن الانتفاع به فى معاملات تجارية أخرى ، أما النمن المؤجل فإنه لا يتأتى فيه ذلك .

وهذا النوع من المعاملات ليس داخلا في نطاق الربا ، ومع ذلك فإنه بجب أن يراعي أن تكون المعاملات التي من هذا النوع معاملات سليمة تجاريًّا وأخلاقيًّا . فلا بجوز أن تستغل حاجة المشرى فيرفع البائع النمن كما يريد مضاعفاً المكسب أضعافاً مضاعفة ، فإن ذلك – فضلا عن كونه إثماً من وجهة النظر الأخلاقية – لا يجوز شرعاً .

وأن التاجر الذى يراعى حق الله ويراعى واجبات الحلق الكريم ينعم بالبشرى التي أعلنها الرسول عَلِيْكِ في قوله :

« التاجر الصدوق يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء » .

# مَن يجد كنزاً فى الأرض هل هو من حقه أو من حق صاحب الأرض ؟

لقد تحدث الفقهاء رضوان الله عليهم فى هذا الموضوع تحت عنوان (الركاز) أى الشيء النفيس المدفون فى الأرض الحنى ، وهو ما نسميه الآن الكتر . والكتر الذى وجده أحد العال فى أرض من يعمل عنده هو لصاحب الأرض وليس للعامل حق فيه ، لأن الأرض وما فيها وما عليها ملك صاحبها ، وليس لغيره حق فيها ، وإنما له أجرة عمله حسب ما اتفق عليه هو وصاحب الأرض ، ولكن على صاحب الأرض فى هذه الحالة إخراج خُمس ذلك الكتر الذى وجد بها لبيت المسلمين إذا وجد ، وإلا فيوزعه على من تصرف لهم الزكاة ، ومصارف الزكاة معروفة قل بينها الله سبحانه وتعالى فى قوله :

( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ، والله عليم حكيم ) .

ويقول رسول الله عَلِيْظَةٍ : «ما يؤخذ من الركاز ففيه الخُمس ». رواه الشيخان.

#### في التعادي بين المسلمين

لا يجوز شرعاً أن يتعادى المسلمون ، وعليهم أن يفسحوا صدورهم لبعضهم ، وأن يتآلفوا لقول الله تعالى : (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ، واتقوا الله لعلكم ترحمون). وفى بهى القرآن الكريم عن الفرقة قال تعالى :

(ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ، وأولئك لهم عذاب عظيم ) . والعلماء أولى الناس بحسن التفاهم فيا بينهم ، وترك ما يثير الفرقة مها اختلفت مذاهبهم ، وتعددت مشاربهم ، ولتكن أسوتهم برسول الله عليهم الذي قال الله له :

(خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين).

والاختلاف فى الآراء أمر طبيعى ، وقد حدث فى كل مكان وفى كل زمان ، وقد كان الصحابة يختلفون فى الرأى ، والعلماء منذ أن وجد الإسلام الصحابة يختلفون فى الرأى ، والعلماء منذ أن وجد الإسلام يختلفون فى آرائهم ، ولكن مع الاختلاف فى الرأى كانت المودة دائماً سائدة فيا بيهم ، لأن الهدف لكل من العلماء إنما هو الحق ، والبحث عن الحق لا ينشأ عنه عداوة بين الباحثين ، بل ينشأ عنه تكاتف وتعاون ، فإذا حدثت العداوة فإنها تكون دليلا على أن صفات العالم الصادقة ليست متوافرة فى المتعادين .

نسأل الله أن يهدينا جميعاً للحق ، وأن يمنحنا التوفيق في طلبه .

#### فى أخذ العوض هل هو جائز؟

لوكان أخد العوض ممن أتلف شيئاً لا يملكه غير جائز لربما أدى ذلك إلى استهانة بعض الناس بالأشياء التي لا يملكونها ، إن الناس ليسوا جميعاً على وتبرة واحدة ، فبعضهم أمين محافظ يعنى بالأشياء لغيره كما يعنى بالأشياء التي يملكها ، بل ربما كانت عنايتهم ومحافظتهم على الأشياء التي يستعيرونها من الغير أشد من محافظتهم وعنايتهم بما يملكون وهؤلاء هم أصحاب الفطر السليمة ، والمقاييس الأنحلاقية الكريمة ، ويقابل هؤلاء من لا يبالون بما يملك غيرهم ، إنهم في حياتهم عابثون مستهترون ، لا يرعون حقًا ولا يحافظون على ذمام ، وبين هؤلاء وهؤلاء درجات لا تكاد تحصى تتأرجح بين طرف وآخر .

والتشريع الإسلامي تشريع يوجه وينظم ويحافظ ويرعى ، من أجل ذلك أجاز أخذ العوض لصاحب الشيء وأوجبه على من أتلف وعلى مَن أتلف شيئاً أن يردّ مثله لصاحبه أو يرد قيمته ، بيد أن الإسلام إذا أجاز أخذ العوض وأوجب رده فإنه لا يغلق الباب فيا يتعلق بالتسامح ، فإذا تنازل صاحب الشيء وسامح من أتلف فيكون هذا إحساناً منه والله يجب المحسنين.

#### ف الانفعالات النفسية التي تسبب أفعالا محرمة

قد تدفع القوة الغضبية والانفعالات النفسية إلى أن يقوم الإنسان ببعض الأعمال التي لا تليق به كإنسان ، والتي يبغضها الدين ويحرمها الشرع ، من ذلك شق الثياب ، ويأثم الإنسان بفعله ، ومن يأتيه فهو عاص ومذنب ، ويجب عليه أن يعجل بالتوبة والإنابة إلى الله مستغفراً طالباً العفو والرحمة منه سبحانه ، ولقد كان الرسول عَلِيْكُم ، يهم كثيراً بعلاج ما يؤدى إلى شق الثياب ، ويؤدى إلى ما هو أعنف من ذلك ، أعنى الغضب .

ولقد قال رجل لرسول الله ﷺ : أوصنى ، فقال ﷺ فيما رواه البخارى : « لا تغضب » فردد مراراً قال : لا تغضب » .

ومن نصائحه عَلِيْكُ لَهَدَّتُهُ الغضب أن يستعيدُ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم ، وأن يجلس إذا كان واقفاً ، وأن يغادر المكان أو أن يتوضأ ويصلى ، أو أن يقرأ شيئاً من القرآن ، فإن فيه الشفاء إن شاء الله . . . .

#### فى المزاح

المزاح من أصله مذموم ، إلا قدراً يسيراً يحقق الألفة ويوثق المحبة ولا يخرج عن حدود الوقار . . والسبب في ذلك :

۱ – أن فيه كثرة الضحك واستمراء اللعب وسقوط الهيبة وما إلى ذلك مما هو معروف ، قال عمر رضى الله عنه : «من كثر ضحكه قلت هيبته ، ومن مزح استخف به ، ومن أكثر من شيء عرف به ، ومن كثر كلامه كثر سقطه ، ومن كثر سقطه قل حياؤه ، ومن قل حياؤه قل ورعه ، ومن قل ورعه مات قلبه » . وقال النبي عليلية يوماً لأصحابه :

« او تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً » . فبكى الصحابة وسمع لهم صوت واضح بالبكاء ، وقال ابن عباس : « من أذنب ذنباً وهو يضحك دخل النار وهو يبكى » .

٧ - أن فيه سقوط الهيبة . . قال سعيد بن العاص لابنه :

«يابني لا تمازح الشريف فيحقد عليك ، ولا الدنيء فيجترئ عليك ». وقال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله : « اتقوا الله وإياكم والمزاح ، فإنه يورث الضغينة ، ويجر إلى القبيح ، تحدثوا بالقرآن وتجالسوا به ، فإن ثقل عليكم فحديث حسن من حديث الرجال ».

٣ - أنه سبيل إلى العداوة والنزاع ، قيل : « لكل شيء بذور ، وبذور العداوة المزاح » . أما ما يجوز منه فهو ماكان عليه الرسول عليه وصحابته الأخيار ، كان عليه يخرج ولا يقول إلا حقًا ، وقال الصحابة : يارسول الله إنك تداعبنا قال : « إنى وإن داعبتكم فلا أقول إلا حقًا » . رواه الترمذي وحسنه .

وقد وردت أحاديث توضح صور المزاح الذي كان يصدر من الرسول ﷺ من ذلك : جاءت امرأة فقالت : يارسول الله : احملني على بعير، فقال : « نحملك على ابن البعير»،

فقالت : ما أصنع به ؟ إنه لا يحملني فتبسم رسول الله وقال : « ما من بعير إلا وهو ابن بعير » ، وكان لأبي طلحة ابن يقال له أبو عمير ، وكان رسول الله عليه التيم ويقول : « يا أبا عمير ما فعل النغير » . أى العصفور الذي كان يلعب به . وقال عليه التيم النبي عليه . وقال التيم وأنت رمد » . فقال : إنما آكل على الشق الآخر فتبسم النبي عليه .

هذا هو المزاح الذي لا يحرج عن الحق ، ولا يؤدي إلى كثرة الضحك أو تحقير الغير أو ما إلى ذلك .

#### في الحتان

يرى الإمام الشافعي ومن وافقه أن الحتان واجب لقوله تعالى : ( اتبع ملة إبراهيم ) ، وقد ورد في الأحاديث الصحيحة عن الرسول عليلية بأن إبراهيم النبي عليلية قد اختتن.

والسبب فى ذلك أن الآية صريحة فى وجوب اتباع سيدنا إبراهيم فيا فعل ، إلا فيا قام الدليل على أنه سنة فى حقنا وليس بواجب ، حيما يروى عن طريق السنة الصحيحة . . وفى الحديث الصحيح عن الرسول عليه قال : «خمس من الفطرة . . وعد مها الحتان » .

وكلمة الفطرة شاملة للواجب والسنة والمندوب ، إذ هي بمعنى السنة أى الشريعة الكاملة المطهرة بكل ما تشمل عليه من إصلاح الدين والدنيا .

واستدل بعض العلماء على وجوبه بجواز كشف العورة لأجله ، وكشف العورة حرام ، لا يجوز إلا لداع يقاوم الحرمة وهو الوجوب .

وهذا الاستدلال لا يظهر فى حق الطفل الصغير غير البالغ ، وإنما يظهر فى حق من لم يتم ختانه حتى وصل إلى مرحلة البلوغ ، أما متى يكون الختان فقيل : فى اليوم السابع من الولادة ، وقيل فى الأربعين ، وقيل فى السابعة .

وعليه فمن المتفق عليه عند من قال بوجوبه أنه لا يجب إلا بعد البلوغ حيمًا يكون المرء داخلا تحت التكليف ، وواقعًا تحت حكم الوجوب ، هذا فيم يتعلق بمذهب الشافعي .

أما فيما يتعلق بمذهب الإمام مالك فإن الكلمة المعروفة عند المالكية التي تعبر عن مذهبهم هي قولهم : « الحنتان للرجال سنة وللنساء مكرمة » . والحنتان واجب عند أحمد وسنة عند أبي حنيفة ، ونتهى من كل ذلك إلى أن الحنتان للرجال والنساء عند الإمام الشافعي واجب ، وعند الإمام مالك سنة بالنسبة للرجال ومكرمة بالنسبة للنساء ، وعلى كل المذاهب فإن من الواجب فيما يتعلق

بختان المرأة اتباع توجيه الرسول ﷺ للمرأة التي تختن بالمدينة : « لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل » .

#### فى التقتير والإسراف

إن قوله تعالى : (إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ، وكان الشيطان لربه كفوراً ) . جاء فى سياق آيات تحث على الإنفاق والبذل . وبحث الله سبحانه على الإحسان بالوالدين ، الإحسان الذى يتضمن الرعاية بجميع أنواعها ، قولية كانت أو فعلية ، ومنها الإنفاق عليهها عند الحاجة ، (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ) . ثم يحث الله سبحانه على إيتاء ذوى القربي والإنفاق عليهم والبربهم ، ويحث كذلك على إيتاء المسكين وابن السبيل ، ثم يرشد سبحانه بعد ذلك مباشرة إلى أن الطريقة المثلى فى كل ذلك إنما هو عدم التبذير والابتعاد عن الإسراف ، ثم يبين بعد ذلك مباشرة القانون الذى يرتضيه سبحانه لبنى آدم فيقول : (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنف ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً ) .

وما من شك فى أن التبذير مذموم ، وأن الإسراف لا يقره عاقل ، ولكن البخل أيضاً مدتموم ، والتقتير لا يقره المستنيرون ، يقول الله تعالى : (ومن يوق شح نفسه ، فأولتك هم المفلحون ) . ويقول سبحانه : (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسى فسنيسره لليسرى ، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسى فسنيسره للعسرى ، وما يغنى عنه ماله إذا تردى ) . إنّ البخيل المقتر الذهب والفضة لن ينفعه ماله وماكنز حيما تأتيه سكرة الموت بالحق ، وحيما يحل به المحتوم . يوم لا ينفع مال ولا بنون .

وكما حث القرآن على النزام القصد وعلى اتخاذ التوسط في الإنفاق فإن الرسول صلوات الله عليه وسلامه حث على الإنفاق على الأهل فيا رواه مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله على أهلك ، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك » . وقال صلوات الله مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك » . وقال صلوات الله عليه : «كنى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت » ، فالتقتير على الأسرة بحجة نهى الله سبحانه عن التبذير ليس طريق المهتدين بهدى الله الذي هو التوسط والقصد والاعتدال وليس من الدين في شيء .

• 

# وسُكُل رضى الالتي حنى في الالميك الام والعلم

# فى أمر الله الناس بالعلم والتعلم

أمر الله عز وجل المسلمين بالعلم والتعلم إلى أقصى ما يستطيعونه حيث قال : (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون). وقال : (إنما يحشى الله من عباده العلماء) وقال : (الرحمن علم القرآن ، خلق الإنسان علّمه البيان) ، وقال : (ن ، والقلم وما يسطرون) ، وقال : (اقرأ وربك الأكرم ، الذي علّم بالقلم ، علّم الإنسان ما لم يعلم).

وكشوفات العلم الحديث من خير ما يوثق صلة العبد بربه ، ويجعله يقر بوحدانيته ، قال تعالى : (سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ) ، وحديث إسراء رسول الله ﷺ وعروجه إلى ما فوق سبع سموات يؤكد وجود الله وحدانيته وقدرته .

والذين صعدوا إلى القمر ، لم يستطيعوا البقاء عنده ولا المكث عليه مدة أطول مما مكثوا ، لأن الذى خلق السموات والأرض وما بينها جعل لكل عالم ما يناسبه ، ونص فى كتابه على أن الأرض لنا ، ونحن لها ، بحيث لا نستطيع الحياة على كوكب سواها قال تعالى :

(منها خلقناكم وفيها نعيدكم ، ومنها نخرجكم تارة أخرى ) .

وقال سبحانه : (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ) .

فدلت هذه الآية على أن الأرض لنا ونحن لها ، والسماء لغيرنا وليس لعالمنا .

وحادثة صعود الإنسان فوق القمر ، وعدم استطاعته البقاء فيه من أول الدلائل على صدق ما جاء فى كتاب الله تعالى . .

والله أعلم . . .

# في الحث على العلم

طالب الله بالعلم وحث عليه ، ومن توجيهات القرآن للرسول ﷺ فضلا عن غيره أمره بأن يقول : (وقل ربِّ زدنى علماً) .

ولا يمكن المساواة بين العالم والجاهل فى المنزلة أو المكانة: (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ).

ومن هناكانت مسئولية العالم كبيرة ، إن خطأه ليس خطأً عاديًا ، وإن مسئوليته جسيمة ، وإن العالم إذا زل زل بزلته عالم ، وقد صور الرسول على موقف العالم الذي يأمر الناس بالخير ولا يقوم بأدائه تصويراً معبراً فيا روى عن أسامة بن زيد رضى الله عنها قال : سمعت رسول الله على يقول : « يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلتى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بهاكما يدور الحار في الرحا ، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون : يافلان مالك ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، فيقول : بلى ، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه ، وأنهى عن المنكر وآتيه .

ومن الآثار الواردة فيما يتصل بقارئ القرآن الذي لا يعمل بما قرأ بل يأتى ما لا يتناسب وهذه القراءة قول بعض السلف : « رب تالو للقرآن والقرآن يلعنه » ، يقول : ألالعنة الله على الظالمين وهو ظالم لنفسه . . .

وفى الحديث الصحيح: «القرآن حجة لك أو عليك . . . » أى أن القرآن يشهد لك بالصلاح والتقوى إن امتثلت ما فيه وطبقت العمل على القراءة ، ويشهد عليك إذا تركت العمل بما فيه وانصرفت عن طريق الدين .

ومن هنا كان السلف الصالح يرون فى القرآن : مرآة لأحوالهم وميزاناً لتصرفاتهم ، وكانوا يستحيون من القرآن أن يوجد فى مكانهم ثم يخرجون عما ينبغى من جد فى العمل واتزان فى السلوك ، فعلى هذا العالم أن يتمسك بحدود الدين ، وأن يعمل بما فى القرآن ، وإنْ خرج عن ذلك أو انحرف وجب تنبيه .

فى الدين والعلم

إن مسألة الصلة بين الدين والعلم ، انسجاماً واتفاقاً ، أو تعارضاً ونزاعاً – تثار من آن لآخر على صفحات الجرائد ، وفى ثنايا الكتب ، وبين المفكرين فى أنديتهم .

ولقد كتب الغربيون كثيراً فى هذا الصدد ، بل إنهم أول من كتب فيه ، ولكن هذه المسألة تجاوزت الغرب إلى الشرق ، وكتب مفكرو الشرق فيها ، واختلفوا فيا بينهم كما اختلف مفكرو الغرب .

وإن ماكتبه العلامة الفرنسي : «إميل بوترو» بهذا الصدد يعطينا صورة عن هذه المسألة في الغرب وفي الشرق الحديث ، إنه يقول في ترجمة المرحوم مصطفى عبدالرازق :

« إن أمر العلاقات بين الدين والعلم حين يراقب في ثنايا التاريخ ، يثير أشد العجب ، فإنه على

الرغم من تصالح الدين والعلم مرة بعد مرة ، وعلى الرغم من جهود أعاظم المفكرين التي بذلوها ملحين في حل هذا المشكل حلا عقليًّا ، لم يبرح العلم والدين قائمين على قدم الكفاح ولم ينقطع بينهما صراع يريد به كل منهما أن يدمر صاحبه لا أن يغلبه فحسب .

على أن هذين النظامين لايزالان قائمين. ولم يكن مجدياً أن تحاول العقائد الدينية تسخير العلم ، فقد تحرر العلم من هذا الرق ، وكأنما انعكست الآية منذ ذاك.

وأخذ العلم ينذر بفناء الأديان ، ولكن الأديان ظلت راسخة ، وشهد بما فيها من قوة الحياة وعنف الصراع .

ونريد فى هذه الكلمة أن نتحدث عن العلاقة بين الإسلام بالذات والعلم ، واتخذنا الإسلام بالذات كمثال للدين :

١ - لأن كتابه المقدس حفظ بصورة هي من الدقة بحيث لا يتأتى فيها الشك ، فالقرآن المتلو الآن - كما يقول المستشرق الفرنسي الكبير الأستاذ ( ديمومبين ) - هو القرآن الذي كان يتلوه محمد في القرن الأول الهجري .

وأن الباحثُ المنصف - كما يقول - لا يجد مناصاً من الإقرار بهذا .

 ٢ – ولأن حضارته المادية والثقافية والعقلية والروحية التي صدرت عنه ونتجت عن وجوده معروفة إلى حد كبير.

وموقف الدين الإسلامي من العلم واضح كل الوضوح ، فأول كلمة في الدستور الإسلامي القرآن : ( اقرأ ) .

ثم إن الآيات القرآنية التي تحث على العلم وتبين فضل العلماء كثيرة .

يقول الله تعالى لنبيه عَيِّلِهُ : (وقل رب زدنى علماً) ويقول الله تعالى : (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) ويقول تعالى : (إنما يخشى الله من عباده العلماء). ومن طريف القراءات في هذه الآية قراءة لبعض العلماء مهم الإمام أبو حنيفة ترفع لفظ الجلالة وتنصب لفظ العلماء ، وتقول حاشية الصاوى على الجلالين : (والمعنى) إنما يعظم من العباد العلماء ، وإنما كان كذلك لكوبهم أعرف الناس بربهم ، وأتقاهم له ، فالواجب على الناس تعظيمهم واحترامهم اقتداء بالله تعالى ، فإن الله تعالى أخبر أنه يعظمهم وبجلهم أما الأحاديث الذي رواه أبو داود والترمذي ، يقول صلوات الله عليه وسلامه :

« من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة ، وأن الملائكة لتضع أجنحتها

لطالب العلم رضاً بما يصنع ، وأن العالم ليستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض حتى الحيتان فى الماء ، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ، وأن العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم فن أخذه أخذه بحظ وافر»

وقد دفع هذا الاتجاه – في القرآن الكريم وفي الأحاديث – المسلمين إلى المباحث العلمية في جميع نواحي الحياة : روحية أو عقلية أو مادية ، ونشأت من ذلك : الحضارة الإسلامية التي أنتجت أمثال : جابر بن حيان في الكيمياء وابن الهيثم في الطبيعيات ، وأبي بكر الرازى في الطب ، وابن سيناء في الطب كذلك والفلسفة ، والغزالي في الجانب الروحي ، وابن رشد في الفلسفة العقلية ، وابن حلدون في الاجتماع والتاريخ . . . . وكثيرين غيرهم .

وقد أشاد كثيرون من منصفى الغربيين بالحضارة الإسلامية وبمناهجها . يقول «غوستاف لوبون» ويعزى إلى بيكون : على العموم ، أنه أول من أقام بالتجربة والملاحظة اللتين هما أساس المناهج العلمية الحديثة . ولكنه يجب أن نعرف ، قبل كل شيء ، بأن ذلك كله من عمل العرب وحدهم .

ويقول العلامة الشهير «هميولد» بعد أن يذكر أن ما قام على التجربة والملاحظة هو أرفع درجة فى العلوم: « إن العرب ارتقوا فى علومهم إلى هذه الدرجة التى كان يحملها القدماء تقريباً ».

وإن مؤرخى الحضارة الغربية يعترفون بأن المبشر الأول بالعلم التجريبي إنما هو « روجر بيكون » ويعترفون بأن آراءه في العلوم أصدق وأوضح من آراء « فرنسيس بيكون » يقول الأستاذ « دوهرنج » : « إن آراء روجر بيكون في العلوم أصدق وأوضح من آراء سميه المشهور » .

وهذا العلم التجريبي هو - دون جدال - الأساس الذي قامت عليه الحضارة الأوربية والأكثرية العظمي من مؤرخي الحضارة الأوربية يعزون هذا المنهج على الخصوص إلى روجر بيكون ، وفرنسيس بيكون ، ولكن عالماً من علماء الغرب الممتازين بعد أن درس دراسة عميقة بحث بحثاً مستفيضاً ، انهي به الأمر إلى تقرير حقائق كان يجب على الشرقيين أن يعرفوها من زمن بعيد ، هذا العالم هو الأستاذ بريفولت ، إنه يقول في كتابه الذي ألفه تحت عنوان : بناء الإنسانية : «إن روجر بيكون درس اللغة العربية والعلم العربي والعلوم العربية في مدرسة أكسفورد على خلفاء معلميه العرب في الأندلس ، وليس لروجر بيكون ولا لسميه الذي جاء بعده الحق في أن ينسب إليها الفضل في ابتكار المنهج التجريبي ، فلم يكن روجر بيكون إلا رسولاً من رسل العلم والمنهج الإسلاميين إلى أوربا المسيحية ، وهو لم يمل قط من التصريح بأن تعلم معاصريه اللغة

العربية وعلوم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقةُ.

والمناقشات التى دارت حول واضعى المنهج التجريبى هى طرف من التحريف الهائل لأصول الحضارة الأوربية ، وقد كان منهج العرب التجريبى فى عصر بيكون قد انتشر انتشاراً واسعاً. وانكب الناس فى لهف على تحصيله فى ربوع أوربا(١).

ويستفيض الأستاذ « بريفولت » فى تصوير ماكان عليه العرب من العبقرية فى العلم والحضارة ونجد طرفاً من ذلك فى الكتاب الذى ألفه الدكتور محمد إقبال تحت عنوان : (تجديد الفكر فى الإسلام).

ويقول الدكتور إقبال ما نصه :

« ومن أين استق روجر بيكون ما حصله فى العلوم ؟ من الجامعات الإسلامية فى الأندلس .

« والقسم الخاص من كتابه الذى خصصه للبحث فى البصريات هو فى حقيقة الأمر نسخة من

كتاب المناظر لابن الهيثم . وكتاب بيكون فى جملته ، شاهد ناطق على تأثره بابن حزم » .

هذه الحقائق التي قدمناها عن حضارة العرب : منهجاً وعلماً : أصبحت من الذيوع والشهرة لدى المنصفين ، بحيث لا نحتاج إلى التوسع في الاستدلال عليها.

ويتبين لنا مما سبق أن الإسلام :

١ – يحث على العلم ، ويشجعه ، ويدعو إليه ، ويأمر بالاستزادة منه .

٢ - وأن روح الإسلام هذه أنتجت حضارة مزدهرة عمت جميع أقطار الحضارة وجوانبها
 مادية كانت تلك الجوانب أو عقلية ، أو روحية .

إذا كان موقف الإسلام من العلم: هو ما بيننا ، فما هو موقف العلم من الإسلام ؟ إن موقف العلم من الإسلام – باعتبار الإسلام مثلاً صحيحاً للدين – إنما هو فى حقيقة الأمر تصوير لموقف العلم من الدين الحقيقي .

وهذا الجانب من البحث هو من الوضوح بحيث ماكان ينبغى أن يكون فيه جدال ولا مناقشة ، ذلك أن العلم وممثليه الحقيقيين : يعترفون في صراحة لا لبس فيها ، وفي وضوح لا خفاء فيه بأن دائرة أبحاثهم إنما هي المادة ، إنما هي المحس ، وأنهم يعتمدون في ذلك على ، التجربة وعلى الملاحظة .

إنهم يعتمدون على الاستقراء على وجه العموم ، وليس الاستقراء إلاّ تتبع جزئيات محسة تتبعها بالملاحظة أو بإجراء التجارب عليها . "

<sup>(</sup>١) من كتاب تجديد الفكر الديني في الإسلام، ترجمة عباس محمود ص ١٤٩.

والمهج العلمي إذن ، إنما هو مهج لمعرفة كيفيات المادة ، وإذا ما خرج الأمر عن دائرة المادة فقد خرج عن دائرة العلم.

وعلى هذا الأساس: فليس للعلم مطلقاً دخل فى أمور الدين: إثباتاً وإقراراً ، أو نفياً وإنكاراً ، وإذا ما قال قائل: إن العلم يثبت كذا من الأمور الروجية ، فإنه يكفينا منه هذه الكلمات لنسحب ثقتنا به كعالم ، وإذا ما قال: إن العلم ينكركذا من الأمور الروحية فإن هذه الكلمة تكفى أيضاً لسحب ثقتنا به كعالم ، إذ إن العلم فى المجال الروحي لا يثبت ولا ينفى ، وهذا واضح مما سبق أن ذكرناه .

ومع ذلك فقد يتيح العلم بأبحاثه في ارتباط الكون وتنسيقه ، وإبداعه والتناغم الذي يسوده ، والدقائق الباهرة التي يبينها علم التشريح مثلا في التركيب الحيواني .

قد يتيح العلم من كل ذلك لعلماء الدين مواد يبنون عليها تذكيرهم وعظاتهم ، وبيانهم أن العالم لم يكن نتيجة المصادفة العمياء أو الاتفاق الأصم ، ويبينون من نتائج العلم أن الآيات في بجال المادة نفسها تشهد أنها من صنع الله الذي أتقن كل شيء.

# ف معنى قول الله تعالى : (يامعشر الجن والأنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا . . .) الآية

معنى قوله تعالى : ( يامعشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا ) إنما يفهم من سياق ما قبله من الآيات إن سورة الرحمن من السور التي تتوجه بالخطاب إلى الجن والإنس ، وتذكر مظاهر قدرة الله وعظمته وقهره لجميع خلقه ، والآية التي معنا تتوجه إلى الجن والإنس بالخطاب وتبين عجزهم وضعفهم أمام قدرة الحلاق العلم .

فالجن والإنس محصورون فى السموات والأرض ، وليس فى استطاعتهم تجاوزهما أو النفوذ مهما ، وفى قوله تعالى : (إن استطعتم . . . فانفذوا ) تهكم بهم وإظهار لمدى ما هم عليه من ضعف .

وفى التعبير (انفذوا) بيان لاحتياج الحروج إلى التغلب على موانع عديدة ، على الإنسان أو الجان أن يتخلص منها ليتحقق له النفاذ ، ولن يتأتى له ذلك .

فالآية تفيد أن الجن والإنس محصورون في مجال معين ، وفي نطاق خاص لا يمكنهم تجاوزه ، وهم مقهورون على ذلك . وعليهم الإقرار والاعتراف والإذعان لقدرة الله تعالى .

وقد بين الله سبحانه أن النفاذ من أقطار السموات والأرض يتأتى بالعلم يقول سبحانه :

(لا تنفذون إلا بسلطان) والسلطان فى الآية الكريمة معناه العلم ، وعلى ذلك فإن كل ما نراه من غزو للفضاء ، ونزول على الكواكب لا يتعارض مع الوضع القرآنى فى كثير ولا قليل ، بل إن القرآن يحث عليه ويدعو الإنسان إلى الوصول فى أجواء السماء إلى الحد الذى يستطيع ، وإلى الغوص فى أعاق الأرض إلى الحد الذى يستطيع كذلك ، وذلك أن الله سبحانه بمن علينا بأن اسخر الكون كله لنا ، ونص على تسخير الأرض والسماء وما بين الأرض والسماء .

وعلينا أن نستجيب إلى امتنانه سبحانه فنسخر ما سخر لنا ، فإذا سخرنا الكواكب لفائدة الإنسانية فإننا نكون مستجيبين للتوجيه الإلهى . .

والله أعلم . .

# هل القناعة بالعلم النظرى – في هذه الآونة – قد تحدث انفصاماً بين الحياة والدين ؟

عرف الإسلام قيمة العلم ، وحث عليه ، وجعله فريضة على كل مسلم ومسلمة ، وعظم العلماء العاملين المخلصين ، وقرنهم معه سبحانه ، ومع ملائكته المطهرين : (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط ) .

ولم يفرق الإسلام بين علم نظرى وعلم عملى ، بل دعا إلى كل ما فيه العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ، وما فيه خير البشرية ونفع الإنسانية .

وسخَّر الله كل ما فى الكون للإنسان ، ودعاه إلى التفكير والتدبير والتعقل وجولان النظر فيما خلق الله تعالى ، للعبرة واستنباط ما فيه الخير لنفع البشرية

وكما عبر بالإنزال عن كتابه سبحانه لإقامة الحق والعدل بين الناس ، عبر عن الدعوة إلى الانتفاع بالحديد والمعادن ومافى حكمها بالإنزال ، حتى يتذكر المسلمون بأن القوة مطلوبة ، وأن التكامل الاقتصادى أيضاً مطلوب ومرغوب ، يقول تعالى :

(لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناسُ بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ، إنّ الله قوى عزيز). والأزهر يدرس – للتخصص – العلوم النظرية في بعض كلياته – ويزاوج بين العلوم العملية والنظرية في بعض كلياته الأخرى.

ولم يقل أحد أن القناعة بالعلوم النظرية مطلوبة فى هذه الآونة ، بل لابد من هذا وذاك . والله يقول الحق وهو يهدى السبيل .

# تحدث الإنجازات العلمية التى تطالعنا كل يوم تأثيرات متفاوتة على العقيدة الدينية ، فكيف نعزز حجتنا الدينية بقيمة علمية تتواءم وهذه الإنجازات ؟ ﴿

الحضارة الحديثة والإنجازات العلمية المعاصرة تقوم على أساس من العلم ، وتمكن الإنسان من تيسير أمور الحياة ومتعها ومنافعها ، والإسلام يقدر العلم حق قدره ( هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) .

ويقول عَلَيْظَةِ : « فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم » لأن العالم قلما يجنع عن الصواب فى عبادته ، والإسلام لا يفرق بين علم وعلم ، ما دام ينفع البشرية وخيرها . والإسلام بذلك يقر الدعامة الأولى التى تقوم عليها الحضارة الحديثة ، والإنجازات العلمية الرائعة ، وليس على الإنسان من شائبة فى أن يتنفع ويستمتع بمتع الحياة الدنيا ومباهجها ما دامت فى حل واعتدال وإنسانية : (قل مَن حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ، كذلك نفصًل الآيات لقوم يعلمون ) .

فأباح الإسلام التمتع بها ، بشرط ألا تتحول إلى سرف ، ومصدر هلاك وشقاء فتخرج عن طبيعتها ، لأن التمتع بها موضع للاختبار والابتلاء أيضاً .

ويحذر الإسلام من أن تصبح هذه الإنجازات مصدر فتنة له ، وأن يجدع بها ، أو بهلك بها نفسه أو غيره ، ويحذر من سيطرتها على الإنسان حتى يطغى بها فيضل وينسى نفسه ويطغى بسيطرتها عليه ، أو يطمس معالم الجانب المشرق الروحى فى الإنسان أو أنكماشه ، حتى تضيق دائرته وتضمحل .

فالإسلام يدفع إلى التطور والحضارة ، ويقف موقفاً إيجابيًا ، ولكنه يحذر من سلبياتها وأخطارها .

وإذن : إذا قصد بالتقدم والاكتشافات السمو والتهذيب الإنسانى ، فالإسلام يدعو إليه ، وإذا قصد به الانحلال والتسلط والاعتداء والطغيان فهو برىء منه ومن نزعته هذه . ولنتدبر مليًّا قوله تعالى :

(لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ، ليقوم الناس بالقسط ، وأنزلنا

الحديد فيه بأس شديد ، ومنافع للناس . وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب . إنَّ الله قوى عزيز ) .

فالقرآن يسوى بين إنزال الله تعالى لأحكام العدل والهداية . . وإنزال الحديد (بلفظ الإنزال ) لتساند القوة المادية القوة المعنوية ، فتكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ، وليكون المسلمون أعزة وأقوياء ، وأصحاب متعة ، ويتصفوا بصفات الله كما فى ختام الآية . .

#### فى الإنجازات العلمية الحديثة

الإنجازات العلمية الحديثة تقوم على العلم ، والإسلام يقدر العلم والعلماء في مختلف القطاعات والفروع ، ويدفع الإسلام إلى الحضارة والتقدم والرقى لخير الإنسانية ، ويحذر من الطغيان والاعتزاز ، والإضرار والضرر بها ، وحين يكون للمسلم قوة العلم والعمل تكون العزة والكرامة والتكامل والغنى ، يقول تعالى :

(لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ) ويقول جل شأنه : (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) .

#### فى المعجزة والعلم

المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعى النبوة تصديقاً له فى دعواه ، ويلاحظ أن المعجزة – من اسمها – تعجز الغير عن الإتيان بمثلها – وأنها من الله القوى القادر القاهر ، وأنها ليست عادية ، لا تخضع للأسباب الظاهرة ولا العلمية ، ولا تكون إلا على يدى النبي من أنبياء الله ، فكيف يتأتى للعقل البشرى القاصر المحدود والمخلوق والذى يدور فى فلك معلوم ومحدود ، كيف له أن يحكم على المعجزة بالإمكان وعدمه ؟ إن العاقل لا يعرف ماهيته ، وعليه أن يلزم حده ، ونحن نؤمن بالمعجزات ووقوعها لأنبياء ألله تعالى ، والله على كل شيء قدير .

#### . في الصوفية والعلم

الصوفية الصافية هي التي تلتزم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله قولا وعملا وإخلاصاً ، ويحيون في ظل الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده أساسه التوحيد الخالص ، ومراقبة الله في السر والعلن ، وتكوين الضمير القائم على خشية الله ، وحسن الصلة والخلق بين الناس ، وجعل الله تعالى قبلتهم

ف كل شيء ، وجعل الدنيا مزرعة الآخرة ، والمادة عندهم فى أيديهم لحير الناس ونفعهم وليست فى قلوبهم .

وإذاكانت المبادئ ، الوافدة والمستوردة قد أفسلت وضلت وأضلت ، وإذاكان الإلحاد قد استشرى ويقوم به أناس تربوا فى حجر المستعمر وعلى موائده ، وليسوا مواطنين صالحين ، لأن ولاءهم لغيرهم ولغير الله والوطن ، فإن الحاجة ماسة إذن لوجود تيار إيمانى ، يعمل بكتاب الله وسنته ، ويقاوم المادية الملحدة ، والله الموفق .

#### فى حث الإسلام على العلم

الإسلام بحث على العلم ، وجعله فريضة على كل مسلم ومسلمة ، وعرف قدر العلم والعلماء ( هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) ؟ ولا يفرق بين علم نظرى وعلم عملى ، بل يدعو إلى كل فروع العلم والمعرفة والعمل لخيرى الدنيا والآخرة ، والله سبحانه قد سخر كل ما في الكون للإنسان ، ودعاه إلى التفكير والاستنباط والانتفاع .

والأزهر يزاوج بين العلوم الدينية وغيرها من العلوم العملية . ولم يقل أحد بأن القناعة بالعلوم النظرية مطلوبة ، لأن هذه نظرة قاصرة والله تعالى أعلم .

#### في اشتراط العلم في الدعوة إلى الله

الدعوة إلى الإسلام واجبة على كل مسلم ومسلمة بالقول والعمل ، ويدعو الإسلام إلى العلم ، والتفقه ، وإعداد نفر للدعوة إلى الحق والخير والسلام (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ، لعلهم يحذرون ) . ويشترط في الداعي : الإخلاص أولا ، والقدوة الصالحة ، والثقافة الواسعة ، والرؤية المستنيرة ، والتسلح بعلوم العصر ، والإلمام بلغة أجنبية ، وحب الموقع والعمل ، والاستعداد للعمل والجهاد ، والنفاذ إلى روح الدين ومغازيه . . ولقد افتتحنا بحمد الله كلية للدعوة في طنطا ، وسنفتح أخرى بالقاهرة ، ونرجو أن نحصل منهما على الداعية الواعي المستنير ، والله الموفق .

#### فى معنى الروحية والمادية

معنى الروحية : إدراك المعانى الإنسانية المهذبة الفاضلة ، والتمثل بالقيم الدينية الرفيعة ومراعاة تعاليم الكتاب والسنة ، وإيثار ما هو خير وأفضل عند الله ، والخير والحق ، والجمال ، والإيثار ، (ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ) والإسلام يدعو إلى ذلك لأن فيه عمار الكون ، وسعادة البشر ، ورضاء الله ، وقد أفلح من تزكى .

ومعنى المادية : الاتجاه إلى المادة ، والوقوف عندها وحدها : فى الجاه ، والمال ، والولد ، والمتع الدنيوية ، والاستغراق فى حب الدنيا ، والغفلة عن الآخرة ، وكل ما من شأنه أن يرقى الإنسان . والإسلام وسط : لا يحرم الاستمتاع بالمادة ، ولكن فى وسط واعتدال ومن وجه حلال يحلما : (قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) .

وإنما يحرم الإسلام المادية الطاغية ، والماديين المغالين ، ويصفهم بأنهم: (الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا ) . فالإسلام يفضل الجانب الروحى ، ويجعل الجانب المادى لخدمته ورقيه ، والله الموفق .

#### في الثقافة الأصيلة

الثقافة الأصيلة للمجتمعات الإسلامية والعربية ، هى الثقافة الإسلامية ، ووعائها العربى ، وغيرها دخيلة ، ووافدة أو مستوردة . ومن يحد عن الثقافة الأصيلة ينس نفسه وماضيه ، ويقع فى حيرة واضطراب .

ولقد حرص الاستعار وأذنابه من بعده على زرع أجساد غريبة فى جسم العالم الإسلامى والعربي لتظل مرتبطة به ، وتبتى بعيدة عن هدى السماء وعن مصادر ثقافتها الأصيلة .

وقد آن الأوان لأن تسترد هذه الثقافة عرشها المسلوب وتتبوأ مكانتها اللائقة بها فى بلادها فى عصر العلم والإيمان ، وعلى رأس وزارة التربية والتعليم (۱) رجل فاضل وخير كريم ، أسهم فى إنعاش الثقافة الدينية فى المدارس ، وزاد فى أوقاتها ، وبقى أن يعرف ذلك طريقه إلى الجامعات وسائر أجهزة الدولة ، ليتحقق التكامل والفائدة ، فإن المجتمعات المادية والملحدة شقيت تماماً ، برغم التقدم العلمى ، ولن تسعد إلا بالروحية المهذبة الفاضلة .

<sup>(</sup>١) يعنى الدكتور مصطفى كمال حلمي الوزير العالم إذ كان يعلق عليه الإمام رحمة الله آمالا كبيرة في أن تأخذ التربية الإسلامية حظها في عهده وعلى يديه .. وفقه الله لما يحبه ويرضاه .

#### في الإلحاد

الإلحاد أثر من آثار الاستعار وأثر للعلمانية ، وأثر للشيوعية التي تنكر وجود الله ، وتهزأ بالأديان ، وتسخر من رجالها حتى يتفلت الشباب والغوغائية من ربقة الدين ، والسير في طريق الحيوانية ، والهبوط إلى مستوى لا يليق بالإنسان . .

ومقاومة الإلحاد يتطلب تضافر الجهود من الدولة بأجهزتها المختلفة ، والعناية بتدريس الدين وإعداد الداعية الواعى البصير القادر ، والدعوة الصادقة من كل إنسان مؤمن لنفسه وآله ومحيطه إلى خير العمل ، وإلى سبيل الله السوى ، وتبنى الكتاب الصالح والدعوة الطيبة والكلمة الحسنة ، والقدوة الخيرة .

وأيضاً إلى مقاومة الفساد ، وتقليم أظفاره ، وإبعاد أصحابه عن مجال التوجيه ، وتحديد إقامة الكلمة الشريرة ، وتطبيق شرع الله ، والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن .

#### فى مباركة الله مجالس العلم

يبارك الإسلام مجالس العلم – وتحفها الملائكة ، ويغفر الله لحاضريها ، ولقد كانت للندوات الدينية ومجالس العلم حظ كثير بين الحلفاء والعلماء والملوك المسلمين الصالحين العاملين ، والصالون إذا تحول إلى منتدى ديني أجدى بكثير من استعاله فيا لا فائدة فيه ، أو ما يجلب سخط الله وغضبه . . . وحبذا لو تحولت كل الصالونات والنوادى والساحات والملاعب والمساجد إلى ندوات دينية وعلمية لتزدهر الحركة العلمية والدينية ويعم نفعها بإذن الله .

#### الأزهر حصن للثقافة الإسلامية

الأزهر حصن للثقافة الإسلامية والعربية أكثر من ألف عام . وبذلك حفظ للمسلمين تراثهم والتقت فيه العروبة والإسلام في محيط الثقافة التي أفاضها القرآن ، وصارت وحدة قوية إلى أن أوقع بينها المستعمر والعدو . . ووفدت إلى الأزهر وفود من شتى أنحاء الأرض ، تنهل من معينه ، وتعود بالخير لبلادها ، وبالأزهر كليات مختلفة تحت اسم (كلية البنات الإسلامية ) للعناية بالمسلمة واستقام أمر هذه الكليات ، ويفد إليها كثيرات من البلاد الإسلامية ، وأقبل عليها المسلمات بشكل

رائع لعدم الاختلاط فيها ، واستقبلت الدولة والبلاد العربية خريجاتها بقبول حسن ، وقد توسع الأزهر في إنشاء المعاهد الثانوية والإعدادية والابتدائية للبنات ، لتكون روافد طبيعية لهذه الكليات والتي أعددنا لها لتكون فرعاً لجامعة الأزهر ، ولتتسع للأعداد اللازمة لإعداد الفتيات المسلمات إعداداً لائقاً بهن ، ويناسب دورهن في الحياة بإذن الله . والله الموفق والمعين .

#### في حكم الإسلام في نزول الإنسان على القمر

يقول الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز: (الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم ، وسخّر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخّر لكم الأنهار، وسخّر لكم الليل والنهار).

من هذا نعلم أن القمر سخره الله سبحانه وتعالى لبنى آدم وفى ذلك حث لهم على أن يصلوا إلى السيطرة عليه باكتشاف القوانين التى وضعها الله سبحانه وتعالى لتسخيره ، ليطوعه لهم ليستفيدوا منه ، وليزدادوا إيماناً بالله سبحانه وتعالى مبدع الكون وبارئه على أحسن نظام وأبدع تكوين . فإذا وصل الإنسان إلى القمر ونزل على سطحه وسار فوقه وانتفع بما خلقه الله فيه ، فإنه بذلك يكون قد انتفع بما سخره الله له .

ومن الواجب حينئذ على الإنسان الذي يصل إلى القمر أن يشكر الله على هذه النعمة التي أنعم بها عليه ، وهي أن قدر على الوصول إلى القمر ، وشكر هذه النعمة باستعال هذا الاكتشاف الجديد في كل ما يعود على البشرية بالحير والسعادة ، لا فيا يدمر العمران ، ويقضى على بنى الإنسان ، أو فيا يعود على العالم بالشر من الاستعلاء والاستعباد للإفساد ، فإن ذلك كفر بنعمة الله وابتغاء للإفساد في الأرض ، والله لا يجب المفسدين .

ولقد حرص الإسلام على نبى ماكان فى الأعصر القديمة من أن الكواكب آلهة ، أو أنها مقدسة ، وبين أنها كغيرها من المخلوقات من نبات وحيوان وجبال وبحار من مخلوقات الله ، فقال سبحانه وتعالى : (ومن آياته الليل والمهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إيّاه تعبدون ) .

الكواكب من تخلوقات الله سبحانه وتعالى مثلها كمثل بقية المخلوقات ، وعلى الإنسان أن يبذل كل ما يستطيع في سبيل استكمال المعرفة بها .

# ما حكم الإسلام في إرسال الأقمار الصِناعية إلى القمر ؟

إنه ليسرنا أن نجيب عن هذا السؤال الذي يدور ف أذهان كثير من الناس الآن ، وموقف الإسلام من هذا الموضوع إنما هو موقفه من العلم ، ولقد حث الإسلام المسلمين على التزود من العلم في صور وأساليب بلغت حد الروعة ، والقرآن الكريم هو الذي بين أن العلماء يشهدون «التوحيد» مع الله ومع الملائكة ، وشهادة التوحيد هي قمة الدين الإسلامي ، والقرآن الكريم هو الذي طلب إلى الرسول عليه أن يدعو الله قائلا : (ربي زدني علماً).

والعلم الذي يقصده الإسلام هو العلم الروحي والعلم المادي ، إنه العلم بالكون وما وراء الكون ، إنه العلم بالمادة وما وراء المادة .

ولقد أنبأنا الله سبحانه وتعالى: بأنه سخر لنا الأرض والسماء، وما بين الأرض والسماء، لقد سخر لنا سبحانه وتعالى البحار والأنهار والجبال، وسخر لنا الشمس والقمر والكواكب، ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يدفعنا إلى امتلاك ذلك كله والسيطرة عليه بالعلم والمعرفة والتجارب والملاحظات.

فإرسال الأقمار الصناعية إلى القمر إنما هدفها زيادة المعرفة بسنن الله الكونية ، وفي ذلك زيادة للمعرفة بقدرة الله وعظمته .

ويجب على الأقطار الإسلامية أن تسهم فى غزو الفضاء ، وفى إرسال الأقمار الصناعية إلى القمر ، وإلى غير ذلك من الكواكب ، ويجب عليها أن لا تقف مكتوفة الأيدى متفرجة أمام هذا التقدم العظيم فى العلم ، وإنما يجب عليها أن تأخذ فى طريق معرفته وتحقيق المساهمة فيه وتطويره ، فإن كل ذلك إنما هو تحقيق لهدف القرآن الكريم الذى يقول : (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتو العلم درجات ) وتحقيق لهدف السنة النبوية الشريفة التى تقول : «من سلك طريقاً يبتغى فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة ».

والاكتشافات الحديثة من أوضح الأدلة على وجود الله ، لأن هذه الاكتشافات تُظهِر إبداعاً وتنسيقاً وعناية وحكمة لا تدع مجالا للمصادفة أو الاتفاق وإن انتفت المصادفة ثبت وجود الله .

## يمتنع بعض الناس عن التداوى والذهاب إلى الأطباء قائلين إن الشافي هو الله فما رأى الدين في ذلك ؟

إن العقيدة الإسلامية هي أن الله سبحانه وتعالى هو الشافى ، يقول الله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم : (وإذا مرضت فهو يشفين) وذلك لا خلاف فيه . بيد أن الشفاء لا يختلف عن غيره من الأمور التي جعل الله لها الأسباب وأمرنا باتخاذها ، وأن نواميس العالم التي هي من صنع الله أن لكل مسبب سبباً ، والشفاء إذن مسبب له سبب ، ومن أجل ذلك قال رسول الله يَوْلِيَّهُ فيا رواه الترمذي : «تداووا عباد الله ، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء ، غير داء واحد . . قيل يارسول الله : وما هو ؟

قال الهرم ».

وروى الأمام مسلم عن رسول الله عليه قال :

« لكل داء دواء ، فإذا أصاب الدواء الدّاء ، برأ بإذن الله » .

ويؤكد رسول الله ﷺ قانون الأسباب والمسببات فيقول فى صراحة : « إن الله لم ينزل داء الا أنزل له دواء ، علمه من علمه ، وجهله من جهله ، إلا السام وهو الموت » .

#### فى الكتب الجنسية

لقد حث الدين على العلم ورغب فى التزود منه ، ودعا إلى كل ما يوسع المدارك ويزيد فى ثقافة الإنسان وينفعه فى دينه ودنياه .

وهذا كله إنما ينطبق على العلم النافع والثقافة المفيدة .

والكتب الجنسية كلها إثارة وتشجيع على ارتكاب الفاحشة ، إن لم يكن ذلك بصريح عباراتها فنى شرحها للعملية الجنسية وما يترتب عليها مما يدفع القارئ إلى تقليد ما يقرأ أو تطبيقه . ولا شك أن قراءة مثل هذه المعلومات من أخطر ما يكون على سلوك الشباب والفتيات ، لإثارتها الغرائز ، وإشاعتها للفاحشة .

وما انتشرت الفوضى والإباحية إلا بعد أن انتشر هذا النوع من الثقافة بين شبابنا وفتياتنا . فواجب المربين التحذير منها ، والحث على الابتعاد عنها لنضمن شباباً سليماً من الانحرافات . وإنَّ في كثير من الكتب النافعة التي تحث على الفضيلة وتشجع على البطولة والوطنية أو تزيد المعلومات والمدارك ، إن في كل ذلك لغنَّى عن هذا الفساد . •

# وسُنْح رضي (الاتب عنه في القصوف اللابِ المامي

## فى كلمة تصوف

١ - يُروى عن أحد الصالحين أنه كان يمتنع عن التحدث فيا يتعلق بشخصه ، ولو أمكنه أن يلغى سيرته الشخصية من أذهان الناس ، ولو أمكنه أن يلغى اسمه لفعل راضياً مغتبطاً ، ذلك أن التسمية والجانب الشخصي الفردى في الإنسان لا قيمة لهما إذا نظرنا إلى الآقاق العليا من الروحانية .

ومما يُلائم هذا الاتجاه قول بعض الصوفية ما معناه : إن طائفة الصوفية ، لو تنزهت عن الفردية والشخصية لنزههم الله عن التسمية تنزيهاً مطلقاً . ولكن لما شابت الفردية أعال بعضهم وضع لهم اسم واندرجوا تحت عنوان : الصوفية .

وسئل الشبلى رضى الله عنه : لم سميت الصوفية بهذا الاسم قال : هذا الاسم الذى أطلق عليهم اختلف فى أصله وفى مصدر اشتقاقه ، ولم ينته الرأى فيه إلى نتيجة حاسمة بعد .

ومن أقدم الآراء التي قيلت وأطرفها ما ذكره البيروني من أن هذا اللفظ إنما هو تحريف لكلمة : «سوف» اليونانية ، التي تعني الحكمة . يقول البيروني :

إن من اليونانين من كان يرى الوجود الحقيقي للعلة الأولى فقط لاستغنائها بذاتها فيه وحاجة غيرها إليها ، وأن ما هو مفتقر في الوجود إلى غيره فوجوده كالحيال غير حق ، والحق هو الواحد الأول فقط ، وهذا رأى السوفية ، وهم الحكماء ، فإن «سوف» باليونانية الحكمة وبها سمى «الفيلسوف» فيلاسوفيا أى محب الحكمة .

ولما ذهب فى الإسلام قوم إلى قويب من رأيهم ، سموا باسمهم ، ويرى البيرونى أن التصحيف دخل هذا الاسم بعد ذلك فقال مفسراً ومعلملا : ولم يعرف اللقب بعضهم فنسبهم للتوكل إلى الصفة ، وأنهم أصحابها فى عصر النبي ﷺ .

ثم صحف بعد ذلك فصيّر من صوف التيوس .

ورأى البيرونى هذا على طرافته ، لا يستقيم لسبب بسيط ، وهو أن التسمية بالصوفى كانت موجودة قبل ترجمة الحكمة اليونانية إلى اللغة العربية ، فالبيرونى يقول فى صراحة :

ولما ذهب فى الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم سموا باسمهم ، ورأى البيرونى إذن لا يستقيم ، إلاّ على أن هذا اللفظ ، نشأ فى الإسلام بعد أن عُرفت الكلمة اليونانية وعرف معناها ، وتداولتها الألسنة ، ولاكتها الأفواه ، وألفت معناها العقول أى حوالى منتصف القرن الثالث الهجرى ، على أقل تقدير . مع أن الكلمة عرفت قبل ذلك بكثير ، بل لقد عرفت فى العهد الجاهلى ، على ما يرى صاحب « اللمع » .

ولكن إذا كان رأى البيروني لا يستقيم ، فإلام نتجه في اشتقاق هذه الكلمة .

إن الآراء أصبحت معروفة ، بل لقد كانت معروفة من قديم الزمان ، وصاحب الرسالة القشيرية يستعرضها رأيًا , وينقضها جميعاً .

(١) فأما قول من قال: إنه من الصوف، وتصوّف إذا لبس الصوف، كما يقال: تقمّص إذا لبس القميص، فذلك وجه. لكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف.

(ب) ومن قال : إنهم منسوبون إلى صفة مسجد رسول الله عَلِيْكُم ، فالنسبة إلى الصفة لا تجيء على نحو الصوفي .

(ج) ومن قال: إنه من الصفاء.

فاشتقاق الصوفي من الصفاء بعيد في مقتضى اللغة.

(د) وهناك قول أنه مشتق من الصف، فكأنهم في الصف الأول بقلوبهم من حيث المحاضرة من الله تعالى. ولكن اللغة لا تقتضي هذه النسبة إلى الصف.

وإذا كان صاحب الرسالة القشيرية ينتقد كل هذه الآراء فإنه إذن لا يرى الاشتقاق، ويقول : هذه التسمية غلبت على هذه الطائفة فيقال : رجل صوفى ، وللجاعة صوفية ، ومن يتوصل إلى ذلك يقال له : متصوف وللجاعة : المتصوفة .

وليس يشهد للاسم من حيث العربية قياس ولا اشتقاق ، لقد استعرضنا الآراء التي قيلت في هذا الموضوع قديمًا ، فهل ترى هناك من جديد ؟

٧ – رأى الباحثين الحديثين في أصل كلمة (تصوف):

يقول الشيخ عبد الواحد يحيى :

أما أصل هذه الكلمة ( صوفى ) فقد اختلفت فيه اختلافاً كبيراً ، ووضعت فروض متعددة وليس بعضها أولى من بعض ، وكلها غير مقبولة .

إنها في الحقيقة تسمية رمزية ، وإذا أردنا تفسيرها ينبغى لنا أن نرجع إلى القيمة العددية ، وأنه لمن الرائع أن نلاحظ أن القيمة العددية لحروف ، «صوفى » تماثل القيمة العددية لحروف : «الحكيم الإلهي » فيكون الصوفي الحقيقي إذن ، هو الرجل الذي وصل إلى الحكمة الإلهية إنه : (العارف بالله) إذ إن الله لا يُعرف إلا به وتلك هي الدرجة العظمي (الكلية) فما يتعلق بمعرفة

الحقيقة ، وقد انفرد الشيخ عبد الواحد يحيى ، فيما نعلم ، بهذا الرأى ، وهو رأى لا يمكن أن ينقض بالأدلة المنطقية ، يستسيغه قوم دون برهان وينفر منه آخرون من غير ما حجة .

وإذا تركنا الشيخ عبد الواحد لننظر إلى الباحثين فى هذه اللفظة فإننا نجدهم ينقسمون إلى فريقين لا ثالث لهما . `

يجارى فريق منهم أبا الريجان البيروني ، في أنها مأخوذة عن أصل يوناني هو كلمة (سوفيا ) اليونانية .

وقد قال بهذا الرأى (فون هامر) من المستشرقين ، واعتنقه كثير من الأساتذة الباحثين وأيده في حرارة محمد لطني جمعة .

أما السبب الذي جعلهم ينصرفون من نسبة الكلمة إلى الصوف فهو : أنهم يعتقدون أن نسبتها إلى الطاهر والشكل ، وعلى حد تعبير محمد لطنى جمعة : « يجرد هذه الفرقة المنتمية إلى الإسلام من صفة الحكمة والفضيلة » وقد بينا رأينا في هذا الموضوع فها مضى ونقول الآن :

إن أصحاب هذا الرأى يعطون قوة وتأييداً لمن يزعم أن التصوف الإسلامي وليد الفلسفة الأفلاطونية ، وهو رأى باطل .

ولقد هاجم الدكتور/زكى مبارك هذا الرأى فى قسوة وفى منطق سليم ، لقد كان العرب – حسباً يرى – مولعين بحفظ ما يدخل لغتهم من الألفاظ الأجنبية ، ولو كان (التصوف) من (سوفيا) لنصُّوا عليه فى كثير من المؤلفات .

ثم إن كلمة (سوفيا) اليونانية ، معناها الحكمة . وكانت (الفلسفة) عند اليونان القدماء تهتم بالعلوم الطبيعية ، وكان كثير من فلاسفتهم أطباء ، وقد ترجمتها العرب فسموا الطب : (الحكمة) ، وكلمة (حكم) لاتزال تؤدى معنى كلمة (طبيب) ، والفلسفة نفسها سماها العرب (الحكمة) وقالوا : تاريخ الحكماء .

فهم عرفوا من سوفيا: «الفلسفة والطب» أما الحكمة الروحانية فن البعيد أن يكونوا لمحوها، لأنهم كانوا يرون اليونان من عبدة الأوثان ثم يقول الدكتور زكى مبارك فى ظرف طريف، وفى صورة من الجد هى تعبير، أبلغ تعبير، عن النهكم والسخرية: «على أنه ما الذى يمنع أن تكون (سوفيا) بمعنى الحكمة الروحانية جاءت من كلمة (صوف) وهى قديمة فى العربية».

إن التصوف ، قديم جُدًّا عند العرب ، وهو أساس المسيحية ، ولبس الصوف كان علامة

التقشف، فليس من المستبعد أن ترحل كلمة «صوف» إلى معابد اليونان.

ولم يبق بعد ذلك إلا أن يكون هذا الرأى ، على حد تعبير الدكتور/زكى مبارك : « ليس ضرباً من الإغراب » .

أما الفريق الثانى من الباحثين الحديثين – وهم أكثرية – فإنه يرى أن كلمة تصوف « مأخوذة من الصوف » .

٣ - إننى أرى - كما ترى الغالبية العظمى من الباحثين الحديثين - أن لفظ « التصوف ينتسب إلى الصوف ، وكما يقال : تقمص إذا لبس القميص - كذلك يقال : تصوف إذا لبس الصوف ، ومن أبرز القائلين بهذا الرأى : المرحوم الأستاذ الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق ، والمرحوم الدكتور زكى مبارك ، والمستشرق مرجليوث .

وإذا كانت هذه الكلمة تنتسب إلى الملبس – وهو مظهر وشكل ورسم – فليس معنى ذلك أن التصوف مظاهر وأشكال ، وليس من المحتم دائماً أن يكون المعنى الأصلى للاسم هو المراد مما وضع الاسم له ، إذ المعنى قد يتطور ويتغير ويختلف ، وقد يقصد عكسه ومن أجل ذلك فإنه لا مجال لتخوف هؤلاء الذين لا يريدون أن ينسبوا التصوف إلى الصوف بحجة أن انتسابه إلى المظاهر يحط من شأنه .

حقيقة أن الباحثين ، كثيراً ما يجدون صلة وثيقة بين المعنى والأصل للاسم وما وضع الاسم له ، أو بين الاسم والمسمى ، ولكن ذلك ليس مطرداً .

والواقع أن التصوف معروف لا شأن له بالمظاهر والأشكال .

وإذا كان بعض الأشخاص لا يزالون يمارون فى قيمته أو فائدته فإنهم لا يتخذون التسمية تكأة لهذه الماراة ، ولو فرضنا أنهم اتخذوها تكأة لخرجوا عن سمت الباحثين ، ولأصبحوا سخرية للساخرين .

على أنبى أرى - كما يرى كثيرون غيرى - وكما يثبت التاريخ أن هذه الكلمة (تصوف) لم توضع فى الأصل للتصوف بمعناه العادى الذى نفهمه الآن ، وإنما وضعت فى المبدأ لتدل على نمط من العزوف عن الدنيا ، إنها كانت علامة الزاهدين والناسكين ، فسمى بها هؤلاء الذين انصرفوا عن الدنيا .

إن العزوف عن الدنيا عادة قديمة جدًا ، يتمسك بها بعض الناس تمشياً مع فكرة دينية . وإرضاء لشعور تنسكي .

وقد حدثنا القرآن عن هؤلاء الذين يترهبون ابتغاء رضوان الله . ويتعذب بها بعض الناس

إرضاءً لفكرة منطقية ، واتباعاً لمذهب عملى يرى اله السعاده في الهدوس، والحدود لا يمنى إلا بتحديد الرغبات والبعد عن الشهوات ، وذلك هو الزهد . وسواء أكان المسلمة من الدنيا ديناً أم كان منطقاً فإنه موجود منذ أقدم العصور . فالدين صاحب الدنيا منذ بشأه لإنسان منذ وجوده . ولقد رأى هؤلاء الزهاد - من ناحية الملبس - في الصوف ما يحقق أهدافهم التي تتصل بالتقشف والحشونة ، فهو متين رخيص لا يحتاج الإنسان معه في الشتاء إلى غيره ، ولا يحتاج إلى تغييره كثيراً ، ذلك أنه لا يبلى بسرعة فتصوفوا ، أي لبسوا الصوف ، وكان لابد من اسم يطلق على هؤلاء وكان من السهولة بمكان أن يطلق عليهم : صوفية ، أو أطلق الاسم مصادفة فذاع وشاع . وأصبح الزهاد يعرفونه - في البيئات العربية - باسم « الصوفية » .

هؤلاء الزهاد كانوا موجودين فى العصر الجاهلى تديناً أومنطقاً ، وكانوا موجودين فى صدر الإسلام تديناً أو منطقاً ، حتى إذا كانت رابعة ، وكان الجنيد ، وكان ذو النون ذاع التصوف ، وانتشر ممثلوه عازفين عن الدنيا ، لابسين الصوف ، وأطلقت الكلمة عليهم

ولم يميز الناس بين حالتين محتلفتين كل الاختلاف ، هما : حالة الزهد البحت ، وحالة التصوف . ولم يثر الصوفية على التسمية في حد ذاتها ، ومن لم يرض منهم نسبتها إلى الصوف ذهب في نسبتها مذاهب أخرى .

وإذاكانت الكلمة تنتسب إلى الصوف فهى كلمة موفقة كل التوفيق ، ولعل عناية المقادير هى التى هيأت لها الجو للظهور والشيوع ، إذ إنها تمت بصلة حرفية جرسية إلى كثير من الكلمات التى تدل على معان وثيقة الصلة بالتصوف : كالصفاء ، وصلته ظاهرة ، والصف (الصف الأول فى الجهاد ) جهاد العدو وجهاد النفس (والصفة ) صفة مسجد رسول الله عَيْمَا التي كان يعيش فيها قوم وهبوا أنفسهم لله وللجهاد .

والصفة (الصفة الجميلة).

وسوفيا اليونانية هى التى تدل على معرفة الغيب على وجه الخصوص. وكان من التوفيق أيضاً: هذا الغموض نفسه فى أصل الكلمة ، فما من شك فى أن اختلاف المذاهب والآراء فى أصلها يبين الكثير من معانى التصوف ومن مظاهره .

#### فى تعريف التصوف

يتجه الكثير من الناس فى تعريف التصوف إلى الجانب الأخلاقى ، وهذا الاتجاه شائع عند الصوفية ، وعند غيرهم من الباحثين فى التصوف والمؤرخين له . ونذكر الآن عدة أمثلة نتبين مها هذا الاتجاه .

يقول أبو بكر الكتاني المتوفي سنة ٢٣٣ هـ :

« التصوف : خلق ، فمن زاد عليك فى الحلق فقد زاد عليك فى الصفاء » . وتروى الرسالة القشيرية : أن أبا محمد الجريرى المتوفى سنة ٣١١ هـ سُئل عن التصوف فقال :

« الدخول في كل خلق سُني ، والحروج من كل خلق دُني » ،

وأحد تعريفات أبي الحسين النووى ، للتصوف – كما تذكره تذكرة الأولياء ينني عن التصوف أن يكون رسماً أو علماً ، ويحدده بأنه «خلق » إنه يقول : « ليس التصوف رسماً ولا علماً ، ولكنه خلق » . ثم يعلل ذلك بقوله : « لأنه لوكان رسماً لحصل بالمجاهدة ، ولو كان علماً لحصل بالتعليم ، ولكنه تخلق بأخلاق الله ، ولن تستطيع أن تقبل على الأخلاق الإلهية بعلم أو رسم » . ويحدد أبو الحسين النووى – في تعريف آخر – الأخلاق التي يتكون منها التصوف فيقول : « التحوف : الحرية ، والكرم ، وترك التكلف ، والسخاء » .

هذا الاتجاه الأخلاق في تعريف التصوف شائع في الشرق وفي الغرب ، وهو أيضاً شائع في الزمن الحديث ، ومع ذلك ، فإنه لا يعبر عن التصوف تعبيراً دقيقاً .

على أن هؤلاء الذين ذكروا هذه التعاريف الأخلاقية للتصوف ذكروا ، هم أنفسهم . تعاريف أخرى ، وذلك – على الأقل – يدل دلالة لا لبس فيها على أنهم : لم يرواكفاية الجانب الأخلاق فى تحديد التصوف وتعريفه .

والواقع أننا لو نظرنا إلى كثير من الأشخاص الذين اشتهروا بالسمو فى الجانب الأخلاقى الكريم ، واتصفوا بأروع الصفات الأخلاقية ، واتخذوا الفضيلة مذهباً وشعاراً ، فإننا نجدهم أشخاصاً مثاليين فى المحيط الأخلاق وفى المجتمع . ولكن ليس معنى ذلك أنهم لا محالة من الصوفية .

ولو نظرنا فى البيئة اليونانية ، لوجدنا داعية إلى الفضيلة . ومتمدهباً بها ، ومحاولا نشرها بشيى الوسائل ، وبمختلف الطرق ، سواء أكان ذلك بالدعوة الإقناعية ، أو بالمنطق الجدل .

أو بالأسوة الكريمة . ذلك هو سقراط ، ومع ذلك فإن سقراط ، هذا لم يكن صوفيًّا بالمعنى الدقيق لكلمة (صوفى).

وإذا انتقلنا إلى البيئة الإسلامية فإننا نجد الحسن البصرى رضى الله عنه من أروع وأجمل الشخصيات الأخلاقية العالمية ، لقدكان مثلا صادقاً للشعور الأخلاق فى طهره وصفائه ، وكان ينشر الفضيلة بوعظه المؤثر ، ومنطقه القوى ، وسلوكه المثالى ، ومع ذلك فلم يكن الحسن البصرى صوفيًّا بالمعنى الدقيق لكلمة (صوفى).

على أنه من الطبيعى أن تكون الأخلاق الكريمة أساساً من أسس التصوف ، وأن تكون الأخلاق فى أسمى صورة من صورها ثمرة للتصوف.

ومن الطبيعى أيضاً أن تكون الأخلاق الكريمة شعار الصوفى فيما بين الأساس والثمرة ، فهى إذن ملازمة للتصوف ، وللصوفى ملازمة تامة لا تتخلى عنه ، ولا يتخلى عنها ، ولكن ليس معنى ذلك أنها هى التصوف .

وهناك اتجاه أكثر شيوعاً من الاتجاه السابق وهو تعريف (التصوف) بـ (الزهد) ، وحينها يسمع كثير من الناس كلمة : (التصوف) يفهم مها معنى (الزهد) ولا يفهم من كلمة (صوف) الا الزاهد في الدنيا .

وما من شك فى أن الصوفى لا يتعلق قلبه بالدنيا ، ولو كان عنده الآلاف والملايين ، بيد أن الزهد فى الدنيا شىء والتصوف شىء آخر ولا يلزم من كون الصوفى زاهداً أن يكون التصوف هو ( الزهد ) .

ويخلط كثير من الناس بين الصوفى الزاهد والعابد ، فإذا ما رأوا أو سمعوا عن شخص كثير العبادة قالوا عنه إنه (صوفي).

ولا ريب أن (الصوفى) كثير العبادة ، ولكنك قد تجد أشخاصاً كثيرين يقيمون الصلوات المفروضة ، ويكثرون من النوافل ، ويداومون على العبادة ، ولا يكون معنى ذلك أنهم من الصوفية .

ولحلط الناس بين الزاهد ، والعابد ، والصوفى ، حاول ابن سينا أن يفرق بينهم وبين أهداف كل منهم ، يقول : فى كتابه « الإشارات » :

١ – المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها يخص باسم (الزاهد).

٢ – المواظب على فعل العبادات ، من القيام والصيام ونحوهما يخص باسم ( العابد ).

٣- المنصرف بفكره إلى قدس الجبروت ، مستديماً لشروق نور الحق فى سره ، يخص باسم
 ( العارف ) .

و (العارف) عند ابن سينا هو (الصوفي)

ويتحدث ابن سينا: أن الزاهد قد يكون عابداً والعابد قد يكون زاهداً فيمتزج الزهد والعبادة في شخص واحد، ولا يكون بعبادته وزهده معاً (صوفيًا) ولكن (الصوفى) لا محالة، زاهد عابد.

على أن هناك تفرقة حاسمة بين زهد الصوفى وعبادته ، وبين زهد غير الصوفى وعبادته . وهذه التفرقة إنما هي في الهدف أكثر منها في الأسلوب والمهج .

ولقد تحدثت السيدة رابعة العدوية رضى الله عنها ، عن هذا بأسلوب مؤثر وتحدث غيرها ، والكل يتفق على أن زهد غير الصوفى ، إنما هدفه الاستمتاع فى الآخرة ، فهو نوع من المعاملة ، كأنه يشترى متاع الدنيا بمتاع الآخرة .

أما الصوفي فإنه يزهد في الدنيا لأنه يتنزه عن أن يشغله شيء عن الله.

وعبادة غير الصوفى هدفها دخوله الجنة ، كأنه يعمل فى الدنيا لأجرة يأخذها فى الآخرة ، هى الأجر والثواب ، فثله كمثل الأجير يعمل طيلة النهار ليأخذ أجره فى المساء.

أما عبادة الصوفى فإنها استدامة لصلته بالله تعالى ، إنه يعبدالله لأنه مستحق للعبادة ، ولأنها نسبة شريفة إليه ، لا لرغبة أو رهبة ، وتقول السيدة رابعة رضوان الله عليها ، ما معناه : « اللهم إن كنت أعبدك خوفًا من نارك فألقنى فيها ، وإن كنت أعبدك طمعًا فى جنتك فاحرمنيها ، وإن كنت أعبدك لوجهك الكريم ، فلا تحرمني من رؤيته ».

هذه المعانى الخاصة بأهداف الزهد والعبادة - من حيث كوبها لوجه الله - إنما هي معان عادية عند الصوفية ، وكأنها بدهية في محيطهم وفي جوهم : « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ».

والتصوف إذن : ليس خُلقاً فحسب ، ولا زهداً فقط ولا عبادة لا غير ، وإنما هو يتضمن الخلق الكريم ، والزهد الرفيع ، والعبادة المتجردة وبرغم كل ذلك فإنه شيء آخر .

وكلمة أخيرة قبل أن نفرغ إلى تعريف التصوف : إن الذين يربطون بين التصوف من جانب ، والكرامات وخوارق العادات من جانب آخر كثيرون ، ولكن التصوف ليس كرامات ، ولا خوارق العادات ، إنه شيء يتجاوز الكرامات ، ويتجاوز خوارق العادات .

إن هذه الكرامات مسألة لا يأبه بها الصوفية كثيراً بل يعتبرونها من الأشياء اليسيرة التي تبعث

السرور فى قلب من يجريها الله على يديه ، ولكنه إذا فرح بها واكتنى تدل على أنه لم يبلغ بعد التصوف قدماً ثابتة ولا درجات ممتازة .

ما هو إذن التعريف الصحيح للتصوف ؟

نذكر الآن بعض التعريفات التي تتجه الوجهة الصحيحة فيا يتعلق بالمعنى الحقيقي لهذا الموضوع :

١ – أبو سعيد الحراز المتوفى سنة ٢٦٨ هـ .

سئل عن الصوفى فقال : « من صفى ربه قلبه ، فامتلأ قلبه نوراً ومن دخل فى عين اللذة بذكر لله » .

٧ - الجنيد البغدادي المتوفي سنة ٧٩٧ هـ.

التصوف هو : أن يميتك الحق عنك ويحييك به .

٣ – أبو بكر الكتانى المتوفى سنة ٣٢٢ هـ .

التصوف صفاء ومشاهدة .

٤ – جعفر الخلدي المتوفى سنة ٣٤٨ هـ .

التصوف طرح النفس فى العبودية ، والخروج من البشرية ، والنظر إلى الحق بالكلية . وسئل الشيلي عن التصوف ، فقال :

بدؤه معرفة الله ، ونهايته توحيده .

وإذا نظرنا إلى تعريف الكتانى ، فإننا نجد أن عبارته المختصرة قد جمعت بين جانبين ، هما اللذان – فما نرى – يكوّنان – فى وحدة متكاملة – تعريف التصوف .

أ**حدهما** : « وسيلة » .

والثانى : « غاية » .

أما الوسيلة : فهي «الصفاء».

وأما الغاية : فهى « المشاهدة » . والتصوف من هذا التعريف طريق وغاية ، طريق يتضمن نواحى كثيرة تشير إليها تسميته نفسها ، ولعل ذلك من الأسرار التى كانت السبب فى هذه التسمية ، واتحاذها عنواناً على هذه الطائفة .

لقد قال جماعة : إنما سميت «صوفية» لصفاء أسرارها، ونقاء آثارها. وقال : بشير بن الحارث : الصوفي : من صفا قلبه لله.

وقال بعضهم : الصوفى : من صفت لله معاملته ، وصفت له من الله عز وجل كرامته .

وهؤلاء يهدفون إلى أن كلمة (الصوفية) إنما تشير إلى الصفاء وهذه الإشارة لا تخضع لمقاييس اللغة ، ومادامت «إشارة » فإنه من التعسف أن يجادل إنسان فى أمر انسجامها مع اللغة وعدم انسجامها .

ويقول قوم إنهم إنما سموا: «صوفية » لأنهم فى الصف الأول بين يدى الله عز وجل بارتفاع هممهم إليه ، وإقبالهم بقلوبهم عليه ، ووقوفهم بسرائرهم بين يديه ، وهؤلاء إنما يعبرون عن إشارة الصوفية إلى الصف ، أى إلى الصف الأول فى العمل على الوصول إلى الله والجهاد فى سبيله .

أما إشارة الكلمة إلى « أهل الصفة » الذين كانوا على عهد رسول الله يَطْلِقُهُ ، فإنها تشير إلى أوصافهم من العبادة والمهجد ، وعدم الطمع فى الدنيا واستعدادهم الدائم للجهاد فى سبيل الله ، وتشير الكلمة للصفة : أى الصفة الكريمة التى لا يتعلق فيها القلب بالمادة ، وإنما يتعلق بالله تعالى .

وكل ذلك إنما هو حديث عن الوسائل.

على أن هذه الوسائل التي تشير إليها الكلمة لها وسائل أخرى ، هذه الوسائل الأخرى منها ما يعبرون عنه بقولهم : ( لا يَمْلِكُ ولا يُمْلَكُ ) ، ويعنون بذلك أنه « لا يسترقه الطمع » .

وهذه الكلمة لها مدلول واسع هو أن يتحرر الإنسان من الدنيا حتى ولو ملكها عريضة طويلة ، يتحرر من الجاه من الانغاس فى الملذات من الجرى وراء المال ، من حب السلطان ، من حب الترف من الصفات التى تتنافى مع الفضيلة .

وخاتمة المطاف في هذه الوسائل: أَنها تؤدى إلى الصفاء، فإذا ما حل الصفاء كان عند الإنسان استعداد كامل للمشاهدة، فيجود الله عليه بها إن شاء.

هذه المشاهدة هي أسمى درجات المعرفة ، وهي الغاية النهائية التي يسعى وراءها ذو الشعور المرهف والفطر الملائكية والشخصيات الربانية .

فالتصوف إذن معرفة - أسمى درجات المعرفة بعد النبوة - إنه مشاهدة وهو طريقة إلى المشاهدة.

وإذا أردنا أن نلجأ إلى الإمام الغزالى فى تلخيص الطريق والغاية ، فإننا نجده يقول فى كتابه الخالد : إحياء علوم الدين .

« الطريق تقديم المجاهدة ، ومحو الصفات المذمومة ، وقطع العلائق كلها ، والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى ، ومها حصل ذلك كان الله المتولى لقلب عبده والمتكفل له بتنويره بأنوار العلم .

وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة ، وأشرق النور فى القلب وانشرح الصدر ، وانكشف له سر الملكوت ، وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة ، وتلألأت فيه حقائق الأمور الألهية .

فإذا ما حصل ذلك كانت المشاهدة ».

ومن القصص اللطيفة التي تصور الوسيلة إلى المشاهدة في سهولة ويسر القصة التالية : قال ذو النون :

رأيت امرأة ببعض سواحل الشام .

فقلت لها : من أين أقبلت رحمك الله ؟ قالت : من عند أقوام تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً . قلت : وأين تريدين ؟ قالت : إلى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله . قلت : صفيهم لى : فأنشأت تقول :

قوم هيومهم بالله علقت فالهم هم تسمو إلى أحد فطلب القوم مولاهم وسيدهم ياحسن مطلبهم للواحد الصمد ما إن تنازعهم دنيا ولاشرف من المطاعم واللذات والولد ولا للبس ثياب فائق أنق ولا لروح سرور حل في بلد إلا مسارعة في إثر منزلة قد قارب الخطو فيها باعد الأبد فهم رهائن غدران وأودية وفي الشوامخ تلقاهم مع العدد

والمشاهدة التي هي الغاية (الصوفية) هي أيضاً تحقيق واقعى للتعبير.

الذى تنطق به فى كل آونة حينما تقول : (أشهد أن لا إله إلا الله). فالشهادة هى غاية الصوفى ، وهو إنما يسعى جاهداً إليها بشتى الوسائل ، ليحقق بالفعل مضمون ما يلفظ به قولا أو ما يقوله حروفاً .

وما من شك فى أن تعاريف التصوف الكثيرة التي نجدها منشورة هنا وهناك ، والتي تكاد تبلغ الألف ، إنما فى أغلب الأحايين تعبر عن زاوية من زوايا التصوف ، تتصل بالوسيلة أو تتصل بالغاية ، فلا يمكن أن يقال عنها – إذا ماكانت كذلك – إنها خطأ تام ، ولكن الخطأ إنما هو فى أخذها على أنها تعبر عن الحقيقة الكاملة ، فإنما هو تعريف الكتانى : (التصوف : صفاء ومشاهدة ) .

# فى مصادر التصوف الإسلامي

ي يحاول المستشرقون وغيرهم من الذين يكتبون فى التصوف الإسلامى رد الحياة الروحية الصوفية فى الإسلام إلى مصدر أجنبى بحت ، هندى أو يونانى . . إلخ . أو إلى عدة مصادر ، منها القرآن أو حياة الرسول ، صلوات الله وسلامه عليه . ويحاول بعضهم أن يظهر بمظهر الاعتدال . فيرى أن العامل الأول فى نشأة التصوف إنماكان القرآن وحياة الرسول – صلوات الله وسلامه عليه – ومنها استمد التصوف بذوره الأولى ، ثم كانت الثقافة الأجنبية – هندية أو يونانية أو فارسية ، أو مسيحية – هى التى أثرت فيه وجعلته يتطور وهى التى أمدته من الآراء بما زعموا أنه بعيد عن روح الإسلام وطبيعته .

وبرغم أن الأستاذ « لويس ماسينيون » يقول فى صراحة : « وأما دراسة مصادر التصوف ، فإن الشقة بيننا وبين استكمالها مازالت بعيدة » . فإن المستشرقين ، ومن نهج نهجهم يحاولون جاهدين أن يعزوا التصوف إلى مصدر معين ، أو إلى مصادر محتلفة يشترك فيها المصدر الإسلامي أو لا يشترك . والتصوف إذن على رأى بعضهم : « مذهب دخيل فى الإسلام » مأخوذ إما من رهبانية الشام وهو رأى « ميركس » وإما من أفلاطونية اليونان الجديدة ، وإما من زرادشتية الفرس ، وإما من فيدا الهنود وهو رأى جونس .

ويأخذ المستشرقون فى مناقشة بعضهم البعض ، وهدم بعضهم البعض ، بل إن الشخص الواحد منهم يغير رأيه ، فيختلف باختلاف فترات حياته ، فالمستشرق « ثولك » مثلا يذهب فى أول حياته إلى أن التضوف الإسلامي إنما هو مأخوذ عن أصل مجوسي .

ثم يعدل عن ذلك إلى الطريق المقابل ، ويرى أن التصوف ، وكل ما فيه من الأقوال المتطرفة ، يمكن الرجوع به إلى تعاليم الرسول ﷺ وسيرته .

ويقول الأستاذ الدكتور/أبو العلا عفينى – بحق – ولما بدأت حركة طبع الكتب فى مصر ، ` والهند وغيرهما ، فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ، وبدأ يتدفق سيلها من مطبعة بولاق الأميرية خاصة ، تغير مجرى البحث العلمي لا فى التصوف وحده ، بل فى جميع فروع الدراسات الإسلامية .

وتغير إذن رأى « ثولك » وتغيرت بذلك أدلته وأسانيده ، وكما اعتبر في فترة حياته الأولى أن أدلته وأسانيده فما يتعلق بالمصدر المجوسي للتصوف الإسلامي حاسمة ، فقد اعتبر في فترة حياته الثانية أن أدلته وأسانيده في المصدر الإسلامي للتصوف حاسمة أيضاً.

وإذا كان الأمر فيما يتعلق « بثولك » يمكن الاعتذار عنه بأنه وجد فى فترة لم تكن الكتب الصوفية ميسورة كل اليسر ، فإن ما حدث لثولك هو نفسه ما حدث للمستشرق « نيكلسون » أنه يتحدث عن التصوف ، فيرجع نشأته إلى عوامل خارجة عن الإسلام عملت عملها ابتداء من القال الهجرى .

وأهم هذه العوامل وأبرزها فى نظره ، هو الأفلاطونية الحديثة المتأخرة ، والتى كانت شائعة فى مصر والشام إلى عهد ذى النون المصرى ، ومعروف الكرخى .

وإذا أردنا تصوير رأى نيكلسون بقلمه فى هذه الفترة فإننا نراه يقول: «ولكنى على يقين من أننا إذا نظرنا إلى الظروف التاريخية التى أحاطت بنشأة التصوف بمعناه الدقيق ، استحال علينا أن نرد أصله إلى عامل هندى ، أو فارسى ، ولزم أن نعتبره وليداً لاتحاد الفكر اليونانى ، والديانات الشرقية ، أو بعبارة أدق ، وليداً لاتحاد الفلسفة الأفلاطونية الحديثة . والديانة المسيحية والمذهب المغنوصى » . ثم يتحول نيكلسون عن هذا الرأى ، حينا يكتب مادة التصوف فى دائرة معارف الدين والأخلاق ، فيقول : وقد عولجت مسألة نشأة التصوف الإسلامى ، حتى الآن معالجة خاطئة ، فذهب كثير من أوائل الباحثين إلى القول بأن هذه الحركة العظيمة التى استعادت حياتها وقوتها من جميع الطبقات والشعوب التى تألفت منها الإمبراطورية الإسلامية – يمكن تفسير نشيراً علميًّا دقيقاً بإرجاعها إلى أصل واحد كالفيدانتا الهندية ، أو الفلسفة الأفلاطونية نشاتها - أوبوضع فروض تفسر جانباً من الحقيقة ، لا الحقيقة كلها .

ويشرح الأستاذ «لويس ماسينيون» فكرة «نيكلسون» الأخيرة فيقول:

« وقد بين نيكلسون أن إطلاق الحكم بأن التصوف دخيل فى الإسلام غير مقبول ، فالحق أننا نلاحظ منذ ظهور الإسلام أن الأنظار التى اختص بها متصوفة المسلمين نشأت فى قلب الحجاعة الإسلامية نفسها فى أثناء عكوف المسلمين على تلاوة القرآن والحديث وقراءتهما ، وتأثرت بما أصاب هذه الجاعة من أحداث ، وما حل بالأفراد من نوازل » .

ويتابع الأستاذ ماسينيون شرح فكرة نيكلسون ، فيقول : « على أنه إذا كانت مادة التصوف إسلامية عربية خالصة ، فما لا يخلو من فائدة أن نتقرف على المحسنات الأجنبية التي أدخلت عليه ، ونمت في كنفه » .

وفكرة نيكلسون هذه : هي تقريباً فكرة نفس الأستاذ ماسينيون فاسينيون يرى أن التصوف

لا يرجع إلى مصدر واحد ، وإنما يرجع أولا إلى القرآن ، وهو أهم المصادر التي استمد منها التصوف نشأته وحياته .

كما يرجع إلى المصدر الثانى وهو الحديث ، والفقه ، وغيرهما من العلوم العربية الإسلامية . أما المصدر الأخير ، فهو الثقافة العلمية الأجنبية العامة التي وجدت فى البيئة الإسلامية فى عهودها الأولى .

هذه الاختلافات الكثيرة التى استفاض فيها الكاتبون وكونوا فيها الفصول الطوال ، واستنفدوا فيها الجهد ، والتى لا تزال مع كل ذلك مستمرة لا تنتهى ، ولا تريد أن تنتهى إن دلت على شىء فإنما تدل على أن وضع المشكلة بهذا الوضع إنما هو خطأ من أساسه ، وهذا الخطأ فى وضع المشكلة مفهوم السبب والعلة .

لقد وقف الكاتبون من التصوف موقفهم من الثقافة الكسبية . والثقافة الكسبية يتأتى فيها التأثر ، والتطور ، والتقليد ، فالكاتب أو الشاعر أو المفكر على وجه العموم ، الذى يستمد ثقافته من البيئة الخارجية ، يتلون ويتشكل بما يقرأ ، وربما يدور حوله ، وبما يتشربه من بيئته ، ونتاجه إذن هو أثر البيئة الخارجية ، اللهم إلا إذا كانت له أصالته التي تسمو به عن أن يكون صدى للوسط الذى يعيش فيه .

ولكن التصوف والصوفية ليسا من هذا الوادى ، وإذا أردنا أن نتحدث في تحديد ودقة ، فإنا نرى أن المشكلة التي نحن بصددها تتفرع إلى أمرين :

١ – الاتجاه إلى الحياة الصوفية ، أو النزعة إلى سلوك الطريق الصوف .

٢ - الشعور الصوفي .

أما فيا يتعلق بالاتجاه نحو السلوك الصوفى ، فله مؤثراته الداخلية البحتة وهى مؤثرات تتصل بالفرد من الناحية الداخلية أكثر من أن تتصل بعامل خارجى ، لابد إذن من أن يكون الاستعداد الشخصى الفردى الفطرى موجوداً مهيئاً ، ويكنى لأن يسلك عمليًا هذا الطريق كلمة أو فكرة ، أو إشارة أو حادثة من الحوادث ، فيأخذ فعلا في سيره نحو الله تعالى : إنى ذاهب إلى ربى . هذا العزم المصمم ، الذي يتمثل في هذه الكلمة الكريمة ، لابد له من الاستعداد الفطرى ، الذي لا يغنى عنه فلسفة أفلاطونية ، ولا فيدانتا هندية ، ولا زرادشتية فارسية ، وقد يكون المتجه إلى التصوف قارئاً للأفلاطونية الحديثة أو لا يكون ، وقد يكون على علم . بعقائد الهند ، أو لا يكون ، فالمتخصص في الأفلاطونية الحديثة لا يفيده تخصصه هذا ، ولا قلامة ظفر ، في أن

يكون صوفيًا ، وكذلك الأمر فى المتخصص فى عقائد الهند . وقد قرأ الإمام الغزالى كتب الصوفية أنفسهم ، ويحدثنا بذلك فيقول :

« فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل « قوت القلوب » لأبي طالب المكى رحمه الله ، وكتب الحارث المحاسبي ، والمتفرقات المأثورة عن الجنيد والشبلي ، وأبي يزيد البسطامي – قدس الله أرواحهم – وغير ذلك من كلام مشايخهم حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية ، وحصلت ما يمكن أن يحصل عن طريقهم بالتعلم والسماع ».

ولكن ذلك لم يجعل منه صوفيًّا ، ولم يكن الإمام الغزالى بهذه الكتب ولا بمطالعته لفلسفة اليونان ودراسته العميقة صوفيًّا ، ولكنه تبين أن أخص خواصهم – على حد تعبيره – ما لا يمكن الوصول إليه بالتعليم ، بل بالذوق والحال ، وتبدل الصفات .

وليس التصوف إذن ثقافة كسبية تتأثر بهذا الاتجاه أو ذاك ، وإنما هو ذوق ومشاهدة ، يصل الإنسان إليهما عن طريق الحلوة والرياضة والمجاهدة والاشتياق بتزكية النفس ، وتهذيب الأخلاق وتصفية القلب لذكر الله تعالى .

وهذا هو جوهر الشعور الصوفي .

أخص خصائص التصوف شعور لا يمكن التعبير عنه ، فإن الإنسان يصل فيه إلى درجات يضيق عنها نطاق الكتابة ، فلا يحاول معبر أن يعبر عنها ، إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح ، لا يمكنه الاحتراز عنه ، والذى لابسته تلك الحالة – على حد تعبير الإمام الغزالى – لا ينبغى أن يزيد على أن يقول :

وكان ماكان مما لست أذكره فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر المشاهد الصوفية إذن ليست ثقافة كسبية ولا يتأتى الحدث عن مصادرها الحارجية – أيًّا كانت هذه المصادر.

ووضع المسألة – مسألة مصادر التصوف – إذن موضع البحث والنظر. والدراسة إنما هو وضع خطأ ، لا يفعله ، ولا يقوم به إلا من لا يفهم التصوف ، ولم يسهم فى تذوقه بقليل ولا بكثير.

والنتيجة التي نريد أن ننتهي إليها إذن هي أن الاتجاه نحو التصوف والنزوع إليه إنما هو فطرة واستعداد .

أما الذوق الصوفى ، والشعور الصوفى ، والمعرفة الصوفية ، فإنها استمداد من مصدر النور والهداية .

# ف نشأة التصوف

إن التصوف باعتباره فكرة ، وباعتباره حالة ، نشأ مع نشأة الإنسان ، والاستدلال على هذا لا يتأتى أن يستند إلى نصوص ، لأن نشأة الإنسان كانت قبل الكتابة والتسجيل . ولكنه من البديهى أن الإنسان منذ نشأته يتطلع إلى معرفة الغيب وإلى استشراف عالم ما وراء الطبيعة ، بل إلى الاتصال بذلك العالم عن طريق الوسيلة الصحيحة لهذا الاتصال .

وهذه الفكرة على هذا الوضع تقرها الأديان على وجه العموم ، ذلك أن الأديان تعترف بنبوة آدم ، وبأن الله قد الحساء كلها ، والنبوة أعلى درجة من التصوف ، إنها تتضمنه ، وتزيد عليه أن النبوة تتضمن الولاية ولكنها أعلى درجة ومنزلة منها ، لأنها اصطفاء من الله :

(إن الله اصطنى آدم ونوحاً ) .

والأديان – على وجه العموم – لا تنتهج بهج التطور بين النشوئيين الذين يرون أن العقل الإنساني درجات مختلفة ، وأن تطلعه للمعرفة الإشراقية إنما نشأ متأخراً أى عندما نضيج وتهذب . والحق أنه ليس هناك دليل واحد على أن العقل درجات تتابعت رقيًّا ، وإنماكل الأدلة تثبت أن العقل – باعتباره عقلا لا باعتباره معرفة – مكتسبة – هو ، هو ، فى بنى البشر باديهم ومتحضرهم .

ولو أخذنا طفلا من البدائيين ، من مجاهل أفريقيا ، ووضعناه منذ نشأته فى أرقى الأوساط الأوربية تحضراً ، لنشأ نشأة أوربية بحتة .

وكذلك الأمر ، لو أخذنا طفلا من أرق الأوساط الأوربية تحضراً ووضعناه مع البدائيين منذ الميلاد لنشأ نشأة بدائية .

العقل الإنسانى : هو ، هو منذ أن وُجدت الإنسانية إلى الآن ، والذى اختلف ، إنما هو المعارف المكتسبة ، هى وحدها التى تميز المتحضر عن البدائى ، والتى تميز رجل القرن العشرين بعد الميلاد ، عن الإنسان فما قبل الميلاد .

ومما هو جدير بالذكر أن التصوف – فى وجوده وتحققه – غير محتاج إلى معارف مكتسبة طبيعية أوكيمياوية أوفلكية ، أوغير ذلك ، إنه محتاج إلى أساس من العقيدة الصحيحة . والعقيدة الصحيحة وجدت مع الإنسان منذ أن سواه الله . ونفخ فيه من روحه . هذه النفخة الإلهية ، أو هذا السر الإلهى فى الإنسان ، أو هذه الروح التى بين جنبيه ، أو هذا القلب الذى منحه الله إيّاه ، إذا ارتكز على أساس صحيح من الدين ، ثم جاهد فى طريق التزكية والتصفية ، واتخذ الوسائل التى تؤدى إلى الاتصال بالملأ الأعلى فإنه ينتهى – بتوفيق الله – إلى ما يريد من هذا الاتصال ، وإلى ما يطمح إليه من ثمار الاتصال ، أعنى المعرفة .

معرفة ما وراء الطبيعة . . إنها الأمل العذب الذي يراود الكثير من النفوس التي تريد أن تتنزه عن المادة ، وأن تسمو على الحس ، وأن تصبح ربانية .

وهذا النمط من الناس موجود فى كل زمان ومكان ، ولكنه من الطبيعى أنه من الندرة بمكان « وجل جناب الحق على أن يكون شرعة لكل وارد ، أو أن يصل إليه إلا الواحد بعد الواحد » على حد تعبير ابن سينا .

ومن المعقول أن هذا النمط وُجد مع وجود الإنسانية ، مادام الطموح وحب الاستطلاع ، والتشوف إلى عالم الغيب فطرة في بعض الطبائع .

وجد التصوف إذن منذ أن وُجد الإنسان ، وفيما قبل الحضارة اليونانية كانت المسائل – فيما يتعلق بالمعرفة – تسير سيراً طبيعيًا ، فقد كان هناك ميدان للحس يجول فيه كيفها شاء ، وهناك ميدان للعقل يبحث فيه كيفها يريد ، ولكن كان من المعروف فى الحكمة الهندية مثلا ، والحكمة المصرية القديمة : أن عالم ما وراء الطبيعة إنما هو من اختصاص البصيرة ، وماكان يسمح قط فى تلك الحضارات أن تختلط الأمور ، وأن تتعدى كل أداة من أدوات المعرفة اختصاصها .

وكانت ميادين المعرفة محددة تحديداً كاملا ، لا لبس فيه ولا غموض ، كانت محددة فيا يتعلق بالوسائل ، وكانت محددة فيا يتعلق بالموضوعات .

وكان لمعرفة الغيب رجال ، هيأت لهم فطرتهم وظروفهم أن ينتهجوا سبيله ، بل حدث فى بعض الأحيان أن حدد هؤلاء الرجال ، من بين طبقة معينة ، هى الطبقة التى يظن أنها ورثت نوعاً من الشفافية عن أسلافها .

وطبقة البراهمة عن الهنود طبقة محددة ، وماكان كل شخص يمكن أن يكون كاهناً عند قدماء المصريين .

ولا تزال هذه الفكرة للآن – فكرة تحديد ميادين المعرفة وتحديد وسائلها – موجودة في الهنود المحافظين على تراثهم القديم .

أما حينًا نشأت الحضارة اليونانية ، ولم تكن هذه الحضارة مرتكزة على دين صحيح ولم تكن مستقرة على دعائم من النصوص المقدسة الثابتة ، فإن الأمور بدأت تختلط ، وبدأت الحدود تزول نوعاً ما بين ميادين المعرفة ، وبدأت بالتالى ، تضطرب الأمور فيما يتعلق بأدوات المعرفة .

ومع ذلك فإن هذه الحضارات اليونانية القديمة نفسها – فى بعض صورها – كانت تسير على نهج الحضارات الصحيحة . هندية كانت أو مصرية .

فهذا مثلاً «فيثاغورث ومدرسته» كانوا يسيرون في المعرفة على أسس صحيحة .

ولكن وجد بجوار فيثاغورث من انتهجوا المهج العقلى فى معرفة ما وراء الطبيعة ، وبدأ الأمر يختلط حتى كان أرسطو ، فذهب بهذا الحلط إلى أقصى مداه واضطرب الأمر بسببه اضطراباً لا يزال العالم يعانى الكثير من آثار انحرافه إلى الآن

إن إدخال العقل فى مسائل ما وراء الطبيعة انحراف يؤرخ بالعصر اليونانى ، ولكن هذا الانحراف لم يكن خفيًا فى العصر اليونانى ، وفيا تلاه من العصور على كثير من ذوى البصائر النافذة الذين اتخذوا من الآثار المقدسة ملجأ وعصمة والذين اتخذوها دثاراً وشعاراً .

والذين عملوا بها وتشربتها أرواحهم حتى أصبحت ، وكأنها فطرة فيهم . . . فقادتهم إلى أن يكونوا ربانيين ، لقد قادتهم إلى الأمل المنشود شهود ما وراء الطبيعة ، أو شهود التوحيد فانضووا تحت لواء الآية الكريمة :

(شهد الله أنه لا إله إلاّ هو ، والملائكة وأولو العلم). إنهم أولياء الله ، إنهم الصوفية .

# في التصوف والدين الإسلامي

## هل للتصوف صلة بالدين ؟

الواقع: أنه لا يوجد صوف لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك لأن التصوف لا يخلو من الغاية، وغايته روحية: رضا الملأ الأعلى وحب الله والاتصال به والفناء فيه ليصبح عارفاً به سبحانه، تلك هي الأغراض التي يسعى إليها أو إلى بعضها الصوفي.

لذلك لا يتأتى لشخص ليس بمؤمن أن يسمى إليها ، ذلك أن الإيمان بالله يستلزم الإيمان بكماله ، والسمى وراء هذا الكمال .

إذن التصوف : مجاهدة ضد النفس والأهواء والشهوات حتى يصل الإنسان إلى الغايات التى وضحناها سابقاً ، وهذه الغايات تقوده نحو الكمال أو نحو المثل العليا . ولكن التخلق بأخلاق الله لا يتأتى إلا عن طريق الوحى المعصوم ، فلابد إذن من اتباع تعاليم الرسول اتباعاً سليماً . وبالتالى فإنه لا يتأتى أن يوجد تصوف أبداً ما لم يكن هناك اتباع كامل لشريعة صادقة ، وأن التصوف الإسلامي لم يوجد إلا باقتداء الصوفية اقتداء تامًا برسول الله عليه الله الله المسلامي لم يوجد إلا باقتداء الصوفية اقتداء تامًا برسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم وحققوا بذلك قول الله تعالى : (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيراً).

ويمكننا أن نقول في صراحة أكثر: إنه لا يوجد الآن تصوف إلا في المحيط الإسلامي ، وذلك أنه لا يوجد الآن نص مقدس لم يدخله التحريف إلا في النصوص الإسلامية ، إن القرآن الكريم كلام الله ، وهو الآن كما كان أيام رسول الله يهلي ، وقد عرف ذلك بعض الغربين الذين استنارت بصائرهم فاعتنقوا الإسلام مستمسكين بوحيه ، سائرين على نسق رسوله ، مستجيبين إلى أوامره ، مجتنين نواهيه . وساروا في الطريق فوصلوا إلى روضات القرب من الله سبحاته ، وكل من لم ينطلق من الشريعة الصادقة والاتباع الدقيق فإنه لا يصل إلى شيء من درجات الصوفية ، إن الصوفية لا تتأتى إلا بالاقتداء والقدوة المعروفة الآن سيريا في صدق ويقين هو رسول الله محمد عليه في كون محمد عليه المقال المستحرب من الله في صدق ، لقد تناقش الناس كثيراً الله في كون محمد عليه القدوة لصوفية الإسلام ، بل سخر بعضهم حينا كانوا يسمعون أن محمداً على الله في كون محمد عليه كانوا يسمعون أن محمداً على الله في كون محمد عليه كانوا يسمعون أن

والواقع أن التصوف لا يعدو أن يكون جهاداً عنيفاً ضد الرغبات ، ليصل الإنسان إلى السمو أو إلى الكمال الروحى ، ليكون عارفاً بالله . وليس من عناصره فكرة الاتحاد أو الوحدة أو الحلول ، بل إن فكرة الاتحاد والوحدة والحلول يتبرأ منها الصوفية ، وهم بعيدون عنها كل البعد ، على الرغم مما يقذف به أعداؤهم ، وما اتهامات أعدائهم إلا اتهامات أعداء .

هذا هو المحاسى « الذى لا يشك فى أنه من زعماء الصوفية ليست عنده فكرة الاتحاد أو الحلول أو ما شاكل ذلك من حالات السكر التى يشعر بها بعض الصوفية حيما تسيطر عليهم فكرة الله ، فتأخذ بنفوسهم وحواسهم ، وتأخذ بكل ما فيهم من تفكير فيرون فى النهاية أنه : (فأيما تولّوا فثم وجه الله).

و ( إن الله معنا ) .

وإذا كان الاتحاد ، والحلول ، ووحدة الوجود ، ليس من عناصر التصوف وأن عنصره الأساسى – كما يتضح ذلك من تاريخ الصوفية : المحاسى ، أو الغزالى ، أو رابعة العدوية ، أو كثير غيرهم – ليس إلا الجهاد لرضاء الله ، وتزكية النفس حتى تعرف الله به . إذا كان الأمر

كذلك فإننا - نعتقد - ولسنا في ذلك الرأى من المجددين - أن محمداً عَلَيْكُ كان أول قدوة لصوفية الإسلام.

بقى الحديث عن التصوف فى القرآن ، وقد كثر الكلام فيه أيضاً ، ومحط النزاع هو أن القرآن كتاب دنيا وآخرة ، يدعو إلى هذه وتلك ، ويقول فى صراحة وإيجاز : (ولا تنس نصيبك من الدنيا).

أما التصوف فهو : توكل وزهد ، وليس له من هذه الحياة الدنيا قليل ولاكثير.

والحقيقة أن كلا الرأيين يحتاج إلى تحديد ، فالقرآن كتاب دين ودنيا ، ولكنه لا يسوى بين الدنيا والآخرة ، والصوفى : ليس رجل آخرة فقط لأنه يصارع فى الحياة صاعداً بها نحو الكمال . أجل إن القرآن يدعو إلى ألا ننسى نصيبنا من الدنيا ، وإلى أن نكون أقوياء ، وإلى أن السن

اجل إن الفران يدعو إلى الا تسمى تصبيباً من الدنيا ، وإلى أن تحون افوياء ، وإلى أن السن ، بالسن ، والعين بالعين ، والأنف بالأنف والجروح قصاص ، وإلى أن الجهاد واجب على كل مسلم ، وأسس القرآن تشريعاً لكثير من المشاكل الدنيوية . كل هذا صحيح .

ولكننا لو نظرنا بتأمل ، لوجدنا أن الحياة الآخرة فى نظر القرآن خير وأبقى وأن أكرمكم عند الله أتقاكم .

وأن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة ، وتفاخر ، وأنها لا تساوى عند الله جناح بعوضة . ثم هو بعد ذلك يذكر أن عباد الرحمن ، هم الذين يمشون على الأرض هوناً ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ، والذين يبيتون لربهم سُجَّداً وقياماً ، إلى آخر ما فى القرآن من آيات ، ترشد إلى أن الحياة فى هذا العالم هى حقًا الحياة الدنيا ، وأن الآخرة خير وأبتى ، والجهاد يدعو إليه الإسلام من أجل الآخرة ، وهو جهاد فى سبيل الله ، وقد رفع الصوفية رايته خفاقة فى كل العصور .

أما أن الصوفى رجل آخرة فقط فهذا أيضاً فيه كثير من الوهم ، أو على الأقل عدم التحديد ، فهذا الصوفى يتزوج ، ويدعو هو الآخر إلى أن اليد العليا خير من اليد السفلى ، وأن المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وأن العيش من كسب حلال طيب خير من أن يتكفف الإنسان الناس أعطوه أو منعوه ، ولكنه مع ذلك يتمذهب بمذهب القرآن .

(وللآخرة خير لك من الأولى).

فمعنى إيثاره للآخرة إذن إنما هو أن يريد بكل عمل من أعماله وجه الله تعالى .

وما من شك فى أنَّ القرآن الكريم والرسول ﷺ يُطويان جميع المسائل ، ويضعانها تحت لواء الله سبحانه ، إنما يصبغان كل عمل من أعال الإنسان بصبغة الله ، يريد أن يكون كل عمل إنما يراد به وجه الله سبحانه ، فتكون الأعمال بهذا عبادة . وتكون الدنيا ديناً ، ويكون الإنسان الْهيًّا يتخلق بأخلاق الله .

# فى قضية التصوف

إن الذين ينكرون « التصوف » ليسوا من رجال العصر الحديث فحسب ، بل إن النزاع بين الفقهاء و « الصوفية » قديم قدم « التصوف » نفسه ورجال « الظاهر » على وجه العموم ينفرون من « الصوفية » ويحاربونهم أينا كانوا حرباً لا هوادة فيها .

والحرب قائمة أيضاً بين « الصوفية » ومن يتخذون العقل مقياساً للآراء ويرون أنه وحده الهادي إلى الرشاد .

ولم يهدأ الصراع قط بين « الصوفية » وغيرهم – فقهاء كانوا أو عقليين – على مر الزمن . فما هي مآخذهم على « التصوف » ؟

أولا : يرى « الفقهاء » ويشاركهم في هذا الرأى كثير من الباحثين أن « التصوف » دخيل على الإسلام ، إذ ليس في الإسلام إلا التقوى والورع ، ونوع من الزهد يشبه أن يكون عفة أو قناعة .

ثانياً: الأدلة على وجود الله ووحدانيته ، وقدرته ، وإرادته ، موجودة فى القرآن الكريم ، فى وضوح لا لبس فيه ، فإننا لا نأمن أن نضل فى مجاهل الطريق .

ثالثاً : التصوف ليس فى متناول الجميع ، فهو إذن أرستقراطية تتنافى مع روح الإسلام الديمقراطية .

ولأن «التصوف» ليس في متناول الناس جميعاً ، فهو إذن تكليف بما لا يطاق ، والله سبحانه لا يكلف نفساً إلا وسعها .

رابعاً: «التصوف» ضعف والإسلام قوة ، والله سبحانه وتعالى يقول: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الحيل) والجهاد باب من أبواب الإسلام لا يتلاءم مع صوم النهار وقيام الليل.

أما العقليون : فإنهم يرون أن الله – سبحانه وتعالى – منحنا العقل لنهتدى به إليه ، فإذا ما احتقرناه ، كما يفعل الصوفية فقد احتقرنا أجلّ نعمة لله لنا .

ويرى «العقليون» أن العقل : هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى اليقين في محيط ما وراء

الطبيعة وهم يبرهنون على وجود الله عقليًا ، ويرون فى براهينهم غناءً ودقة ، ويقيناً ووضوحاً لا لبس فيه .

وقد حث الله فى القرآن الكريم على استعال العقل ، والآيات التى تخاطب العقل وتدعو إلى استعاله كثيرة متعددة .

هذه هي أهم ما يأخذه منكرو التصوف على التصوف و « الصوفية » وأما ما عداها مما يتهكمون به على الأشكال ، والطقوس والعادات التي يلصقونها بـ « التصوف » . وليست منه ، فإنا نضرب عنها صفحاً ، وذلك أننا نتحدث عن (التصوف) الحقيقي والصوفية الحقيقيين .

# تحديد موطن النزاع:

ونريد الآن أن نبين – في إيجاز – بعض ما يراه « الصوفية » في هذه الاعتراضات ، لنتبين الحق في هذا الغموض والاضطراب والخلط الذي يسود قضية « التصوف ».

إن الاستدلال على وجود الله لا يحتاج – فى نظر الصوفية – إلى كد الذهن وإعمال الفكر. كيف يتأتى أن يجفى الله ، وأن يكون من الخفاء بحيث نحاول جهدنا أن نتطلب ما يثبت وجوده من أدلة ؟

إن إثبات وجود الله ليس مشكلة فى نظر الصوفى ، وإذن فإنه لا يؤخذ على الصوفى أنه يذهب إلى طرق خفية لينتهى من وراثها إلى الاستدلال على وجود الله ، إن الصوفية يرون أن مجرد محاولة إثبات وجود الله إنما التقاص من جلاله سبحانه ، فمنى خفى سبحانه حتى يحتاج إلى دليل على وجوده ؟ إنه سبحانه أظهر من كل موجود .

ولكن البشرية – شرقية كانت أو غربية ، ومسلمة كانت أو مسيحية ، وقديمة كانت أو حديثة – لا تخلو من طائفة كبيرة تتطلب فى إلحاح وفى قلق ، وفى تحمس جارف ما وراء إثبات وجود الله ، النفس الإنسانية هكذا خلقت ، فكما منح الله الإنسان عقلا كبيراً ، وذكاء حادًا ، ونشأ متطلعة ، كان ذلك مدعاة له إلى التوغل فى البحث فها وراء الطبيعة .

قالوا: إن وجود الله ووحدانيته ، وكونه عالماً ، مريداً ، كل هذه مسائل هيئة . لو وقفت عندها النفوس لما كانت هناك فلسفة ، ولما كان علم الكلام ، ولما كانت الأبحاث النظرية فها وراء الطبيعة . ولما كان التصوف .

ولكن النفوس لم تقتصر على ذلك ، ولا يمكنها الاقتصار على ذلك ، ولن يتأتى لها – عن رغبة أورهبة – أن تقتصر على ذلك .

# المشاكل التي يُراد حلها:

كيف خلق الله العالم ؟ أخلقه من العدم المطلق؟ فكيف إذن ينتج شيئاً من لاشيء ؟ إن شيئاً من لاشيء لا يتصوره العقل ، بل إنه يحكم باستحالته ، أم خلقه من مادة كانت موجودة ؟ فالمادة إذن قديمة ، قدم الله نفسه ، وهناك إذن قديمان الله ، والمادة .

والله لا نهائى الذات ، ومقتضى هذا أن لا يخرج عن ذاته مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ، إنه الأول والآخر ، والظاهر والباطن ، وهو كل شىء فى كل شىء ، وبهذه النظرة يخاطب «شلى » الله سبحانه وتعالى – فيقول :

« إن أصغر ورقة من أوراق الأشجار التي يلاعبها النسيم ليست بضعة منك (جزءاً من أجزائك ) كلا ، ولا أحقر دودة تسكن القبور وتسمن من لحوم الموتى أقل مشاركة لك في حياتك السرمدية » ويقول : « إن هذه الروح التي توجد في كل مكان بها يجيى كل موجود وهي هه » ( ١ ) .

ُ أحق هذا ؟ أم أن ذات الله لا تتضمن أرضاً ولا سماء ، ولا برًا ، ولا بحراً ، فهي إذن محدودة ، لأنها ما عدا هذا الكون .

ثم إن الله – زيادة على ذلك – لا يمكن أن يوجد فى كل مكان والله عالم . أهو عالم بما كان على أنه كان؟ وبما سيكون؟ وبما هو كاثن على أنه كائن؟

أم أنه عالم بما يكون وبما هو كائن على أنه سيكون ؟ أم أنه عالم بما هو كائن وبما سيكون على أنه كان ؟ أيسيطر الزمن على علم الله ؟ أم أن الله فوق الزمن ؟ وأنه فى حاضر لا يزول ؟ ولكن كيف يتأتى لناحقًا أن نفهم أن الله فى حاضر لا يزول مع بداهة شعورنا بالماضى والحاضر والمستقبل.

والله عالم : كما قلنا ، أهو عالم بذاته فحسب لأنّ علمه فى شرفه وسموه وكماله إنما يتعلق بما يناسبه من شرف وكمال وسمو ، وليس ذلك إلا ذاته سبحانه وتعالى ؟

أم أن علم الله يتعلق بذاته وبالكليات ، ولا شأن له بالجزئيات لأنها تافهة لا قيمة لها ، والله منزه عن أن يتعلق علمه بالتافه ؟

أم علم الله يتعلق بذاته ، وبالكليات والجزئيات على الرغم مما فى الجزئيات من نقص وتفاهة؟ ومن مناظر تشمئز مها النفس ويعافها النظر؟ والله قادر : أهو قادر على كل شيء؟ أقادر هو على

<sup>(</sup>١) عن مبادئ الفلسفة ، ترجمة الدكتور أحمد أمين .

الجمع بين الضدين مثلا ؟ أقادر على أن يجعل الثلاثة أكثر من العشرة ؟ والجزء أكبر من الكل ؟ أم أن هناك المستحيل بالنسبة إلى قدرة الله .

وإذا كان هناك المستحيل بالنسبة إلى قدرته ، أفيتصف إذن بالكمال ؟ أم أن قدرته لا تتعلق بالمستحيل – كما يقول علماء الكلام معتقدين أنهم بذلك قد حلوا الإشكال .

والله مريد :

أيريد الحنير والشر؟ فلِمَ الحساب والعقاب أو المثوبة إذن؟ وكيف يريد الشر؟ مع أن طبيعته خير محض؟ كيف يريد الشر مع أن إرادة الشر تعتبر نقصاً .

وإذا لم يكن يريد الشرفهل يحدث الشرفي هذا العالم رغماً عنه ؟ أم أنه يحدث وهو عنه راض وإن لم يكن له مريداً ؟

أيرضى الله عن الشر أم يكرهه ؟

إن رضاءه بالشريتنافي من كماله ، وإذا كان يكره الشر فكيف يوجد مع كراهيته له ؟ أيجب الله أن يُعصى ؟ أم أنه يُعصى رخماً عنه ؟ وصفات الله عامة ، مطلقة شاملة لا نهائية ، إنه رحمن رحمة مطلقة لا نهائية ، ورحمته وسعت كل شيء وهو جبار ذو جبروت لا نهائي ولطيف لا حد للطفه .

فكيف تنسجم الرحمة المطلقة مع الجبروت المطلق مع أن البداهة تقضى بأن تنفى كل صفة منها وجود الأخرى . وإنه لمن الرائع حقًا : أن نرى ما يريد أن يراه الشاعر إسماعيل صبرى حينا خاطب الله قائلا :

ومر الوجود يشف عنك لكي أرى غضب اللطيف ورحمة الجبار

أيمكننا أن نرى حقًا غضب اللطيف الذي لا نهاية للطفه ؟ ورحمة الجبار الذي لا نهاية ببروته .

والله عفو ، وعفوه مطلق شامل : إذ إن صفاته كلها مطلقة شاملة فهل إسماعيل صبرى محتى إذن حينا يقول :

يارب أين ترى تقام جهم للطالبن غداً وللأشرار لم يبق عفوك في السموات العلا والأرض شبراً خالياً للنار وكيف يلتى الله بالمعرفة إلى رسله ؟ بأى لغة يخاطبهم ؟ وكيف ينزل الملك على رسول الله فيراه ويسمعه في حين أن من كانوا معه لا يرونه ولا يسمعونه .

ومن أين يأتى « المَلك » أمن السماء ؟ ولمَ ؟ مع أن الله فى كل مكان . إن مشكلة الوحى ، هى الأخرى ، من المشاكل التّى استنفدت الكثير من المداد .

وماذا بعد هذه الحياة ؟ أحياة أخرى جسمانية ، نأكل فيها ، ونلهو ونلعب ونسرح ونمرح ، ونأخذ بذلك ثمن ما أديناه في حياتنا الدنيا العابرة ، من عبادة ومن طاعة ؟

أم أنها حياة روحانية لا صلة لها بالمادة البتة ؟ أم أنها مزيج من الحياة المادية والحياة الروحية ، تأتلف فيها المادة بالروح ائتلافاً منسجماً متناغماً ؟

إن الذاهبين الأولين لم يعد منهم أحد ليصف لنا الحالة فى دقة دقيقة وفى تحديد محدد . والقرآن يتحدث عن نعيم الآخرة وعذابها ، فيفسر قوم وصفه على أنه حسى وروحانى ، ويفسر آخرون وصفه على أنه روحانى بحت .

وما هدف الله في إيجاد هذا العالم أخلقه ليعبده ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ، أم خلقه ليعرف كما قيل : «كنت كنزًا مخفياً فخلقت الحلق فيي عرفوني ؟ » .

إن كمال الله غنى عن أن يكون فى حاجة إلى طاعة البشر ، وأسمى من أن يكون فى حاجة إلى أن يعرف (يأيها الناس أنم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد).

أخلق الله العالم إعتباطاً ، أم خلقه لحكمة ؟

إن الله يتنزه عن أن يعمل العمل اعتباطاً (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً) تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً .

والحكمة : إنما هي تعبير عن الغرض أو الهدف أو الغاية ، وذلك ينبئ عن الحاجة والله تعالى منزه عن الحاجة .

نعود فنتساءل : لِمَ أُوجِد الله العالم ؟

والشيخ محمد عبده يذكر بعض المشاكل التي أثارت العقل ، وجعلته ينشط إلى البحث والنظر ، وبعدها من المتشابه . قال رحمه الله في رسالة التوحيد :

« جاء القرآن يصف الله بصفات ، وإن كانت أقرب إلى التنزيه مما وصف به فى مخاطبات الأجيال السابقة ، فمن صفات البشر ما يشاركها فى الاسم ، أو فى الجنس كالقدرة والاختيار ، والسمع والبصر.

وعزا إليه أموراً يوجد ما يشبهها فى الإنسان كالاستواء على العرش وكالوجه واليدين . ثم أفاض فى الفضاء السابق ، وفى الاختيار الممنوح للإنسان وجادل الغالبين من أهل المذهبين . ثم جاء بالوعد والوعيد ، على الحسنات والسيئات ، ووكل الأمر فى الثواب والعقاب إلى مشيئة الله وأمثال ذلك .

ويقول : وما حكاه الله من قصة آدم وعصيانه بالأكل من الشجرة فما خنى فيه سر النهى عن الأكل والمؤاخذة عليه .

#### الحس ومشاكل ما وراء الطبيعة :

هذه المشاكل لم أخترعها اختراعاً ، ولم أبتدعها ابتداعاً ، وإنما هي موجودة تصادفك في الفلسفة ، وتصادفك في علم الكلام ، وهي موجودة قديماً حديثاً ، وهي بعض من كل : كيف تصل حقيقة إلى الإجابة عليها ؟ ما هو السبيل الصحيح للاطمئنان التام فيا يتعلق بشأنها ؟ هل مرد الأمر فيها إلى الحواس والملاحظة والتجربة والعلم الحديث وما فيه من طبيعة وكيمياء أو من فلك وطب ؟ اللهم ، لا .

### العقل ومشاكل ما وراء الطبيعة:

هل مرد ذلك إلى العقل إذن؟ أيكشف العقل حقًا عن ذلك؟ أيصل العقل إلى كشف مساتير ما وراء الطبيعة واختراق حجب ما وراء المادة والصعود إلى الملأ الأعلى .

وعقل من ؟ أعقلى أنا ، أنحتكم إلى عقلى وهو – فيما أرى – ناضج ؟ وسيحلها دون أن يكون مسيراً يهوى ، أو بعصبية أيرضى بعقلى حكماً ؟ أم نحتكم إلى عقلك أنت أيها القارئ العزيز ؟ وهو فيما ترى ناضج ؟

وسيحلها دون أن يكون مسيراً بهوى ، أو بعصبية . ولكن إمام « الشيعة » بحسب نظرهم – معصوم ، وهم يلجئون إليه فيما ادلهم من الأمور ، ولن يرضوا بغير حكمه بديلا ، وهم ملايين عدة أنستلهمهم الرشد في هذه المسائل .

إن الكاثوليك يرون أن البابا معصوم ، إنه على الأقل – فيما يرون – معصوم فى الأمور الدينية ، ورأيه هو الفيصل فى كل ما يتعلق بمسائل الدين ، أتُرضِى آراؤه البوذيين أو المسلمين أو اليهود ؟

هل حل هذه المسائل من اختصاص أصحاب القبعات ، أو من اختصاص أصحاب العامم ؟ أحلُها محصور فى السوربون أم هو من اختصاص الأزهر ؟ إن هذه المسائل شغلت الرءوس على اختلاف أنواعها ، من ذوات القلانس من قدماء المصريين ، إلى حملة العامم ، إلى لابسى

القبعات السوداء ، إلى أرباب الضفائر إلى ألوف تصببت عرقاً من البحث (١١٠) إلى أى هؤلاء نلجأ في حلها ؟ لقد :

تحيرت البدو ماذا تكون وضلت بوادى الظنون الحضر

وقد تقول : إنها من اختصاص الفلاسفة ، ويجب أن نلجأ إذن إلى أهل الاختصاص أنلجأ إلى عقل «أرسطو» ؟

وهل نلجأ إلى عقل « بيكون » أو إلى عقل « ديكارت » ؟

هل نلجأ إلى عقل « فيلسوف » حسى ؟ أو إلى عقل « فيلسوف مثالى » . أو نلجأ إلى علماء الكلام ؟ وأيهم ؟ أللنظام ، وقد كان حاد الذكاء متوقد الذهن ، صاحب منطق وجدل ؟ إن « ابن تيمية » لا يرضى لنا ذلك « وابن تيمية » رجل واسع الاطلاع ، حاد الذكاء ، متوقد الذهن فهل نتبعه ؟

أو نتبع شخصية من شخصيات العصر الحديث؟ أنتبع «الشيخ محمد عبده» أم الشيخ (عليش) إن كلاً منها رجل فاضل ، واسع الاطلاع ولكنها لا يكادان يلتقيان في شيء من آرائها سواء في ذلك الوسائل والأهداف فإلى عقل أيها نحتكم؟ وبعد كل ذلك أليس رأى «كانت» هو الحكمة كل الحكمة حينا يقول: «إن العقل الإنساني مركب تركياً يؤسف له ، فإنه مع شغفه ، بالبحث في مسائل لا تدركها حواسنا لم يستطع أن يكشف عن معمياتها».

أما الإمام « الرازى » فإنه يقول في عجز العقل :

نهایة إقدام العقول عقال وأكثر سعی العالمین ضلال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فیه قیل وقالوا

ومن كلامه الحكيم، ولقد تأملت الطرق «الكلامية، والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشغى عليلا، ولا تروى غليلا، ويقول فى وصيته التى أملاها على تلميذه إبراهيم بن أبى بكر الأصفهانى: «ولقد اختبرت الطرق الكلامية «والمناهج الفلسفية» فما رأيت فيها فائدة تساوى الفائدة التى وجدتها فى القرآن الكريم.

والإمام الرازى هذا ، وهو الذى يقول فيه صاحب « وفيات الأعيان » فاق أهل زمانه في علم « الكلام » والمعقولات ، وعلم الأوائل .

<sup>(</sup>١٠٠) من مبادئ الفلسفة . ترجمة الدكتور أحمد أمين .

وليس «كانت » وليس الرازى إلا مثلين من أمثلة عديدة تتلاق فى النهاية مع الشاعر الرقيق إسماعيل صبرى فترجو من الله ما يرجو حينا يلجأ إليه قائلا :

يارب أهلني لفضلك. واكفني شطط العقول، وفتنة الأفكار ومع ذلك فهذه المشاكل تقض مضاجع كثيرين من ذوى الإحساس الديني المرهف وتؤرق أعينهم وتشغلهم – مصبحين ممسين، ومثلهم في ذلك مثل إبراهيم عليه السلام إذ قال: (رب أرفى كيف تحيى الموتى، قال: أو لم تؤمن قال: بلي: ولكن ليطمئن قلبي).

فما هي الوسيلة التي يروون عن طريقها غلتهم ، وتشفى صدورهم وتطمئن قلوبهم .

إن الدين لم يتعرض لهذه المشاكل ، والحس لا يصل إلى حلها ، والعقل بموازينه ومقاييسه وقواعده ، عاجز كل العجز كما رأينا سابقاً عن الوصول إلى حلها ، وليس أدل على عجزه من التجربة الواضحة لكل ذى عينين أن الفلسفة منذ عهد سقراط تتخبط وتتعثر ، وتتضارب وتتناقض ، وتحل وتعقد ، ولا تصل البتة إلى نتيجة حاسمة فى أية مسألة من مسائل ما وراء الطبيعة الشائكة .

وعلم الكلام مختلف مضطرب يحارب بعضه بعضاً ، بل يكفّر رجاله بعضهم بعضاً . إلام نتجه إذن؟

إننا إذا نفضنا أيدينا من الحس فذلك لأننا لم نجد فيه غناء فيا وراء الطبيعة ، وإذا أعرضنا عن العقل فليس ذلك احتقاراً له ، لأننا نستعمله معترفين بفضله فى ميدانه الخاص به ، وإنماكان إعراضنا عنه فى ما وراء الطبيعة لأننا لا نريد أن نقحمه فى غير دائرة اختصاصه .

نعود فنقول : إلام نتجه ؟ إن الأمر ليس بهين وتكشف الطريق الصواب ليس من السهولة يمكان .

## البصيرة ومشاكل ما وراء الطبيعة :

ولكننا إذا ما لجأنا إلى الله نستلهمه الخير ونستهديه طريق الرشاد، وإذا ما توجهها إلى القرآن نسترشده فيا ادلهم وخفى ، فحاذا نجد ؟ نجد أن القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف يرشد في مواطن عدة إلى نوع من المعرفة ليس طريقه الحس ، وليس طريقه العقل ، ولا يستمد صراحة من الكتب المقدسة ، ذلك النوع في أبسط صوره وأعمها وأشملها هو الرؤيا ، فالقرآن يحدثنا في سورة يوسف عن عدة رؤى: (إذ قال يوسف لأبيه ؛ يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ) .

ويعتقد والده فى رؤياه ، ويؤمن بها ، ويسدى إليه النصيحة: (يابنى لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً ) .

وحيباً سجن العزيز يوسف: (ودخل معه السجن فتيان ، قال أحدهما إنى أرانى أعصر خمراً وقال الآخر: إنى أرانى أحمل فوق رأسى خبزاً تأكل الطير منه ) وذهبا إلى يوسف واستنباه الأمر ، وطلبا إليه مستعطفين: (نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين) ونبأهما يوسف بتأويل الرؤى ، ولا تقتصر السورة على ذكر ذلك: (وقال الملك إنى أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات ، يأيها الملأ أفتونى فى رؤياى إن كنتم للرؤيا تعبرون).

ويفسر « يوسف » تلك الرؤى فيرى أن نفس « الملك » تكشف لها المستقبل ، ورأت الغيب المحجوب ، وعبرت عنه فى صورة رمزية ويعبر « يوسف » الرمز قال : ( تزرعون سبع سنين دأباً ، فا حصدتم فذروه فى سنبله إلا قليلا مما تأكلون ، ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ماقدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ، ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ) ولما اجتمع شمل « يوسف » بأبيه وإخوته وخر له إخوته سجداً ، ذكّر « يوسف » أباه برؤياه السابقة وقال : (يأبت هذا تأويل رؤياى من قبل ، قد جلعها ربى حقاً ) .

والحديث الشريف يذكر أن الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة. ليست الرؤيا معرفة حسية ، وليست معرفة عقلية ، وليست معرفة مصدرها الكتب المقدسة ولكن « قد قرب الله تعالى على خلقه بأن أعطاهم أنموذجاً من خاصية النبوة وهو الرؤيا فى النوم ، إذ النائم يدرك ما سبيكون من الغيب إما صريحاً وإما فى صورة مثال يكشف عنه التعبير ، وهذا لو لم يجربه الإنسان من نفسه ، وقيل له : إن من الناس من يسقط مغشيًّا عليه ، كالميت ويزول عنه إحساسه وسمعه وبصره ، فيدرك الغيب ، لأنكر وأقام البرهان على استحالته وقال : القوى الحساسة سبب الإدراك فمن لا يدرك الأشياء مع وجودها وحضورها فبألا يدركها مع ركودها أولى وأحق . وهذا نوع قياس يكذبه الوجود والمشاهدة (١) .

والنبوة هى الأخرى ، ليست معرفة حسية ، وليست معرفة عقلية ، إنها ليست تجربة ، وليست منطقاً ، ليست استقراء ناقصاً أو تامًا ، وليست قياساً من الشكل الأول أو الرابع ، ولكنها وحى من الله .

والقرآن غاص بهذا النمط من المعرفة الإلهية ، إنه غاص بذكر الأنبياء والرسل الذين كلمهم الله وحياً ، أو من وراء حجاب ، أو بإرسال الرسل إليهم أعنى الملائكة والقرآن يحدثنا أيضاً في

<sup>(</sup> ١ ) الغزالي في المنفذ من الضلال.

أسلوب قصصى شائق عن العبد الصالح الذى أخذ سيدنا موسى فى البحث عنه جهده حتى وجده وأبدى رغبته فى اصطحابه ومرافقته فقال له العبد الصالح ، إنك لن تستطيع معى صبرًا . وألح موسى .

وقبل العبد الصالح – فى النهاية – على شروط اشترطها ولم يكن فيها رفيقاً « بموسى » أو عطوفاً عليه .

وسارا فأخذ العبد الصالح يأتى بأعمال لاتنسجم مع العاطفة ولامع المنطق ولامع القانون .

ولم يكن موسى يحتمل الصبر على ما يرى دون تفسير له وتعليل وكان من أول شروط العبد الصالح عليه ألا يسأله عن شيء ، ولم يجد موسى إلى الصبر سبيلا ، ولم يجد العبد الصالح وقد أخل موسى بالشرط – مناصاً من أن يعلنها صريحة واضحة (هذا فراق بينى وبينك ) والقصة كلها حرية بأن تذكر بأسلوب القرآن الطريف الشائق .

(وإذ قال موسى لفتاه ، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حُقُباً ، فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما ، فاتخذ سبيله في البحر سربا ، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً . قال : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً ، قال : ذلك ماكنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا ، فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً ، قال له موسى ، هل أتبعك على أن تعلمني مما عُلَّمت رُشداً . قال : إنك لن تستطيع معى صبراً ، وكيف تصبر على ما لم تُعط به خبراً . قال : ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً .قال : فإن اتبعتني فلا تسألن عن شيء حتى أحديث لك منه ذكراً . فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها ، قال : أخرقها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمراً ، قال : ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبراً ؟ قال ! اقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً ، قال : ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبراً ؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً ، فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعا عليه صبراً ؟ قال الم تستطع عليه عبراً . أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه ، قال : لو شئت لتُخذت عليه أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه ، قال : لو شئت لتُخذت عليه أهلها فأبوا أن يضيف وبينك ، سأنبك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً .

أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً . وأما الغلام فكان أبواه مؤمنَين فخشينا أن يرهقها طغياناً وكفراً ، فأردنا أن يبدلها ربهها خيراً منه زكاة وأقرب رُحماً .

وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كَنز لها ، وكان أبوهما صالحاً فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمرى ، ذلك تأويل ما لم تَسْطِعْ عليه صبراً (١٠) ) .

هناك إذاً طريق للمعرفة غير الحس وغير العقل. ما السبيل إليه ؟

# فى الطريق إلى المعرفة

إن تجارب الصالحين ، منذ عصور متطاولة ، دلت على أن تزكية النفس وتطهيرها والالتجاء إلى الله ، والتقرب إليه ، كل ذلك يسمو بالإنسان إلى عالم من الروحانية تستشرف فيه النفس إلى الملأ الأعلى فتفيض عليها نفحات وإلهامات ، ومعرفة لا تتأتى لذوى النفوس المادية الذين شغلوا بالدنيا عن الدين ، وبالمادة عن الله .

## طريق البصيرة طريق الصواب:

ولكنّ الكثيرين يشكون في هذا الطريق – طريق البصيرة الذي سبيله التزكي والتطهر – الموصل إلى المعرفة ، ويرون أنه أسطورة من الأساطير أو خرافة من الخرافات ، ويطلبون في إلحاح الاستدلال على أن هذا الطريق صحيح .

ويرون أن النبوة والرسالة والعبد الصالح ، كل هذه أمور خارقة للعادة أرادها الله فكان ما أراد ، ولكن ليس هناك دليل على أن غيرهم من البشر يستطيعون أن يصلوا إلى معرفة إلهامية ، فما الدليل إذن على أن التصوف وسيلة من وسائل المعرفة .

إلى هؤلاء نقول ما قاله الشيخ « عبد الواحد يميى » لأمثالهم من المعترضين قاله فى ساحة السربون لأساتذة الجامعة وعلماء باريس ، حينا دعوه ليحاضرهم فى « ما وراء الطبيعة » . سيتساءل قوم : أمن الممكن أن نتخطى الطبيعة فنصل إلى ما وراءها ؟ إننا لا نتردد فى أن نجيهم فى وضوح واضح : ليس ذلك ممكناً فحسب ، ولكن ذلك واقع موجود .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ٦٠ - ٨٢.

سيقولون : تلك قضية تفتقر إلى برهان .

ولكن أى برهان يمكن أن يقدمه الإنسان على وقوع هذا الأمر ووجوده إنه لمن الغريب حقًا أن يطلب البرهان على إمكان نوع من المعرفة ، بدلا من أن يحاول الإنسان أن يصل إليها بتجربته الشخصية ، سالكاً إليها ما تتطلبه من سبل .

إن الشخص الذي وصل إلى هذه المعرفة لا يعنيه – في قليل أوكثير – ما يثور حولها من جدل ونقاش

وإنه لمن البين الواضح أن إحلال « نظرية المعرفة » محل « المعرفة نفسها » إعلان صريح على عجز الفلسفة الحديثة

وهذا الرأى نفسه هو ما يراه كثير من كبار المفكرين في كل عصر.

إنه رأى الفارابي ، ورأى ابن سينا ، ورأى الشيخ محمد عبده . .

يقول الأستاذ الإمام في رسالة التوحيد :

« أما أرباب النفوس العالية ، والعقول السامية ، من العرفاء ممن لم تدن مراتبهم من مراتب الأنبياء ، ولكنهم رضوا أن يكونوا لهم أولياء ، وعلى شرعهم ودعوتهم أمناء ، فكثير منهم نال حظه من الإنس بما يقارب تلك الحال ، حال الاتصال فى النوع أو الجنس ، لهم مشارفة فى بعض أحوالهم على شىء من عالم الغيب ولهم مشاهد صحيحة فى عالم المثال : لا تنكرها عليهم لتحقق حقائقها فى الواقع ، فهم لذلك لا يستبعدون شيئاً مما حدث به الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - ومن ذاق عرف ، ومن حُرم انحرف » .

ودليل صحة ما يتحدثون به وعنه: ظهور الأثر الصالح وسلامة أعالهم مما يخالف شرائع أنبيائهم ، وطهارة فطرهم مما ينكره العقل الصحيح أو يمجه الذوق السليم ، وانتفاعهم بباعث من الحتى الناطق في سرائرهم المتلألئ في بصائرهم إلى دعوة من يحف بهم إلى ما فيه خير العامة وترويح قلوب الحاصة .

« ولا يخلو العالم من متشبهين بهم ، ولكن ما أسرع ما ينكشف حالهم ويسوء مآلهم ومآل من غرروا بهم ولا يكون لهم إلا سوء الأثر فى تضليل العقول ، وفساد الأخلاق وانحطاط شأن القوم الذين رزئوا بهم ، إلا أن يتداركهم الله بلطفه ، فتكون حالهم الخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار » (١) .

<sup>(</sup>١) رسالة الشيخ محمد عبده في التوحيد ط صبيح ص ٦٩، ٧٠.

# التصوف أرستقراطية :

مما سبق نتبيّن أن « الصوفية » يرون أن الحس وسيلة إلى المعرفة له ميدانه . وأن العقل وسيلة إلى المعرفة له ميدانه هو أيضاً .

والبصيرة التى سبيلها تزكية النفس – وسيلة إلى المعرفة لها ميدانها ولا صلة لتزكية النفس بالعاطفة و « الصوفية » أقل الناس تأثراً بالعواطف على خلاف ما هو مشهور عادة ، وإذا استعملوا أحياناً كلمة القلب ، فلا يعنون بها ما يتصل من قرب أو من بعد بالعاطفة .

وتزكية النفس طريق صعب المرتقى ، وتركيز الانتباه فى الله وهو المقصود بـ « الذكر » وعر المسلك ، ولذلك كان طريق التصوف طريقاً خاصًا لا يمكن سلوكه إلاّ لطائفة قليلة من الناس ، وإذا نظرنا إلى الشروط التى يجب توافرها فى السالك ، علمنا النفوس الجديرة بسلوك هذا الطريق من الندرة بمكان .

ومن هنا يعترض خصوم التصوف قائلين :

« التصوف » إذن : أرستقراطية .

وهذا اعتراض لا قيمة له فالتصوف حقًا (أرستقراطية). وطبيعة الأمور تأبي ألا يكون «أرستقراطية» إنه نظام الصفوة المختارة، إنه نظام هؤلاء الذين وهبهم الله حسًا مرهفاً، وذكاء حادًا ، وفطرة روحانية ، وصفاء يكاد يقرب من صفاء الملائكة ، وطبيعة تكاد تكون مخلوقة من نور.

# الديمقراطية أسطورة:

وإذا كانت « الديمقراطية » معناها التساوى فى كل شىء فهى أسطورة من الأساطير ، فالتساوى لا يوجد بين الحيوانات فى الغالب ولا يوجد بين بنى آدم فى المدن أوفى القرى .

إن الله لم يسو بين الناس في ألوانهم ولا في قوتهم الجسمانية ، ولا في ذكائهم ولا في دهائهم ومكرهم ، ولا في أرزاقهم وحظوظهم ، ونظام « الطبقات » الذي يسود في (الهند) والذي ننتقده ونشنع عليه إنما هو النظام الواقع فعلا في جميع أقطار الأرض.

والروس الذين بلغت الديمقراطية عندهم حد الفوضى فيهم الرئيس والمرءوس ، والسائد

بذكائه وقوته ، والمسود بغبائه وضعفه و « الإنجليز » فيهم « الملك » و « الأمراء » و « النبلاء » وفيهم « عامة الشعب » .

و «أفلاطون »: وهو فيلسوف نابه ، قسم جمهوريته المثالية إلى «طبقات » وذلك بحسب استعداد كل طائفة من الطوائف ، فنى جمهوريته طائفة الإنتاج ، وهى الطائفة ذات «المعدة » الشرهة والشهوة الغلابة ، وطائفة الجند ذات العاطفة القوية .

وطائفة القادة معدن العقل والحكمة ، والبصيرة والإشراق.

## التصوف نهج الخاصة :

التصوف «أرستقراطية » وهو فى ذلك منسجم مع طبيعة الأمور: وعلى هذا لا يمكن أن يوجه إلى «التصوف » كل الناس ، لفسد يوجه إلى «التصوف » كل الناس ، لفسد العالم ، ذلك أن الناس جميعاً لا يمكن أن يصبحوا متصوفين ، فطبيعتهم تأبى ذلك ، وأثمة التصوف يعلمون حتى العلم أنه لا يمكن أن يطلب من طائفة الإنتاج : طائفة المعدة والشهوة أن ينهجوا نهج السّادة المختارين معدن الصفاء والحكمة .

\* الناس معادن » على حد تعبير الرسول عَلَيْكُ ، ومعادنهم ثابتة لا تتغير فـ « خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام ، إذا فقهوا » إن فيهم المعدن الذهبى ، وفيهم المعدن الفضى ، وفيهم غير ذلك .

ويصور الشيخ محمد عبده ذلك خير تصوير فيقول في رسالة التوحيد « مما شهدت به البديهة » أن درجات العقول متفاوتة ، يعلو بعضها بعضاً ، وأن الأدنى منها لا يدرك ما عليه الأعلى ، إلا على وجه الإجال ، وأن ذلك ليس لتفاوت المراتب في التعليم فقط ، بل لابد معه من التفاوت في الفيطر التي لا مدخل فيها لاختيار الإنسان وكسبه ، ولا شبهة في أن من النظريات عند بعض العقلاء ما هو بديهي عند من هو أرقى منه ، ولا تزال المراتب ترتقى في ذلك إلى ما لا يحصره العد ، وأن من أرباب الهمم وكبار النفوس من يرى البعيد عن صغارها قريباً ، فيسعى إليه ثم يدركه ، والناس دونه ينكرون بدايته ويعجبون لنهايته ، ثم يألفون ما صار إليه ، كأنه من المعروف الذي لا يجاهد ، فإذا أنكره منكر ثاروا عليه تورثهم بادئ الأمر على من دعاهم إليه ، ولا يزال هذا الصنف من الناس على قلته ظاهراً في كل أمة إلى اليوم .

والله سبحانه يذكر تمايز الناس فيا ينعم عليهم به ، ويبين أنّ مهم الأنبياء ومهم الصديقين ومهم الشهداء. . إلخ .

قال تعالى : (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الدين أنِعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكلى بالله عليماً ) .

لا يدعو (الصوفية) إلى أن يكون الناس جميعاً متصوفين و (جل جناب الحق عن أن يكون شرعة لكل وارد، أو أن يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد).

إن أهل الحق نادرون ، وهذه فكرة بديهية ، لا تحتاج إلى الاستفاضة بيد أن « الصوفية » إذا كانوا لايدعون الناس جميعاً إلى ( التصوف ) فإنهم يعملون جهدهم للوصول إلى مجتمع أسمى ، إنهم يريدون أن يسود بين جنبات المجتمع جو من الروحانية والرحمة والمحبة ، يجعل الناس إخواناً متعاونين متكاتفين .

#### تفاوت الناس في فهم الدين:

أما الاعتراض: بأنه إذا كان الإسلام الحق هو «التصوف» فالإسلام إذن دين طائفة محدودة، ولا يتيسر لكل إنسان، فهو اعتراض لا ينسجم مع النزعة العامة عند (الصوفية) إن (الصوفية) لا يكفرون من عداهم، إنهم يرون أن طائفة الإنتاج ناجية.

ونحن جميعاً نعلم أن التحقيق الإسلامي ليس بدرجة واحدة عند جميع الناس. إن إيمان (أبي بكر) رضوان الله عليه ، ليس كإيمان غيره ، والرسول عليه ، يمثل تفاوت الطبائع في الاسترشاد فيقول : «إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكان مها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وكان مها أجادب أمسكت الماء فنفع الله تعالى بها الناس فشربوا منها وسقوا ووزعوا.

وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان ، لا تمسك ماءً ، ولا تنبت كلاً ، فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى فعلم وعلّم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » .

#### التصوف قوة

والتصوف قوة: ذلك أن نفوس « الصوفية » هينة عندهم فى سبيل الله ، يبذلونها عن رضاً لإعلاء كلمة الله ، فهم الذين جشموا أنفسهم المشاق لنشر الإسلام بين ربوع إفريقيا وأقطارها التي لم تفتحها الجيوش الإسلامية .

وقد كان لهم الفضل الأكبر فى نشر الإسلام فى (أندونيسيا) وغيرها من الأقطار النائية . وكانوا ينشرونه بالقدوة الطيبة ، والخلق الكريم ، أكثر مما ينشرونه بالدعاية التي قد لا تجدى . وكان الكثير مهم من المرابطين ، ومعروف أن المرابط هو ذلك الشخص الذي يعيش على الحدود الإسلامية ، مكرساً حياته لصد غارة الأعداء .

والعبادة والروحانية والزهد والورع ، كل ذلك ليس من مظاهر الضعف وإنما هو قوة . يقول ابن سينا عن الصوفى (العارف شجاع) وكيف لا وهو بمعزل عن تقية الموت . (التصوف) روحانية ، والروحانية قوة ، لا يتمارى فى ذلك اثنان .

## التصوف ليس دخيلا على الإسلام

أما أن « التصوف » دخيل على الإسلام فيكفينا فى الرد على ذلك أن نذكر ثلاثة آراء : أولها : للشيخ عبد الواحد يجيى « وهو فيلسوف مسلم صوفى » .

والثانى: للمستشرق الشهير الأستاذ « مسينيون » الذى يعتبر أعظم باحث فى التصوف بين المستشرقين فى العصر الحاضر.

والثالث : لصاحب كتاب « التبصير في اللين » وهو معنى أشد عناية بالرد على كل من يخالف مذهب أهل السنة .

ومؤلفه هو « الإمام الكامل الفقيه الأصولى المفسر الإسفراييني » ويرى الشيخ « عبد الواحد » أن التصوف يكون جزءاً جوهريًّا من الدين الإسلامي ، إذ إن الدين يكون ناقصًا بدونه ، بل يكون ناقصًا من جهته السامية ، أعنى جهة المركز الأساسي لذلك كانت فروضاً رخيصة تلك التي تذهب بالصوفية إلى أصل أجنبي « يوناني » أو « هندى » أو « فارسي » وهي معارضة بالمصطلحات التي ترتبط باللغة العربية ارتباطاً وثيقاً بالمصطلحات التي ترتبط باللغة العربية ارتباطاً وثيقاً

وإذا كان هناك من تشابه بين « الصوفية » وما يماثلها فى البيئات الأخرى فتفسير هذا طبيعى لا يحتاج إلى فرض ( الاستعارة ) ذلك بأنه ما دامت الحقيقة واحدة فإن كل العقائد السنية تتحد فى جوهرها وإن اختلفت فها تلبسه من صور .

ويقول الأستاذ (مسينيون) وقد بين (نيكلسون) أن إطلاق الحكم بأن التصوف دخيل في الإسلام غير مقبول.

والحق أننا نلاحظ منذ ظهور الإسلام أن الأنظار التي اختص بها « متصوفة » المسلمين نشأت في قلب الجاعة الإسلامية نفسها في أثناء عكوف المسلمين على تلاوة القرآن ، والحديث ، وتقرئتها وتأثرت بما أصاب هذه الجاعة من أحداث وما حل بالأفراد من نوازل .

ويذكر صاحب كتاب و التبصير في الدين ، ما يمتاز به أهل و السنة ، عن غيرهم من الحوارج ، و و الروافض ، و و القدرية ، ، فيذكر أن سادس ما امتاز به أهل السنة هو : علم ( التصوف ) والإشارات ، وما لهم فيها من الدقائق والحقائق ، لم يكن قط لأحد من أهل البدعة فيه حظ ، بل كانوا محرومين مما فيه من الراحة والحلاوة والسكينة والطمأنينة . وقد ذكر أبو عبد الرحمن السلمي أنه لم يوجد في جملتهم قط من ينسب إلى شيء من بدع و القدرية ، و و الروافض ، و و الحوارج ، .

وكيف يتصور فيهم من هؤلاء وكلامهم على التعليم والتفويض والتبرىء من النفس والتوحيد والمشيئة .

وأهل البدع ينسبون الفعل والمشيئة والحنلق والتقدير إلى أنفسهم ، وذلك بمعزل عما عليه أهل الحقائق من التسليم والتوحيد .

#### التصوف والعصر الحديث

لقد كان أتباع « فولتير » فى القرن الثامن عشر ، وأنصار « رينان » فى القرن التاسع عشر يسخرون ممن يتجه إلى دراسة « التصوف » وكان تأثيرهما من القوة بحيث كان الناس – شرقيين وغربيين – منصرفين عن هذا الميدان ، مقبلين على العلم الحديث معتقدين أنه سيحل كل مشكلة فى الطبيعة وفيما وراءها ، ولكن الناس معنيون بالدراسة الصوفية ، فما الذى غير اتجاههم ؟ إننا . ندع الأستاذ الكبير عباس محمود العقاد يفسر لنا بأسلوبه الرصين .

ما الذى غير اتجاه العقل الإنسانى فى القرن التاسع عشر؟ الذي غيره هو العلم نفسه ، لأنه عرف حدوده وكفكف من غروره ، فهو اليوم يدعى ويتواضع كثيراً فى دعواه ، يدعى أنه يصف ما يحس ولا يزيد .

ولا نريد أن نقول: إن العلم أخفق فى تعزية الإنسان وتعمير قلبه وضميره كلا ، بل نريد أكثر من ذلك ، نريد أنه أخفق فى دعواه الوحيدة التى كان خليقاً أن ينجح فيها ، لأن أصحابه كانوا يسمونه بالعلم « المادى » وهو اليوم لا يعلم من المادة إلا أنها حركة مجهولة فى فضاء مجهول . نعم كل مادة تتركب من ذرات ، وكل ذرة تنفلق فتصبح شعاعاً ، وكل شعاع هو حركة فى الأثير ، وما الأثير ؟ شىء كلا شىء ، وليست له حدود ولا أوصاف ، ولا مقادير يعرفها العلماء .

فالعلم المادى لا يعرف المادة إلا فى هذه الحدود ، ومن الأدب إذن أن يتواضع كثيراً فلا يحتكر المعرفة ، ولا ينكر على غيره أن يحاولوها حيث استطاعوا ، وهذا هو الجديد على العلم الحديث ، إنه لا يعلم كل شىء لأنه مقيد بالحواس ، وإذا كانت الحواس لا تعلم جميع الأشياء ، فهل يعلمها الفكر.

كلا – أيضاً – لأن الفكر محدود ككل شيء فى الإنسان ، فلابد للمعرفة من وسيلة أخرى من وسائل الحس ووسائل التفكير.

لابد لها من البصيرة أومن البديهة أومن الإلهام ، وذلك هو مجال التصوف ، أو مجال الدين ، فهذه هي المعرفة التي يتعاون عليها الحس ، والفكر والإلهام ١ هـ .

أما بعد/فأرجو أن يكون الحق قد استبان فيا بين الصوفية وغيرهم من نزاع ، وإنى لعلى يقين من أن نظرة الإنصاف ستزيل ما فى نفوس خصومهم من حدة فيتلاقى الجميع – فى رحاب المودة التى يدعو إليها الصوفية – إخواناً فى الله متحابين .

#### التصوف والتحلل من الشريعة الإسلامية

فى كل ميدان من الميادين نجد الأدعياء ، نجدهم فى الميدان الديني وفى الميدان السياسي وف الميدان العلمي ، ونجدهم كذلك فى ميدان التصوف .

وهدف هؤلاء الأدعباء معروف : إنه الاستفادة المادية من أقصر الطرق ، وكما لا يضر الدين ولا يضر العلم أن ينتسب إليه الأدعباء المزيفون . فكذلك الأمر فيما يتعلق بالتصوف .

وكما أن للدين وللعلم حقائق معروفة وسمات معينة وحدوداً من شأنها أن تظهر زيف المزيفين وباطل المبطلين فكذلك الأمر في الجانب الصوفي .

نقول هذا بمناسبة ما سمعناه حديثاً عن بدعة ضالة أخذت تتسرب إلى بعض النفوس التي لم تتعمق في الجانب الديني عموماً ، ولا في الجانب الصوفي خصوصاً .

هذه البدعة ترى أن الشخص الذى وصل إلى مرتبة معينة من المعرفة تسقط عنه التكاليف الشرعية فليس عليه صلاة ولازكاة ولاحج ولاغير ذلك مما يلتزمه المسلمون، ومن المؤسف أن تكون هذه الفكرة قد نشأت أول ما نشأت في العصر الحاضر، بين رجال درسوا القانون والتشريع يزعمون أنهم وصلوا إلى درجة من المعرفة الصوفية العليا وإلى حد لا تجب عليهم فيه التكاليف الشرعية.

وإذا بحثت عن مصدر هذه المعرفة التي وصلتهم فسترى عجباً عجاباً ستعلم أن مصدر هذه المعرفة إنما هو الأرواح التي يستحضرونها فتلبس – فيا يزعمون – جسم الوسيط وتتقمصه وتكشف لهم عن الغيب من أزلة إلى أبده ومن بدايته إلى نهايته ومن مشرقه إلى مغربه.

وقد انتشرت بدعة تحضير الأرواح فى وسطهم يتحدثون عنها مصبحين وممسين حتى لقد أصبحت دينهم الذى لا يدينون بغيره ولا يتلقون الوحى عن سواه وأصبحت كلمة الأرواح عندهم تحل محل القرآن الكريم والسنة المطهرة ومن الغريب أنهم يدعون انتسابهم إلى التصوف ، ويزعمون أنهم من كبار الصوفية ومن أساطين العارفين ومن عباقرة الملهمين.

وقد بلغ الأمر بأحدهم أن زعم فى فترة من الفترات أنه من كبار الأولياء ثم لم يكفه ذلك ، فزعم أنه رسول ملهم ثم تجاوز ذلك إلى أنه عيسى عليه السلام ثم كان فيا بعد محمداً على أنه عيسى عليه السلام ثم كان فيا بعد محمداً على تخلص من البشرية جملة فزعم لأخصائه أن الألوهية حلت فيه والأرواح التي يستحضرها تؤيده في كل ما يزعم ، ولا ترى هذه الأرواح – كما لا يرى هو – فى ذلك شذوذاً ولا تناقضاً وصدق الله تعالى إذ يقول فيه وفى أمثاله ممن يتصلون بالجن وينحرفون عن سواء السبيل :

(وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً).

ولعلك تتساءل هل بين تحضير الأرواح والتصوف من صلة ؟ وجواب رجال التصوف فى ذلك حاسم قاطع ، ليس هناك من صلة بين تحضير الأرواح والتصوف اللهم إلا إذا كانت هناك صلة بين المتناقضات .

إن رجال التصوف يعتبرون تحضير الأرواح عملة زائفة لأنها تَعَاملٌ مع الجن والشياطين ويتذكرون في هذه المناسبات قول الله تعالى :

( هل أُنبئكم على من تَنَزَّلُ الشياطين ، تَنَزَّلُ على كل أَفَاك أثيم ، يُلقون السمع وأكثرهم ناذبون ) .

وقوله تعالى : (ومن يعشُ عن ذكر الرحمن نقيِّض له شيطاناً فهو له قرين ،وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون).

وليس من غرضنا هنا أن نتحدث عن تحضير الأرواح ، كظاهرة خداعة ، وليس من غرضنا أن نتحدث عن النهريج والزيف والضلال والانحراف الذى يسود الأوساط التي تعمل على ترويجه وليس من همنا أن نبين نشأتها التاريخية فى العرب بين الأوساط اليهودية التى روجت لها وأنفقت فى سبيل نشرها الأموال الطائلة لأغراض وأهداف يعرفها المحيطون بسر انتشار هذه الدعوة «تحضير الأرواح».

إن عرضنا الآن إنما هو بيان موقف الصوفية من مسألة إسقاط التكاليف الشرعية وهى مسألة لم يبتدعها من يزعمون التصوف فى العصر الحديث ، وليس لهم حتى فضل السبق فى الباطل ، إن كان السبق فى الباطل له فضل.

إنها ضلالة قديمة نشأت في أوساط متحللة انتسبت إلى التصوف انتساباً باطلا ، وحاربها ممثلو التصوف في كل عصر وفي كل بيئة .

ومما لا شك فيه أن القول الفصل ، فى كل مشكلة من المشكلات ، إنما يرجع فيه إلى الذين عثلون الموضوع الذى تنتسب إليه المشكلة .

وإذا رجعنا إلى زعماء التصوف الذين لا يختلف فى زعامتهم أثنان نجدهم سواء فى ذلك – القدماء منهم والمحدثين – ينكرون الفكرة إنكاراً تامًّا ، ويرونها زيفاً وضلالا وانسلاخاً عن الدين بالكلية .

وسنتحدث عن آراء بعض القدماء فى هذا الموضوع ثم نفصل نوعاً ما ، رأى الشيخ عبد الواحد يجيى وهو ،زعيم علم من زعماء الصوفية فى العصر الحديث .

قال أبو يزيد البسطامي لأحد جلسائه:

« قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذى قد شهر نفسه بالولاية وكان رجلا مشهوراً بالزهد ، فضينا إليه فلما خرج من بيته ودخل ، المسجد رمى ببصاقة تجاه القبلة ، فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه وقال : هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله على الله على عليه ما يدعيه » .

ومن كلام أبي يزيد :

« لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرق فى الهواء فلا تغتروا به ، حتى تنظرواكيف تجدونه عند الأمر والنهى ، وحفظ والحدود وأداء الشريعة » .

ويقول سهل التسترى معبراً: عن أصول التصوف « وأصول طريقنا سبعة » العسك بالكتاب ، والاقتداء بالسنة ، وأكل الحلال ، وكف الأذى ، وتجنب المعاصى ، ولزوم التوبة ، وأداء الحقوق ، ويقول الجنيد – سيد هذه الطائفة وإمامهم على حد تعبير القشيرى – :

« ومن لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ، لا يقتدى به فى هذا الأمر ، لأن علمنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة ».

وقال : «علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله ﷺ » . وقال : « الطرق كلها مسدودة على الحلق إلاعلى من اقتفى أثر الرسول ﷺ واتبع سنته ، ولزم طريقته » .

وذكر رجل المعرفة أمام الجنيد وقال :

« أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله عز وجل » . فقال الجنيد :

« إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال ، وهو عندى عظيمة والذي يسرق ويزنى أحسن حالا من الذي يقول هذا ».

فإذا ما وصلنا إلى الإمام الغزالى فإننا نجده يقول فى شىء من التفصيل فيه دقة ، وفيه استدلال غاية فى القوة :

« واعلم أن سالك سبيل الله تعالى قليل ، والمدعى فيه كثير ، ونحن نعرفك علامة له، وذلك أن تكون جميع أفعاله الاختيارية موزونة بميزان الشرع موقوفة على توقيفاته إيراداً وإصداراً وإقداماً وإحجاماً إذ لا يمكن سلوك هذا السبيل إلا بعد التلبس بمكارم الشريعة كلها ، ولا يصل فيه إلاّ من واظب على جملة من النوافل فكيف يصل إليه من أهمل الفرائض » .

فإن قلت فهل تنتهى رتبة السالك إلى الحد الذى ينحط عنه فيه بعض وظائف العبادات ولا يضره بعض المحظورات ، كما نقل عن بعض المشايخ من التساهل فى هذه الأمور؟ وأقول لك : اعلم أن ذا عين الغرور ، وأن المحققين قالوا : « لو رأيت إنساناً يطير فى الهواء ويمشى على الماء وهو يتعاطى أمراً بخالف الشرع فاعلم أنه شيطان . . وهو الحق » .

فإذا ماانهينا أخيراً إلى أبى الحسن الشاذلى رضى الله عنه إننا نجده يقول: «إذا تعارض كشفك مع الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف وقل لنفسك: إن الله تعالى ضمن لى العصمة فى الكتاب والسنة ولم يضمها فى جانب الكشف ولا الإلهام ولا المشاهدة، إلا بعد عرضها على الكتاب والسنة.

والصوفية يتبعون فى كل هذا النصوص القرآنية والسنة النبوية القولية والعملية للرسول عَلَيْكُم . وهم يعلمون - لا شك - البديهات التاريخية من أن الرسول عَلَيْكُم كان المثل الأعلى فى أداء الشعائر إلى آخر لحظة من حياته الطاهرة .

هذا رأى القلماء وخير ما نحتتمه به إنما هو الحديث النبوى الكريم : سئل النبي عَلِيْلَةٍ : عن قوم تركوا العمل بالدين وأحسنوا الظن فى الله فقال : «كذبوا ، لوأحسنوا الظن لأحسنوا العمل ».

# رأى المرحوم الشيخ عبد الواحد يحيى(١)

يبدو أن كثيراً من الناس يشكون في ضرورة التزام الشريعة لمن يريد أن يسلك السلوك الصوفي وهذا في الواقع استعداد نفسي لا يوجد إلا في الغرب الحديث.

ولا شك فى أن أسباب ذلك متعددة ، ولا يعنينا هنا البحث فى مدى المسئولية التى تقع على عاتق رجال الدين أنفسهم ، الذين يميلون إلى إنكار كل ما يتجاوز حدود الشريعة فى مظهرها الحرف فليس ذلك جوهر مجئنا هذا .

بيد أنه من المدهش أن بعض من يزعمون الانتساب إلى التصوف يقعون فيا وقع فيه رجال الشريعة ، وإن كان بطريقة عكسية ، ذلك أنهم ينكرون ضرورة الشريعة أويهملون العمل بها . وقد يكون من المحتمل أن نرى أحد ممثلى الشريعة يجهل التصوف وإن كان جهله لا يبرر إنكاره ولكن ليس من المحتمل وليس من الطبيعي أن يجهل رجل التصوف ميدان الشريعة ولو من جانبها العملي ، ذلك أن الأكثر وهو التصوف يتضمن الضرورة الأقل وهو الشريعة .

على أن نظرة من يريد أن يسلك السلوك الصوفى إلى الشريعة من حيث عدم أهميتها وعلى الخصوص أهمية الجانب العملى منها بالنسبة له . . هذه النظرة تتضمن ولو نظريًا تقليل أهمية الجانب العملى فى التصوف نفسه ، وفى هذا الخطورة كل الخطورة ، فإنه من المشكوك فيه كثيرًا أن يتوفر للشخص الذى عنده هذه الفكرة الاستعداد الصوفى ، ومن الخير له أن يلتزم الشريعة التزاماً كليًا قبل أن يبدأ السلوك ، فإذا لم يمكنه التزامها فلا خير فيه بالنسبة للجانب الصوفى .

إن تقليل شأن الشريعة إنما هو مظهر من مظاهر الروح التي لا تبالى بما أنزل الله وعادة تكون الروح الخاضعة لما أنزل الله هو أول خطوة في طريق السالكين.

وتجاهل الناحية العملية : إنما هو سمة من سمات الغرب الحديث على الخصوص ، ومن الطبيعى أن يقوم الجو الدنيوى الذى يعيش فيه الغربيون فى سبيل فهمهم للجانب العملى من الشريعة وممارستهم له ، بيد أن مقاومتهم لهذا الجو الدنيوى هو بالضبط العلاج لانحرافهم هذا ،

<sup>(</sup>١) الشيخ عبدالواحد بحيى من كبار المفكرين العالمين. نشأ فى فرنساكاثوليكيًّا ، وانهى به البحث إلى اعتناق الإسلام والأخذ بالتصوف ، ومارس التصوف نظريًّا وعمليًّا . حتى ليعد من أكبر الحكماء فى العصر الحديث. وقد نوف بالقاهرة منذ سنوات ، وترجست كتبه إلى اللغات الحية . وأثره فى الغرب كبير إلى درجة أن كثيرًا من الجمعيات فى أورباكونت باسمه لتنابع أثره وتحذو حذوه .

وهو في هذه الكلمة يكتب عن تجربة وخبرة وممارسة لاعن وجهة نظره فحسب.

وهو السبيل إلى عودتهم إلىالنهج المستقيم أعنى الترام الشريعة . قلنا إن الاتجاه النفسى الذى نتحدث عنه هنا .إنما هو سمة من سمات الغرب الحديث ، وفى الواقع لا يمكن أن يوجد هذا الاتجاه فى الشرق .

ذلك أن الروح الدينية الصحيحة لا تزال مسيطرة في بيئاته .

ثم إن الشريعة والحقيقة متصلتان اتصالا يجعل منهما مظهرين لشىء واحد أحدهما خارجى والآخر داخلى ، أو أحدهما ظاهر والآخر باطن .

لذلك كان ما يوجد فى الغرب الآن من جاعات تدعى أنها على النهج الصوفى وهى مع ذلك لا ترتكز على أية شريعة إلهية مجرد خداع ، ومن البديهى أن هذه الحجاعات من وجهة النظر الصوفية الصحيحة ليست على شىء .

ولِشرح الأشياء بأبسط الطرق نقول :

إن الإنسان لا يشيد القصر في الهواء ، إنه لا يشيده على غير أساس ، وكل فكرة لا ترتكز على أساس من السنة الصحيحة إنما هي بناء في الهواء ، إنها بناء على غير أساس .

والبناء الذي يمكن أن يبقى على الدهر لابد له من أساس مدعم وعلى الأساس يرتكز البناء كله ، حتى الأجزاء العليا منه ، والارتكاز على الأساس يستمر حتى بعد انتهاء البناء .

وعلى هذا النمط تكون النسبة بين الشريعة والتصوف، فالشريعة الصحيحة هي الأساس الذي لابد منه لكل سالك، وكالأساس تماماً لا يمكن طرح الشريعة بعد سلوك الطريق. بل نقول أكثر من ذلك، فإنه كلم سار التصوف في طريقه واستغرق فيه بدت له ضرورة الشريعة، واستنارت معرفته بها وأصبح فهمه لها أكثر عمقاً وأكثر دراية بحقيقتها من هؤلاء الذين درسوها وآمنوا بها دون أن يضربوا بسهم في الميدان الصوفي . ذلك أنهم لا يرون من الشريعة إلا مظهرها الخارجي ، ولكن الصوفي يعيش في جوها الروحي ويحياها إذا أمكن هذا التعبير . على أن هذا الذي لا يعتنق شريعة صحيحة ولا يلتزمها لا يمكن أن يحيا إلا حياة دنيوية على أن هذا الذي لا يعتنق شريعة صحيحة ولا يلتزمها لا يمكن أن يحيا إلا حياة دنيوية

على أن هذا الذى لا يعتنق شريعة صحيحة ولايلتزمها لا يمكن أن يجيا إلا حياة دنيوية بحتة ، فلا يمكن أن يطلق عليه رجل دين فضلا عن أن يطلق عليه وصف الصوفى ، على أن الغربيين الذين يجعلون الدين بمعزل عن نشاطهم اليومى كما هو شأن الأكثرية الساحقة مهم ، لا يمكن أن يتصفوا بأنهم متدينون ، وإن آمنوا بعيسى وأدوا الشعائر الكنسية .

وإذاكان لا يقبل من رجل الدين أن يعلن تدينه دون أن يجعل للشريعة السيطرة على قياده فإنه لا يقبل من باب أولى من رجل التصوف أن يزعم انتسابه إلى الصوفية دون أن تسيطر شعائر الدين والتزاماته على حياته . وهناك بلا شك نوعان من الحياة : حياة دينية ، وحياة دنيوية ، ومع ذلك فالفرق بيبها إنما هو من جهة ما تصطبغ به فكرة الإنسان عن الأعمال التي يؤديها ، أريد أن أقول : إن الأعمال في نفسها لا توصف بأنها دينية أو دنيوية ، وإنما يتأتى لها أحد الوصفين بسبب سيطرة الفكرة الدينية عند القائم بهذه الأعمال أو عدم سيطرتها وقد يكون العمل واحداً في نوعه يؤديه شخصان ، فيوصف عند أحدهما بأنه ديني ، وعند الآخر بأنه دنيوى ، فإن كان القصد « لله » فالعمل ديني ، والحديث الشريف يوضح هذه الفكرة كل التوضيح : « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه » (۱) . ومن البديهي أن الحديث في أوله عام بالنسبة لكل الأعمال وأن مسألة الهجرة فيه تطبيق جزئ لقضية عامة .

وفى العصور القديمة لم يكن هناك تفرقة بين دين ودنيا بل ، لم يكن هناك مجرد الفهم أو مجرد التخيل لفكرة الأنفصال هذه ، وإنما نشأت هذه الفكرة حينا تدهورت الإنسانية وانحطت شيئاً . وهانحن أولاء قد وصلنا في هذا التأخر إلى أن الغرب حاليًّا يصعب عليه كل الصعوبة أن يفهم فكرة ضرورة سيادة الروح الدينية في مجتمعاته ، إنه على نهج انفصالي لا يوجد في الحياة السلمة . \*

وإننا نرى ضرورة الترام الشريعة لكل إنسان ، ولكننا نؤكد – ونحسن على يقين من الأمر – لهؤلاء الذين يريدون أن يسلكوا الطريق الصوفى بأنهم لن يصلوا إلى أولى مراحل الطريق إذا لم يلتزموا الشريعة التراماً تاماً .

### فتوى للإمام الغزالي في التصوف والتحلل من الشريعة الإسلامية

كتب له بعض الزائفين:

ما قوله متع الله المسلمين ببقائه ، ومتع الطالبين بمشاهدته ولقائه ومنحه أفضل ما منح أفضل خاصته من أصفيائه وأوليائه فى قلب خصه الحق بأنواع من الطرف والهدايا ، ومنحه أصنافاً من الأنوار والعطايا ، يستمر له ذلك فى جميع الأوقات والأحوال متزايدة مع عدم العوائق والآفات .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه.

مع كون ظاهره معموراً بأحكام الشرع وأدائه منزهاً عن مآثمة ومخالفاته ، ويجد فى الباطن مكاشفات وأنواراً عجيبة .

ثم إنه انكشف له نوع يعرفه أن المقصود من التكاليف الشرعية والرياضات الدينية هو الفطام عا سوى الحق كما قبل لـ « موسى » عليه .

فإذا تم الفطام وحصل المقصود بالوصول إلى القربة ، ودوام الترقى من غير فترة ، حتى إنه لو اشتغل بوظائف الشرع وظواهره انقطع عن حفظ الباطن ، وتشوش عليه بالالتفات عن أنواع الواردات الباطنية وإلى مراعاة الظاهر.

وهذا الرجل ينزع يده من التكليف الظاهر، ولا يقصر فى أحكام الشريعة لكن الاعتقاد الذى كان له فى الظاهر، والتكاليف تناقض عما كان فى الابتداء من التعظيم لوقعها عنده ولكنه يباشرها ويواظب عليها عادة لا لأجل الحلق وحفظ نظرهم ومراقبة الله، بل صارت إلفاً له، وإن نقص اعتقاده فيها فهو يعظمها.

ما حكمها ؟

« إن المقصود من الداعى والدعوة حصول المعرفَة والقربة ، وإذا حصل هذا استغلى عن الداعىوالواسطة

كيف معالجتها ؟

فإن قلنا : المعرفة لا تنهى أبداً بل تقبل الزيادة أبداً ، فلا يستغنى عن الداعى أبداً لا محالة . فربما قال الداعى قد بين ما احتيج إلى بيانه وشرح معالم الطريق وذهب. فلو احتاج السالك إلى مراجعته فى زوائد وإيرادات لم تكن المراجعة فى هذه الحالة فيقول :

ما هو طبيب على في هذه الحالة ، لأنه غاب عن إمكان المراجعة فما علاجه ؟ نعم : فالجواب مسوق حسما عود من شافي بيانه :

الجواب وبالله التوفيق : ينبغى أن يتحقق المريد هنا أن من ظن أن المقصود من التكاليف والتعيد بالفرائض : الفطام عما سوى الله ، والتجرد له فهو مُصيب فى ظنه إن ذلك مقصود ومخطئ فى ظنه أنه كل المقصود ولا مقصود سواه .

بل لله تعالى فى الفرائض التى استعبد بها الخلق أسرار سوى الفطام تقتصر بضاعة العقل عن دركها .

ومثل هذا الرجل المنخدع بهذا الظن مثل رجل بني له أبوه قصراً على رأس جبل ووضع فيه

شجرة من حشيش طيب الرائحة وأكد الوصية على ولده أن لا يخلى هذا القصر عن هذا الحشيش طول عمره .

وقال إياك أن تسكن هذا القصر ساعة من ليل أو نهار إلا وهذا الحشيش فيه .

فزرع الولد حول القصر أنواعاً من الرياحين وطلب فى البر. والبحر أوتاداً من العود والعنبر والمسك ، وجمع فى قصره جميع ذلك من شجرات كثيرة من الرياحين الطيبة الرائحة ،

فانغمرت رائحة الحشيش لما فاحت هذه الروائح .

فقال : لا شك أن والدى أوصانى بحفظ هذا الحشيش لطيب رائحته والآن قد استغنينا بهذه الرياحين عن رائحته فلا فائدة فيه الآن إلا أن يضيق هذا المكان ، فرماه من القصر.

فلمما خلا القصر من الحشيش ظهرت من بعض نقب القصر حية هائلة وضربته ضربة هائلة أشرف بها على الهلاك ، فتنبه حيث لم ينفعه التنبه إلى أن الحشيش كان من خاصيته دفع هذه الحية المهلكة ، وكان لأبيه بالوصية بالحشيش غرضان :

أحدهما: انتفاع الولد برائحته وذلك قد أدركه الولد بعقله.

والثانى : اندفاع الحيّات المهلكات برائحته ، وذلك مما قصر عن دركه بصيرة الولد فاغتر بما عنده من العلم ، وظن أنه لا سر وراء معلومه ومعقوله كما قال تعالى :

(ذلك مبلغهم من العلم)

وقال : ( فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم ) .

والمغرور من اغتر بعقَّله فظن أن ما هو منتف عن علمه ، فهو منتف فى نفسه . ولقد عرف أهل الكمال أن قلب الآدمى كذلك القصر ، وأنه معشش حيات وعقارب مهلكات ، وإنما رقيبًا وقيدها بطريق خاصة المكتوبات والمشروعات .

بقوله سبحانه : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) .

وقوله تعالى: (كتب عليكم الصيام) فكما أن الكليات الملفوظة والمكتوبة في الرقية تؤثر بالخاصة في استخراج الحيات بل في استسخار الجن والشياطين وبعض الأدعية المنظومة المأثورة تؤثر في استهالة الملائكة إلى السعى في إجابة الداعى ، ويقصر العقل عن إدراك كيفيته وخاصيته وإنما يدرك ذلك بقوة النبوة إذا كوشفت السربها من اللوح المحفوظ. فكذلك صورة الصلاة المشتملة على ركوع واحد وسجودين وعدد مخصوص وألفاظ معينة من القرآن متلوة ، مختلفة المقادير عند طلوع الشمس وعند الزوال ، تؤثر بالخاصة في تسكين التنين المستكن في قلب الآدمي

الذى يتشعب منه حيات كبيرة الرءوس بعدد أخلاق الآدمى يلدغه وينهشه فى القبر متمكناً من جوهر الروح وذاته أشد إيلاماً من لدغ من القلب أولا ثم يسرى أثره إلى الروح وإليه الإشارة بقوله عليه الم

« يسلط الله على الكافر فى قبره تنيناً له تسعة وتسعون رأساً صفته كذا وكذا » الحديث . ويكثر مثل هذا التنين فى خلق الآدمى ، ولا يقمعه إلا الفرائض المكتوبة ، فهى المنجية من المهلكات ، وهى أنواع كثيرة بعدد الأخلاق المذمومة .

(وما يعلم جنود ربك إلا هو)

فإذًا من التكليف غرضان:

أدرك هذا المغرور أحدهما ، وغفل عن الآخر .

وقد وقع « لأبى حنيفة » مثل هذا الظن فى الفقهيات فقال : « أوجب الله فى أربعين شاة ، شاة وقصد به إزالة الفقر ، والشاة آلة فى الإزالة ، فإذا حصل بمال آخر فقد حصل تمام المقصود . فقال الشافعى رضى الله عنه .

صدقت فى قولك : إن هذا مقصود وركب متن الخطر فى حكمك بأنه لا مقصود سواه ، فم تأمره إذ يقال له يوم القيامه : كان لنا سرّ فى إشراك غير الفقير مع نفسه وفى جنس ماله كهاكان من يرمى سبعة أحجار فى الحج يؤدى بدلها خمس لآلئ أو خمساً أكبر إذ لم يقبله .

وإذا جاز أن يتمحص التقييد في الحج ، وأن يتمحص المعنى المعقول معاملات الخلق فلم يستحيل أن يجمع المعقول والتقييد جميعاً في الزكاة فتكون إزالة الفقر والسر غير معقولة ؟ وزاد أبو حنيفة على هذا فقال :

المقصود من «كلمة التكبير» الثناء على الله بالكبرياء فلا فرق بينه وبين ترجمته بكل لسان وبين قوله «الله أعظم»

فقال الشافعي :

وكما علمت أنه لافرق فى صفات الله بين العظمة والكبرياء مع أنه تعالى يقول: «العظمة »إزارى و «الكبرياء» ردائى والرداء أشرف من إزار، وهل استنبطت مقصود «الخضوع» من الركوع وأقمت مقامه السجود.

لأنه أبلغ منه في الاستكانة؟

فإن قلتّ : لعل لله سرًّا في الركوع خاصة ، سوى ما فهمناه فلِمَ يستحيل أن يكون له سر في

كلمة « السلام » فلا يقوم مقامه الحديث ، وكل خطاب للآدمى وإن يكن له سر فى القرآن المعجز لا يقوم مقامه غيره ، وقد أقام الترجمة مقامه إن يكن له سر فى الفاتحة وقد أقام مقامها سائر القرآن .

فإن كان يقول: المقصود معانى القرآن وتأثر القلب لا حروفه وأصواته فإنها آلات، فهلا قال المقصود من حركة اللسان تأثر القلب فليكف عن القراءة للجلوس مع الله تعالى: على هيئة الإجلال والذكر والسؤال، بصورة الصلاة.

وجميع ما ذكر أبو حنيفة بطلان مظنون غير مقطوع .

أما إقامة القراءة بالقلب ، مع ترك اللسان وملازمة الذكر مع ترك الركوع والسجود وصورة الصلاة فمقطوع ببطلانها بالإجماع وهذا ما انجر به ذلك الخيال الضعيف إلى خرق الإجماع ومخالفة الشرع القاطع .

فإذا كان المبتدئ فى المعرفة بجرد عن التصور ويطرح الصور، فيطفئ نور معرفته نور ورعه، فيثور عليه التنبن فى قبره فيتعجب منه ويبدو له من الله ما لم يكن يحتسب فإذا أصابته ضربة التنبن قال ما هذا ؟ فيقال : إنماكان ترياق هذا التنبن صور الفرائض المكتوبة وإليه الإشارة بما يروى :

« أن الميت يوضع فى قبره فتأتيه ملائكة العذاب من جهة رأسه فيدفعها القرآن فتأتيه من جهة رجليه فيدفعها الحج . . » الحديث .

فإن أصر هذا المغرور على جهالته وقال : من بلغ رتبة الكمال كيا بلغت أمِنَ هذا التنبن وطهر باطنه عنه فيقال له : إنك مغرور في أمنك .

( فلا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون).

فيمَ تأمن أن يكون التنين ساكناً مستكناً في صميم الفؤاد ، استكنان الجمر تحت الرماد أو استكنان النار في الرماد ، وإن مات فيعود حيًّا فإن منبته ومنبعه هذا القلب هو مظنة الشهوات والصفات البشرية . وقلع الحشيش لا يؤمن عوده مرة أخرى بأن يتجدد نباته مهاكانت الأرض معرضة لانسياب الماء إليها من منابعها فكذلك القلب مادام مصبًّا لواردات المحسات والشهوات لم يؤمن فيه عود النبات بعد الانقطاع والانبتات .

وننبه على هذه المعرفة بالتأمل في ثلاثة أمور :

الأول : بداية حال إبليس وأنه كيف وصف بأنه كان معلم الملائكة ثم سقط عن درجة الكمال بمخالفة أمر واحد اغتراراً بما عنده من العلم وغفلة عن أسرار الله فى الاستعباد ولم يسقط عن

درجته إلاّ بكياسته وفطنته وتمسكه . بمعقوله فى كونه خيراً من آدم ، عليه السلام . فننبه الحلق بهذا الرمز على أن البلاهة أدنى إلى الحلاص من فطانة بتراء وكياسة ناقصة . الثانى : حال آدم عليه السلام ، وأنه لم يخرج من الجنة إلا بركوبه نهياً واحداً ، ليعلم أن فى

ركوب المهي إبطال (اعتقاد) الكمال لحالقه

الأمر الثالث: حال رسول الله ﷺ فإن هذا المغرور لعله يقول: إنه تسلم رتبة الكمال. ثم إنه عظم الله الله عظم الله الله عظم الله المكتوبات إلى آخر أنفاسه بل يزيد في فرائضه وأوجب على عليه المهجد ولم يوجب على غيره وقيل له: (يأيها المزمل قم الليل إلا قليلا ، نصفه أو انقص منه قليلا).

و إنما وجبت عليه هذه الزيادة لأن الخزانة كلما ازداد جوهرها نفاسة وشرفاً ، ينبغى أن يزداد حصها إحكاماً وعلوًا فلذلك قبل في تعليل إيجاب المهجد :

( إنا سنلتى عليك قولا ثقيلا ، إن ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأقوم قيلا ) فتبين له أن هذه الصلوات هي حصن الكمال فلا يبقى إلاّ به .

ولعل المغرور المعتوه يقول : إنه كان يواظب عليها إشفاقاً على الخلق لأجل الاقتداء لالحاجته إليها في حفظ الكمال .

فيقال له : فلِمَ زاد عليه فى المهجد وجوبا ؟ هلا قال إن مبلغ درجة النبوة يستغنى عما محتاج الله غيره ولو قال لقبل منه كما قبل منه أنه أحل له تسعة من النساء ، بل ما شاء ، فإنه بقوة النبوة يقوى على العدل مع كثرة النساء كما قبل من المدرس أن يأمر تلامذته بالتكرار والتسهد ليلا وهو ينام.

ويقول: إنى بلغت درجة استغنيت بها من ذلك. وليس يترك أحد تكراره بهذه الشبهة. ولعل هذا إذا اختاره ضحك الشيطان وسخر منه ، وقال له أنت أكمل من النبى والصديق وكل من واظب على الفرائض ، وعند هذا يقطع الطمع من صلاحه فهو ممن قيل فيهم:(وإن

تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبداً).

أما ذكره من أنه لو اشتغل بالتكاليف لشغله عن القربة التي نالها والكمال الذي بلغه فهوكذب · صريح ، ومحال فاحش قبيح لأن التكاليف قسمان : أمر ، ونهي .

فأما المنهيات : مثل الزنى والسرقة والقتل والضرب والنميمة .

فترك ذلك كيف يشغل عن الكمال ؟ وكيف يحجب عن القربة ، والكمال كيف يكون موقوفاً على ركوب هذه القاذورات . وأما المأمورات: فكالزكاة والصوم والصلاة.

فكيف تحجبه الزكاة ولو أنفق جميع ماله فقد دفع السوء عن نفسه ؟

ولو صام جميع دهره فهل يفوته بذلك إلا سلطنة الشهوة ، فما الذي يفوت من الكمال بترك الأكل ضحوة النهار في شهر واحد هو رمضان .

وأما الصلاة فتقسم إلى :

أفعال وأذكار ، وأفعالها : قيام وركوع وسجود .

ولا شك في أنه لا يُخرج من القربة بالأفعال المعتادة ، فإن لم يصل فيكون إما قائمًا أو مضطجعاً .

وغير المعتاد هو السجود والركوع ، وكيف يحجب عن القربة ماهو سبب القربة ؟ قال الله تعالى النييه على الله على الله الله تعالى الله على الله الله على ا

ومن عشق ملكاً ذا جمال فإذا وضع وجهه على التراب بين يديه استكانة له ، وجدَ فى قلبه روحاً وراحة وقرباً .

ولذلك قال عَلَيْسَلَمُ :

« جعلت قرة عينى فى الصلاة » فاستدامة حال القربة واستزادتها فىالسجود أيسر منه فى الاضطجاع والقعود .

ومها ألتى فى قلبه أن السجود سبب حرمانه عن القرب كان ذلك أنموذجاً من حال إبليس ، حيث ألتى فى نفسه أن السجود بحكم الأمر سبب زوال قربته وكماله . فكل ولى سقط من درجة القربة إلى درجة اللعنة فسببه ترك السجود ومقتداه وإمامه إبليس . وكل ولى أسعد بالترقى إلى درجات القرب قيل له :

( واسجد واقترب ) ومقتداه وإمامه الرسول عليه .

ولا ينبغى أن يتوهم الولى الخالص أنه بعيد عن خداع إبليس ما دام فى هذه الحياة بل لا ينجو عنه الأنبياء . . غير أنهم محفوظون كما قال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى ً إلا إذا تمنَّى ألقى الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يُحكِم الله آياته والله عليم حكيم ) . وأما أركان الصلاة فتكبير وفاتحة وركوع وسجود وتشهد لا فريضة إلا هذا ، فما وجه الضرر فى قوله :

« الله أكبر، وفى : الحمد لله ، والالتجاء إليه ، واستعانته ، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم ، وهذا مضمون الفاتحة .

وكل ذلك مناجاة مع الله تعالى :

وإن صح ما يقوله مثلا وفى كل يوم آلاف الأنفاس فليصرف هذه الأنفاس المعدودة إلى الذكر والسجود، ولينقص هذه اللحظات من درجات كماله ليأمن بهذه المكتوبات عن ضرر التنين الذى لا يعتد بشر سواه، ويتخلص من خطر الخطأ فى هذا الاعتقاد.

ولا شك في أن الحظأ ممكن فيه إن لم يكن مقطوعاً به . وإن قال إن عزوف القلب إلى حفظ ترتيب الأفعال ، والأذكار هو الذي يشغلني عن درجة القرب فهو دعوى محال ، لأن الهدى لا يحتاج إلى تكلف الحفظ ، بل المشتمر غيره ، إذا حفظ شيئاً يناسب حاله ، لم يعتبر اليقين به ، مع حفظ طريقه وإلحاحه ، بل يجد من نفسه في ذلك هزة ونشاطاً.

فكيف لا تكون قرة عين العبد في مناجاة محبوبه ، وخدمته التي رسمها وارتضاها له ؟

#### معنى ارتفاع التكاليف عن الولى:

معنى ارتفاع التكليف عن الولى ، أن العبادة تصير قرة عينه وغذاء روحه بحيث لا يصبر عنه ، فلا يكون عليه كلفة فيه ( ۱)

وهوكالصنى يكلف حضور المكتب ، ويحمل على ذلك قهراً ، فإذا اكتمل بالعلم صار ذلك ألذ الأشياء عنده ، ولم يصبر عنه ، فلم يكن فيه كلفة .

وتكليف الجاثع ليتناول الطعام اللذيذ محال ؛ لأنه يأكله بشهوة ويلتذ به فأى معنى لتكليفه ؟ إذن تكليف الولى محال والتكليف مرتفع عن الولى بهذا المعنى لا بمعنى أنه لا يصوم ، ولا يصلى ويشرب ، ويزنى .

وكما يستحيل تكليف العاشق النظر إلى معشوقه ، وتقبيل قدميه والتواضع له ، لأن ذلك منهى شهوته ولذته فكذلك غذاء روح الولى ، فى ملازمة ذكره ، وامتثال أمره والتواضع له بقلبه لا يمكنه إشراك القالب مع القلب فى الخضوع ، إلا بصورة السجود ، فيكون ذلك كمالا للذة الخضوع والتعظيم ، حتى يشترك فى الالتذاذ قلبه وقالبه كما قيل :

ألافساسقني خمرًا وقل لي: هي الخمر

أى ليدرك سمعى لذة اسمه ، كما أدرك ذوقى طعمه ، بل تنتهى لذة الولى من القيام لربه قانتاً مناجياً إلى أن لا يدرك الورم فى القدم .

فيقال له : ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فيقول : أفلا أكون عبداً شكوراً .

<sup>(</sup> ١) وفي ذلك يقول ﷺ الايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جثت به ،

## هل يسقط وقع العبادة من القلب بتكلف المواظبة عليها؟

أما قولك : إنه إذا تكلف المواظبة على العبادات المشروعة ، وقد تغير اعتقاده فيها وسقط وقعها من قلبه ، فهل ينفعه ذلك ؟ فاعلم أنه لو لم يعتقد أنه لا فرق فى وجودها وعدمها فى حفظ درجة الكمال والقرب أو دفع مهلكات الباطل ، وجوز أن يكون لله تعالى سر فيها ليس يطلع عليه هو فعبادته صحيحة .

وإن اعتقد أنه لا فرق بين وجودها وعدمها ، وأنه لا يتصور أن يكون تحت خاصيته سر هو لا يطلع عليه ، فعبادته باطلة .

بل إيمان بالإلهية والنبوة تخيل باطل ، فإنه إذا لم يُجوِّزُ في كمال قدرة الله تعالى سرَّا بعينه من الأسرار وخاصية من الحواص فى الأعمال والأذكار فليس مؤمناً بكمال القدرة ويرى القدرة مقصورة على قدرة عقله وهو كفر صريح .

وإن جوز ذلك وإنْ لم يكن اعتقد أنه لم يكلف به ، فهو كافر بالنبوة جاهل بما علم بالضرورة من الشريعة فإنه ﷺ بلغ قوله تعالى :

(إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ).

وفهم الصحابة وأهل الإجماع وجوب الصلاة على العموم من غير استثناء فإن شك فى إيجاب الرسول فليتأمل القرآن والأخبار .

وإن شك فى قدرة الله تعالى على نفسه فى الأعال والأذكار تكون الفريضة لأجله كالحصن له وجه الكمال وكالحراسة عليه من المهلكات الباطنة فليرجع إلى نفسه ، وليطالبها أنها عرفت استحالة ذلك بضرورة العقل أو نظره ، وأنه كيف يعتقد ذلك ويرى فى عجائب صنع الله تعالى ما هو فرع منه

حتى إن هذا الشكل المشتمل كل ضلع منه على خمسة عشر عدداً من حساب الجمل إذا أثبت رقومه على خزف لم يصبه ألم بشرط محصوص .

| ٤ | ٩ | ۲ |          | د | ط  | [ ب |
|---|---|---|----------|---|----|-----|
| ٣ | ٥ | ٧ | <b>=</b> | ج | هـ | ز   |
| ٨ | 1 | ٦ |          | ح | ١  | و   |

ولو أعطى المرأة التى تعذرت عليها الولادة عند الطلق سهلت عليها الولادة. وعرف ذلك بالتجربة وأنه يؤثر بخاصية تقتصر عقول الأولين والآخرين عن إدراك وجه مناسبته. ويكثر مثل هذا في عجائب الحواص، فن أين يستحيل أن يكون لنظم الكلمات الإلهية في الفائحة مع الجمع بين أعال جميع الملائكة من القيام، والركوع، والسجود والقعود خاصية في النجاة الأخروية أو في حفظ درجة الكمال والقرب، أو دفع المهلكات الباطنة التي تلدغ في القلب لدغاً أشد من لدغ الحيات والعقارب، أو مؤثرة في سعادة الآدمي بوجه آخر من الوجوه، يقصر العقل عن إدراكه، فن لم يؤمن بإمكان هذا، فهو عديم العقل والإيمان جميعاً.

## فى وحدة الوجود

ا - نريد أن نبدأ مباشرة بملاحظة تزيل - بصورة غير متوقعة - حدة المناقشة في هذا الموضوع وذلك أننا بصدد « وحدة الوجود » ولسنا بصدد وحدة الموجود.والموجود متعدد : سماء وأرض » جبال وبحار ، أشجار ، وأناسي . . . . إلخ .

وهو مختلف صلابة وهشاشة لوناً ورائحة وطعماً ، متفاوت ثقلا وخفة . . إلخ . ولم يقل أحد من الصوفين الحقيقين – منهم ابن عربى والحلاج – بوحدة الوجود . وماكان لمؤمن ولا يتأتى لمؤمن أن يقول بوحدة الوجود وماكان للصوفية وهم الذروة من المؤمنين أن يقولوا – وحا شاهم – بوحدة الوجود .

وقد تتساءل : من أين إذن أتت الفكرة الخاطئة التي يعتقدها كثير من الناس من أن الصوفية يقولون بوحدة الوجود ؟

وتفسير ذلك لاعسر فيه : إن فريقاً من الفلاسفة فى الأزمنة القديمة ، وفى الأزمنة الحديثة يقولون بوحدة الوجود ، يعنى أن الله سبحانه وتعالى هو والمخلوقات شيء واحد .

قال بذلك هو إقليطس فى العهد اليونانى ، والله عنده نهار وليل ، صيف وشتاء وفرة وقلة ، جامد وسائل ، إنه – على حد تعبيره – كالنار المعطرة تسمى باسم العطر الذى يفوح منها ، تقدس سبحانه وتنزه عما يقول :

والله سبحانه وتعالى – فى رأى شلى فى العصور الحديثة – هو هذه البسمة الجميلة على شفتى طفل جميل باسم وهو هذه النسائم العليلة التى تنعشنا ساعة الأصيل ، وهو هذه الإشراقة المتألقة بالنجم الهادى فى ظلمات الليل وهو هذه الورود اليانعة تنفتح وكأنها ابتسامات شفاه جميلة ؛ إنه الجال أينما وجد ولكنه أيضاً – سبحانه وتعالى – القبح أيناكان : وكما يكون طفلا فيه نضرة وفيه وسامة يكون جثة ميت ويكون دودة تتغذى من جسد ميت ، ويكون قبراً يضم بين جدرانه هذه الجثة وهذا الدود، أستغفرك ربي وأتوب إليك، ولوحدة الوجود، بمعنى وحدة الموجود أنصار فى كل زمان ، ولما قال الصوفية بالوجود الواحد ، شرح خصومهم الوجود الواحد بالفكرة الفلسفية عن وحدة الوجود بمعنى وحدة الموجود وفرق كبير بينها ، ولكن الخصومة كثيراً ما ترضى عن التربيف وعن الكذب فى سبيل الوصول إلى هدم الخصم والغاية تبرر الوسيلة كما يقولون . وشيء آخر فى غاية الأهمية كان له أثر كبير فى الخطأ فى فهم فكرة الصوفية عن الوجود الواحد ، وهو أن الإمام الأشعرى – رضى الله عنه – رأى فى فلسفته الكلامية أن الوجود هو عين الموجود ، ولم يوافقه الصوفية على هذه الفكرة الفلسفية ، ولم يوافقه الكثير من مفكرى الإسلام وفلاسفته على رأيه وهو رأى فلسفى يخطئ فيه أبو الحسن الأشعرى أو يصيب ، وما مثله فى آرائه الفلسفية إلا مثل غيره فى هذا الميدان يخطئ عيه أبو الحسن الأشعرى أو يصيب ، وما مثله فى آرائه الفلسفية إلا مثل غيره فى هذا الميدان بخطئ تارة ويصيب أخرى .

ورأى مخالفوه بأن الوجود غير الموجود ، وأنه ما به يكون وجود الموجود ، ولما قال الصوفية بالوجود الواحد ، شرح خصومهم فكرتهم فى ضوء رأى الأشعرى ، دون أن يراعوا مذهبهم ولا رأيهم ففسروا قولهم : بالوجود الواحد على أنه قول بالموجود الواحد .

وهذا التفسير بهذه الطريقة يسحب الثقة في آراء هؤلاء الخصوم وأمر ثالث يجب ألا نعيره أدنى التفات : لأنه أتفه – في منطق البحث – من أن نعيره التفاتاً وهو هذه الكلمات التي تناثرت هنا وهناك مخترعة ملفقة مزيفة ضالة في معناها ، تافهة في قيمتها الفلسفية غريبة على الجو الإسلامي ، تنادى بصورتها ومعناها ؛ إنها اخترعت تضليلا وافتياتاً .

إنها هذه الكلمات التي يعزونها إلى الحلاج رضوان الله عليه ، أو إلى غيره ، لا توجد ف كتاب من كتبه ، ولم يخطها قلمه ، لقد اخترعوها اختراعاً ثم وضعوها أساساً تدور عليه أحكامهم بالكفر والضلال .

ويكني أن يتشبث بها إنسان فيكون في منطق البحث غير أهل للثقة .

٢ -- الوجود الواحد: وهل فى الوجود الواحد من شك؟ إنه وجود الله المستغنى بذاته عن غيره ، وهو الوجود الحق ، الذى أعطى ومنح الوجود لكل كائن ، وليس لكائن غيره سبحانه الحالق وهو البارئ وهو المصور ؛ هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء.

ومن بعض معانى هذا التصوير قوله تعالى :

(ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ، ثم أنشأناه خلقاً آخر ، فتبارك الله أحسن الحالقين ) .

وصلة الله بالإنسان إذن هي أنه سبحانه بمنحه الوجود الذي يريده له في كل لحظة من اللحظات المتتابعة ، فتشكل حياته في كل لحظة بصورة أمده الله سبحانه وتعالى بها .

وصلة الله بكل كائن إنما هي على هذا النمط ؛ إنه سبحانه مثلا يمسك السموات والأرض أن تزولا ، ولأن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. إنه يمسكهما وجوداً ويمسكهما تدبيراً ، ويُمسكهما تماسكاً وتناسقاً . إنه يمسك فيهما الكيف والكم ، وإذا ما سحب إمداده عنهما تلاشتا كماً وكيفاً .

إن الله سبحانه وتعالى محيط بالكون ، مهيمن عليه قيوم السموات والأرض ، قائم على كل نفس بماكسبت وقائم على كل خلية وقائم على كل ما هو أصغر من ذلك وما هو أكثر بحيث لا يعزب عن هيبته ، عن قيوميته ، مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء.

هذه القيومية : أخذ القرآن والسنة يتحدثان عنها فى استفاضة مستفيضة ليهز الإنسان هزة عنيفة تجعله لا يجلد إلى الأرض ولا يتبع هواه وإنما يرتفع ببصره ويستشرف بكيانه إلى الملأ الأعلى مستخلصاً نفسه من عبودية المادة ليوحد الله سبحانه وتعالى فى عبودية خالصة له وفى إخلاص لا يشوبه شرك من هوى ، أو شرك من سيطرة المادة أو الغرائز.

ونريد الآن أن نصور بعض مواقف القرآن في هذا الصدد . إن الله سبحانه وتعالى يوجه نظرنا في سورة الواقعة إلى مسائل نحن عنها في العادة غافلون :

(أفرأيتم ما تمنون ، أأنتم تخلقونه أم نجن الخالقون ) . . (أفرأيتم ما تحرثون . أأنتم تزرعونه أم نحن المنزلون ) . . . . فعن الزارعون ) (أفرأيتم الماء الذى تشربون ، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ) . . . (أفرأيتم النار التى تورون ، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ) .

وعلى العكس من ذلك لوشاء الله لما خلق هذا الفرد ولجعل الزرع حطاماً ، ولما أنزل الماء من المزن ولما أنسأ شجرة النار ، إنه سبحامه بيده الأمر سلباً وإيجاباً ، وبيده أمر الحلق إيجاداً وإعدامًا .

أرأيت هذه الرمية التي ترميها : إنك ما رميت إذ رميت ولكن الله رمي .

أرأيت الانتصار فى الجهاد ، إن هذا الانتصار من عند الله ؟ أما القتلى : ﴿ فَلَمْ تَقْتَلُوهُمْ وَلَكُنَّ اللهِ قَتْلُهُمْ ﴾ .

ورزق الإنسان هذا وطعامه:

( فلينظر الإنسان إلى طعامه أنّا صببنا الماء صبًّا ، ثم شققنا الأرض شقًّا ، فأنبتنا فيها حبًّا وعنباً وقضباً ، وزيتوناً ونخلا ، وحدائق غلباً ، وفاكهة وأبًّا ، متاعاً لكم ولأنعامكم )

3 - هذه الهيمنة وهذه القيومية يمر بها قوم فلا يعيرونها التفاتاً إنهم يمرون بها مرور الحيوانات بما لا تدرك ولا تعقل ، إن الله سبحانه وتعالى لا يحتل من شعورهم درجة أيًا كانت ، وهمهم كل همهم مصبحين ممسين إنما هو ملء البطن ، أوكنز الذهب والفضة أو النزاع على جاه أو العمل لتثبيت سلطان ، إنهم يمرون بآيات الله فلا يشهدونها وتحيط بهم آثاره فلا ينظرون إليها ، وتغمرهم نعاؤه وآلاؤه فلا يوجههم ذلك إلى الحمد ولا إلى الشكر ، إن الله سبحانه وتعالى : لا يحتل في تقويهم ولا في بيثهم ولا في حياتهم ، قليلا ولا كثيراً .

والطرف الآخر المقابل لهذا هو هؤلاء الذين انغمسوا حقًا في محيط الإلهية ، سبحوا في مجارها ، واستنشقوا نسائمها الندية وغمرهم لألاؤها وضياؤها لقد بدءوا بحمد الله وشكره على نعائه وآلائه التي تحيط بهم من جميع أقطارهم فزادهم الله نعماً وآلاة: ( لأن شكرتم لأزيدنكم . . . )

لقد اتقوا الله حق تقاته فعلمهم الله .

لقد اكتفوا بالله هادياً ونصيراً ، فهداهم الله إلى صراطه المستقيم ، ونصرهم على أنفسهم وعلى أعدائهم وأخذوا شيئاً فشيئاً يحاولون تحقيق التوحيد ، قولا وعقيدة وتذوقاً وتحققاً وأخذوا يرون في « أشهد أن الا إله إلا الله » معانى لا يتطلع إليها غيرهم .

وبدأ معنى الشرك يتضح لهم فى صورة لا تخطر على بال اللاهين الذين سبب شقائهم أموالهم والهلوم، وبدءوا يحطمون الشرك، يحطمون أصنامه، وأوثانه من النفس والهوى والشيطان ومن الغرائز الحيوانية والغرائز الإنسانية والهار الشرك حتى همسات الفؤاد، لقد انهار الشرك الواضح وانهار الشرك الحنى وثبت فى أذواقهم واستقر فى أحوالهم. ومقاماتهم: «أن لا إله إلا الله» وأنه رأيا تولوا فثم وجه الله ) وأينا كانوا فالله معهم، وهو أقرب إليهم من حبل الوريد، وهو أقرب إليهم من حبل الوريد، وهو أقرب اليهم من حبل الوريد، قيوم اليهم من جلسائهم ومعاشيرهم إنه يغمر كيانهم فلا يرون غيره سبحانه، لا يرون غيره قيوم السموات والأرض، ولا يرون غيره مالكاً للملك يؤتى الملك، من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، وينزع الملك عمن يشاء، ويغر من يشاء.

لقد أصبحوا ربانيين. وأصبح الله في بصرهم وسمعهم وجوارحهم وفي قلبهم من قبل ذلك ومن بعده يشغله كله فلا يدع فيه مكاناً للأغيار.

وأخذ هؤلاء الصوفية يوجهون أفراد هذا القطيع من البشر إلى الله تعالى: أخذوا فى
 محاولة جاهدة مستمرة ، لا نتزاع الإنسان من الإخلاد إلى المادة ليتطلع إلى السماء .

لقد حاولوا أن يواجهوا نظر الناس إلى الله عن طريق آلائه التى تغمرهم وعن طريق صنعه ، وقد أحسن كل شىء خلقه سبحانه ، أخذوا يوجهون نظر الناس إلى الله تعالى : فى الزهرة تتفتح ، وفى الزرع ينبت متجهاً إلى السماء ، وفى الشمس تشرق وفى القمر يتألق وفى مواقع النجوم ومداراتها . وفى كل هذا الإبداع السارى فى الكون . يشرحون معنى تلك الآيات الكريمة .

( تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير . الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ، الذى خلق سبع سموات طباقاً ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير ) .

وكان تعبيراتهم تعبيرات متذوقين ، وليست التعبيرات الجافة لعلماء الكلام أو الفلاسفة – وهم في تعبيراتهم – يشرحون أن الله سبحانه وتعالى الممد الوجود لكل موجود . إنه تمد القائم بالقيام ، ولمتحرك بالحركة .

إنه – على حد تعبير أهل السنة والأشاعرة – الذى يقطع وليست السكين هى التى تقطع ، وهو الذى يحرق وليست النار هى التى تحرق ، وهو الذى حيياً يريد يقول للناركونى برداً وسلاماً فتكون برداً وسلاماً

ومهما عبر الصوفية فى هذا الميدان عن الوجود الواحد، فقالوا فى ذلك ، وزعم الناس أنهم أسرفوا واشتطوا فإنهم لن يبلغوا المدى الذى بلغته تلك الآية الكريمة ، التى تمثل فى روعة رائعة الهيمنة والاستغراق القاهر، والجلال الشامل والتى لا تعنى وحدة متحدة ولا اتحاداً متطابقاً بين الخالق والمخلوق أو العابد، والمعبود والآية هى :

( هو الأول والآخر والظاهر والباطن ) .

والآيات القرآنية التى ذكرناها إنما هدفها أن تدفعنا دفعاً إلى الشعور بقيومية الله سبحانه وتعالى مهيمنة ، وهيمنته مسيطرة وإلى الشعور بتوجيهه سبحانه وتعالى للإنسان أن يفر إلى الله فى كل أمر من أموره ، وأن يسمو بنفسه حتى يتحقق بأن « لا إله إلا الله ».

وما فعل الصوفية أكثر من ذلك ، إنهم مهتدون بهدى القرآن والسنة ، يريدون للإنسان أن يكون ربانيًّا ، فإذا ما استمر الكثير من الناس يخلدون إلى الأرض ، وينظرون دائمًا إلى أسفل ، فليس ذلك ذنب الصوفية ، فقد أدوا واجبهم نحو التوجيه إلى الله خير أداء . أما إذا لم يكتف بعض الأفراد بالإخلاد إلى الأرض ، وبالنظر إلى أسفل وإنما أخذوا يهاجمون من يدعوهم للتطلع إلى السماء ويوجههم إلى الله تعالى ، فهؤلاء إنما يحاربون الله ورسوله وجزاؤهم معروف .

 ٦ - وقد تتساءل فيم إذن حوكم الحلاج وقضى عليه بالقتل؟ إن أمر هذه القضية قضية الحلاج معروف سرها ولم يكن خافياً في يوم من الأيام.

لقد كان الحلاج قوة جارفة ، كان مركزاً للجاذبية لا يضارع ، يلتف حوله الناس أينما حل ، ويسيرون معه أينما ارتحل .

وكان- ككل صوفى - يحب آل البيت ، لأنه كان يحب الرسول عَلِيْقِيم ، وكان آل البيت إذ ذاك يطمحون فى أن تكون الدولة لهم وماكان بنو العباس يطمئنون إلى شخصية كشخصية الحلاج المحبة لآل البيت نسل رسول الله عَلِيَّة ، ومادام الحلاج دعاية قوية تسير فى كل مكان وتتجه إلى كل بلد فيجب - حفاظاً على أمن الدولة وتحصيناً لاستقرارها - أن ينكل بالحلاج .

وماكان مقتل الحلاج دينيًا قط ، وإنماكان سياسيًا بحتاً ، ومن السهل على الملوك المستبدين أن يزيفوا القضايا ، أن يأتوا بشهود الزور ، وأن يعدوا القضاة بالمال والترقية ، وأن ينفذوا أهواءهم . فكان ماكان من قضية ومن قتل ، والدين من كل ذلك براء والألفاظ التي ينسبوهما للحلاج ليست في كتاب من كتبه ، وكتبه – وبعضها موجود – لاتسند خصومه ولا تؤيدهم هذا ماكان من أمر الحلاج . وبقيت كلمة .

إن المنطق الصحيح ألاً يفتى المهندس فى أبحاث الأطباء وألاً يحكم الأديب باعتباره أديباً فى أعال المهندسين ، ومن العدالة – على هذا الوضع – ألاً يحكم على هذه القمم الشامخة – ابن عربى والحلاج وابن الفارض – من لم يبلغ مداهم أويقاربه .

لقد قيل مرة لأحد شيوخنا الصالحين الأجلاء: إن فلاناً ينتقد ابن عربي في المجلات ، فقال رضوان الله عليه وهل من حق الخنافس أن تحكم على أعال الأسد ، إن الخنافس لا تحكم على أعال السباع ، وليس من حقها أن تتحدث فيا تفعله السباع ، ومنطقها دائماً منطق الخنافس . أما الإمام الشافعي - رضوان الله عليه - فإنه يقول عن خصوم سيدنا محيي الدين بن عربي : إن حكمهم حكم ناموسة نفخت على جبل تريد إزالته من مكانه وتذهب الربح بأمم من الناموس ، وتبقى الجبال شوامخ راسيات بها تثبت الأرض ، وبها يحفظ ميزان الدنيا ا هـ . والرأى الذي لا يتأتى غيره من المنصف الرأى الحق هو ما قاله الإمام الشعراني ، عن الصوفية عامة وعن سيدنا محيى الدين خاصة : « ولعمرى ، إن عباد الأوثان لم يجرءوا على أن يجعلوا آلمةهم

عين الله بل قالوا (ما نعبدهم إلاّ ليقربونا إلى الله زلني ) فكيف يظن بأولياء الله أن يدعو الاتحاد بالحق سبحانه ، هذا محال في حقهم رضوان الله عليهم ». ا هد .

فلابد أن يبلغ الإنسان المستوى ، أويقارب المستوى وحينئذ سيقول كما قال أسلافنا الذين بلغوا المستوى أوقاربوه رضى الله عن سيدنا محيى الدين ورضى الله عن الحلاج ، وعن ابن الفارض ، ونفعنا بهم وبكتبهم ، هذا وبالله التوفيق .

# ما هو التصوف الإسلامي؟ ومتى بدأ؟ ومن هم الأوائل؟

يقول أبو بكر الكتاني المتوفي سنة ٣٣٣ هـ في تعريف التصوف:

« التصوف خلق فمن زاد عليه فى الحلق فقد زاد عليه فى الصفاء » ويقول : أبو الحسن النورى : « ليس التصوف رسماً ، ولا علماً ولكنه خلق » ثم يعلل ذلك بقوله : « لأنه لوكان رسماً لحصل بالمجاهدة ، ولوكان علماً لحصل بالتعليم ولكنه تخلق بأخلاق الله ، ولن تستطيع أن تقبل على الأخلاق الإلهية بعلم أو رسم » .

ويقول أبو الحسين أيضاً: «التصوف الحرية، والكرم، وترك التكلف، والسخاء» أما أبو سعيد الحراز فإنه يعرَّفه بقوله: «من صنى ربه قلبه، فامتلأ نوراً.. ولا دخل في عين الله فيذكر الله» وسئل الشبلي عن التصوف فقال: «بدؤه معرفة الله.. ومهايته توحيده».

والتعريف الجامع هو قول أبى بكر الكتانى : التصوف صفاء ومشاهدة .

ولقد بدأ التصوف مع الإسلام مباشرة وذلك لأنه خلق كريم واتجاه إلى الله فى اليسير من الأمور والعظيم منها ، وهذا هو الإسلام ، ومن أوائل الصوفية بعد الصحابة والتابعين ، إبراهيم بن أدهم ، والفضيل بن عياض ، وذوالنون المصرى ، والحارث بن أسد المحاسبي رضى الله عنهم أجمعين .

فى قول الله تعالى: (ألا إنّ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم)

وعلى ضوء هذه الآيات يمكن أن نصف الولى بأنه المؤمن التقى . . وقد جمعت التقوى صفات عديدة ذكرها الله تعالى في مجالات مختلفة من القرآن الكريم نذكر منها قوله تعالى : ( ذلك الكتاب

لاريب فيه هدى للمتقين ، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وممارزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ) . والمتصوف حقًّا من تحقق الإبمان ودعم الإبمان بالتقوى فى قوله وفعله ، وخلقه ومشاعره ، وفكره وكل شئون حياته فضم إلى العلم العمل ، وأقام العمل على أساس من التدين الصحيح وللذكر عند الصوفية مقام جليل وعليه عاد اجتهادهم ومحور سلوكهم يناجون به ربهم ويستمطرون به رحمته ، ويتحققون عن طريقه بالعبودية الحالصة .

فإذا ما قلنا إن كل متصوف – تصوفاً حقيقيًا – ولى لله تعالى فلا مبالغة فى هذا القول ، وإذا ما قلنا بأن من الأولياء من ليس بصوفى . . فلا خطأ فى هذا القول أيضاً ، (الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) . . (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ) . واحترام المؤمن التقى – أو الولى – صوفيًا كان أو غير صوفى مطلوب والخروج عن هذا الاحترام مرذول . والله تعالى يقول فى الحديث القدسى :

« من عادى لى وليًّا فقد آذنته بالحرب . . . وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب مما افترضته عليه وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ، ورجله التى يمشى بها ، ولأن استعاذ بى لأعيذنه ، وإن سألنى لأعطينه » .

فالأولياء الحقيقيون موجودون إلى قريب من الساعة ، والصوفية نوع منهم يقول عَلِيْكُم : « لا تزال طائفة من أمنى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله » .

## فى وجود أولياء لله تعالى من النساء

لا مانع من وجود أولياء لله تعالى من النساء ، فرنج عليها السلام التي عبدت ربها وبالغت في حصانة نفسها كانت صديقة ، وكانت من القانتين وامرأة فرعون التي ضاقت بكفر زوجها وآمنت بربها ، وقالت رب ابن لى عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ، كانت من أولياء الله والسيدة خديجة أم المؤمنين وابنتها الزهراء من أولياء الله تعالى ، والسيدة عائشة رضى الله عنها وسائر أمهات المؤمنين وبنات النبي عَيْقِيلِهم من أولياء الله وكل من آمن بالله تعالى وأخلص في عبادته من الرجال والنساء .

#### فى الطرق الصوفية

الطرق الصوفية وسائل لتزكية النفس وتهذيب الحلق وتحسين السلوك ، والسير بالمريد في طريق الاتباع العملي للرسول عليه للكون مؤمناً حقًا ومسلماً صدقاً ، ولا يشعر بأثر الطرق الصوفية إلاّ من مارسها بإخلاص وهيأ الله له من وسائل الترق ما يحقق له الموصول.

وبينما الصوفية الحقيقيون يدعون إلى الله بالقول والعمل ، ويحاولون انتشال المؤمنين من كل ما يشط عن الدين أو يصرف من هدى النبوة ، فإن بعض الأدعياء قد شوهوا صورة التصوف فى نظر الناس وأدخلوا فيه ما ليس منه بل ما يخالف أسسه وقواعده ، وتحولوا به عن الهدف الذى يميزه عن غيره من ألوان التربية والتعليم . . فغالوا فى الحديث عن الكرامات وجنحوا به نحو الشعوذة والمظاهر البعيدة عن روح الإسلام الصحيحة والمنافية لحقيقة الاتباع .

ولعل هؤلاء الأدعياء هم الواجهة السيئة التي يصرف الله بها عن الحق من لم يصدق في قصده ولم يتحقق منه كيال العزم في نيته إذ إن على من يريد التصوف الحقيق ألا يعير هؤلاء المدعين أدنى أهمية وأن يبحث عن التصوف الحقيق في أهله ، والحق واضح والباطل لا يخيى ، قال تعالى : ( فاذا بعد الحق إلا الضلال ) وقال يَهْلِيْهُ : « الحلال بَيْنٌ والحرام بَيْنٌ » .

فإذا لم يعط بعض الطلبة الطرق الصوفية أية أهمية فإن ذلك راجع للفكرة الخاطئة التى يروجها أعداء التصوف خاصة والإسلام عامة عن التصوف بأنه وسيلة للتكاسل والتواكل والاستجداء والبعد عن تحمل مسئوليات الحياة ، كما طالب الإسلام ، والتى يؤكدها أدعياء التصوف والمنتسون إليه والمخربون فيه من الداخل ، ولكن هذا العذر غير مقبول ، لأن الحق عزيز وطالبه لابد له من البحث عنه والتماس الطرق التى توصل إليه .

ومن هذه الطرق الدخول فى طريقة صوفية تبعد الإنسان من ناحية الفكر والسلوك عن كل ما يشين ، وتوجهه إلى طريق الحير وتجمع مع غيرها من الطرق المسلمين شباباً وشيوخاً رجالا ونساء على كلمة التوحيد ومبادئ الدين ، مما يؤدى إلى سيادة مبادئ الدين ووحدة المسلمين .

# فى حكم الطرق الصوفية حلال أو حرام

الطرق الصوفية في معناها الصادق وسائل متعددة للهداية إلى الله تعالى ، إمها تعمل على هداية الأفراد وتعمل على هداية الجاعات وتريد أن تصل بالمجتمع إلى أن يكون مجتمعاً ربانيًا ، وشيخ

الطريقة يرجو الله دائماً أن يدخل فى نطاق من قال رسول الله عَلِيْكَ فيهم : « لأن يهدى الله بك رجلا خير لك من حمر النعم ».

وهى تبدأ – جميعها – بالتوبة الخالصة النصوح إلى الله تعالى ، ومن المعروف أن الله تعالى حث على التوبة بشى الوسائل ، وحث عليها رسول الله ﷺ بمختلف الوسائل يقول الله تعالى : (وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون).

ويقول تعالى : (يأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً ).

ويقول سبحانه وتعالى فى حديث قدسى :

« يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفرونى أغفر لكم » . ويروى الإمام مسلم بسنده عن أبي موسى الأشعرى عن النبي عليه قال : « إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حى تطلع الشمس من مغربها » . وللتوبة شروط : يشرحها الإمام النووى في كتابه الجميل « رياض الصالحين » فيقول : قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب . فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمى فلها ثلاثة شروط :

أحدها: أن يقلع عن العصية.

والثانى : أن يعزم أن لا يعود إليها أبداً .

والثالث : أن يندم على فعلها . فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته .

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمى فشروطها أربعة : هذه الثلاثة وأن يبرأ من حق صاحبها ، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه ، وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه ، أو طلب عفوه وإن كان غيبة استحله منها ويجب أن يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبتى عليه الباقى وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجاع الأمة على وجوب التوبة ، يروى الإمام مسلم بسنده أن رسول الله على :

« لَهُ أَشَدُ فَرِحاً بَتُوبِةَ عبده حين يَتُوبِ إليه من أحدكم ، كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها وقد أيس من راحلته ، فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده ، فأخذ بخطامها ، ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدى وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح » .

وأخذ العهد بيعة : روى الإمام أحمد من حديث سلمى بنت قيس ، وكانت إحدى خالات رسول عليه وقد صلت معه للقبلتين . وكانت إحدى نساء بني عدى بن النجار قالت :

جئت رسول الله ﷺ ، نبايعه فى نسوة من الأنصار فلما شرط علينا ألاً نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزفى ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه فى معروف ، قال : « ولا تغشش أزواجكن » .

قالت : فبايعناه ثم انصرفنا ، فقلت لامرأة منهن .

ارجمى فسلى رسول الله عَلِيلَةٍ : ما غش أزواجنا ؟ فسألته ، فقال : تأخذ ما له فتحابى غيره . ومشايخ الطرق يتأسون برسول الله عَلِيلَةٍ فى الدعوة إلى البيعة على طاعة الله ورسوله ، ولا يحرج العهد عن أن يكون بيعة على الطاعة .

والبيعة على الجو الإسلامي من أسمى الوسائل في تقريب العبد من ربه ، وهي مجموعة من العقائد والأخلاق أحبها الله ورسوله ، وهي عامة للرجال والنساء .

وقد ذكر الله تعالى : فى القرآن الكريم بيعة النساء فالله تعالى يقول : (يأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألاً يشركن بالله شيئاً ، ولا يسرقن ، ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحم ) .

وقد ذكرت السنة الصحيحة بيعة الرجال ؛ روى الإمام البخارى رضى الله عنه من حديث عبادة بن الصامت رضى عنه ، وكان عبادة شهد بدراً وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله عباله عبادة على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ، ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تأتوا ببهتان تفرونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم سرّه الله فهو إلى الله ، إن شاء الله عفا عنه ، وإن شاء عاقبه » فبايعناه على ذلك .

وقد تكون البيعة بيعة خاصة ، كبيعة الرضوان ، يقول الله تعالى فيها :

( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ) .

ويقول الله سبحانه وتعالى لرسوله : (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ، ومن أوفى بماعاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً ).

ولقد بين رسول الله عَلِيْظِيمُ أن البيعة تتُخذ صوراً مختلفة وذلك أنه ما دام أساسها طاعة الله ورسوله فهي بيعة لله تعالى .

ومن صور البيعة مثلاً أن يمتشق الإنسان الحسام فى سبيل الله وأن يطلق المدفع جهاداً للعدو ، يقول رسول الله ﷺ فيما رواه ابن أبى حاتم بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه : « من سل سيفه فى سبيل الله فقد بايع الله ».

كل هذه ألوان من البيعة والبيعة أوسع من ذلك .

ومن عاهد الشيخ فقد بايعه على الطاعة ومن بايع على الطاعة فقد بايع الله سبحانه وتعالى : وليست البيعة على الطاعة الصادقة بأقل من البيعة على امتشاق الحسام أو استلام الحجر الأسود ، بل إن امتشاق الحسام واستلام الحجر الأسود أجزاء من البيعة على الطاعة .

ونعود فنقول إننا حينًا نتحدث عن الطرق الصوفية إنما نتحدث عن الطرق الصادقة التي تسير متناسقة تماماً مع جو القرآن والسنة .

(ومن يشاقق الرّسول من بعد ماتبيَّن له الهُدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولَّه ماتولى ونُصْلِه جهنم وساءت مصيراً).

أما المتبع فإنه يدخل تحت قوله تعالى : (ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم ) .

#### فى تعدد الطرق الصوفية

يقول السادة الصوفية:

التوحيد واحد ، والطرق إلى الله كنفوس بني آدم . .

ويعنى قولهم هذا هو أن نتيجة سلوك الصوفية لا تختلف من قطر لقطر ولا من زمن لزمن. ولا من شخص لشخص ، إنها التوحيد ، توحيد الله سبحانه فى ذاته وتوحيده فى خلقه وفى تصوفه وفى عنايته بالكون ورعايته ألا له الحلق والأمر إليه يرجع الأمر كله .

وإذا كان التوحيد واحداً وإذا كانت هذه الجقيقة من طبيعتها لا تتغير ولا تختلف فإن طريق القرب من هذه الناحية طريق تذوقها اليقين ، فالطرق تختلف والثمرة واحدة .

أما السبب فى اختلاف الطرق فهو أن طبائع الناس وفطرهم مختلفة يصلح لبعضها ما لا يصلح للبعض الآخر ، وقد يصلح لسلوك طريق للبعض الآخر ، وقد يصلح لسلوك طريق لشخص ولا يصلح لآخر . .

والناس – منذ أن وجد الناس – يحاولون جهدهم التقرب من الله ، لأن فى القرب من الله كالا ذاتيًا وذلك أن الله هو الكمال المطلق ، فالقرب منه سبحانه قرب من الكمال ، وقد ورد : «تخلقوا بأخلاق الله » وورد «كونوا ربانيين » . والناس كذلك يحاولون جهدهم القرب من الله

لأن من كان قريباً من الله كان الله قريباً منه بالرعاية والعناية والتوفيق . وسلك الناس طرقاً إلى الله مؤسسة على الأساس العام ، وهو الشريعة .

سلك بعضهم طريق الذكر على الخصوص ، وسلك بعضهم طرق الصوم على الخصوص ، وسلك بعضهم طرق الصلاة على الخصوص ، وهكذا . `

ونجحت بعض هذه المسالك فى الوصول إلى القرب من الله ، فرسمها من نجحت معه طريقاً وبيُّم اسبيلا ، ودعا إليها مسلكاً وذاعت فكانت طريقة صوفية ، وهذا منشأ الطرق .

إنها لا تعدو أن تكون إبرازاً لزاوية معينة من زوايا الشريعة دون إهمال لسائرها ، بل من التمسك بسائرها ومن أهمل شيئاً من الشيريعة فليس من التصوف فى شىء .

فكلهم من رسول الله ملتمس غَرْفاً من البحر أو رَشْفاً من الدُّيُّم

#### في تمسك الطرق بالكتاب والسنة

إن الاستمساك بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، هو الصراط المستقيم الذى أمرنا الله باتباعه ، وما من شك فى أن من التزم كتاب الله تعالى واستمسك بسنة نبيه فإنه يكون من الناجحين الفائزين فى الدنيا والآخرة وذلك هو الاعتصام بالله ، ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم . وكل طريقة صوفية سليمة إنما تدعو إلى التزام الكتاب والسنة والطريقة التى تنحرف عن ذلك تكون فاسدة ضالة مضلة : فقد نزل القرآن بياناً للهداية الصادقة ، وفسره رسول الله عيالية بقوله وعمله وبأحوالها كلها فن حاد عن ذلك فهو من الخاسرين .

فإذا التزمت الكتاب الكريم والسنة الشريفة فإنك من الفائزين وأما قولك : « وأحكم عقلى » فذلك يحتاج إلى تنبيه ، وذلك أن الدين نزل هادياً للعقل ، وكونه نزل هادياً للعقل يقتضى أن يتحكم الدين فى العقل ، وأن يقوده وأن يهديه إلى الطريق المستقيم ، ويقتضى أن يستسلم العقل للدين ولعلك تريد بذلك أنك تستعمل عقلك لتفهم النص على وضعه الصحيح ، فإن كنت تريد ذلك فإنك على حق ونرجو الله أن يكتب لك التوفيق .

# أين تقف الصوفية اليوم من هزات العلم ومادية العصر؟

الإسلام دين الله الذي ارتضاه لعباده (ورضيت لكم الإسلام ديناً) أساسه التوحيد وتكوين الضمير القائم على الحشية من الله ومراقبة الله في السر والعلن . وحسن الصلة بين المرء ونفسه وبين المرء ومجتمعه ، اتق الله حيثًا كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخُلق حسن . ووظيفة العبادات فيه : عبادة الحالق ، وتنمية روح الجماعة في النفسي ، والحد من الأنانية ، ودفع روح التعاون والمحبة والمودة ، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة .

ومنهج الإسلام هو منهج الحياة المستقيمة في جميع جوانبها ، وفي اتجاهاتها المختلفة في المكتب والعمل ، وسياسة الأسرة والأمة ، وفي الدنيا والدين ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له ، وبذلك أمرت ، وأنا أول المسلمين ) ولقد عمل الرسول عليه والصحابة رضوان الله عليهم في كل مناحى الحياة فأتقنوا العمل ، وجعلوا الله قبلتهم في كل شيء وصيروا الدنيا مزرعة الآخرة ، وكانوا مع الله فكان الله معهم ، ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) .

هذه خطوط عريضة لمنهج الإسلام وخطته ومبادئه السامية .

وقد التزم بها الصوفية المخلصون وأخذوا بها أنفسهم وسألوا الله سبحانه التوفيق فيما قصدوا ، والإخلاص فيما عملوا ويعملون .

وما أحوج البشرية اليوم إلى الالتزام بهذا المنهج الإلهى فى وقت طغت فيه المادية واستشرى فيه الإلحاد ، وسادت فيه الأنانية وعم الجشع والطمع ، وازدادت فيه ضراوة الطغيان ومجاوزة الحد فى الظلم حتى بات فيه الضعيف هلعاً ، والفقير جزعاً والحق مهضوماً والسلام مهدداً ، بسبب مادية العصر ، وطوفان الإلحاد وكثرة الفساد والاغترار بالمنجزات العلمية ، والتفوق فى التقنية والتكنولوجيا .

فما أحوج البشرية لمنهج الصوفية الصافية والرجوع إلى الله: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض).

والإسلام يبارك العلم والتقدم والرقى لحير البشرية وسعادتها .

# بالغ الصوفية فى التحدث عن كرامات الأولياء فلا يكاد غلو كتاب صوفى من عرض العديد من كرامات مشايخ الصوفية فما هو وجه الحقيقة فما يدَّعونه ؟ وما هى الحدود الفاصلة بين الكرامة والحرافة

ليس لأحد أن يبتدع تعريفاً للولاية بعد تحديد الله سبحانه وتعالى لها ؛ إنه سبحانه وتعالى يقول عن « الأولياء » إنهم :

(الذين آمنوا وكانوا يتقون).

ولقد أبان الله سبحانه وتعالى رعايته لهم ، وعنايته بهم فقال سبحانه : ( ألا إنَّ أُولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون ).

وزاد سبحانه وتعالى تفضلا بالنسبة لهم فقال :

(لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة).

ثم أكد سبحانه ذلك بقوله تعالى : (لا تبديل لكلمات الله).

ثم بين نفاسة الثمار التي تجتني من الولاية فقال:

(ذلك هو الفوز العظيم).

وإن كل حديث عن الولاية إنما هو تفسير لهذه الآيات الكريمة ، ومن ذلك الحديث القدسى الذى رواه الإمام البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مَيْكِلْلُمْ إِنْ الله تعالى قال :

« من عادى لى وليًّا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضت عليه ، وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها ولئن سألنى أعطيته ولئن استعاذنى لأعيذنه » .

ومعى آذنته بالحرب: أعلمته بأنى محارب له. وكرامات الصحابة والتابعين لاتكاد تحصى: في البخارى أن رجلين خرجا من عند رسول الله ﷺ في ليلة مظلمة ، فإذا النور بين أيديهما حتى تفرقا ، فتفرق النور معها. وفي البخارى أيضاً أن عمران بن حصين كانت تكلمه الملائكة . ونادى عمر بن الخطاب: « يا سارية الجبل » يحضه على الرجوع إلى الجبل حدراً من العدو ،

وبينهما مسيرة أيام فسمعه سارية ، قَرجع إلى الجبل وسلم من العدو ، ويقول صاحب كتاب نشر المحاسن عن ظهور الكرامات :

«إنها جاء عنها فى القرآن الكريم ، والأخبار والآثار بالإسناد ما يخرج عن الحصر والتعداد ، فن ذلك فى القرآن الكريم ما أخبر الله تعالى عن مريم رضوان الله تعالى عليها بقوله عز وجل (كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً ، قال يا مريم أنّى لك هذا ، قالت هو من عند الله ) . « وكان يجد عندها فاكهة الشتاء فى الصيف وفاكهة الصيف فى الشتاء ، هكذا جاء فى التفسير وكذلك إلهام أم موسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - فى أمرها ما هو معروف ، وكذلك ما أخبر الله تعالى عليه مع موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وكذلك قصة ذى القرنين رضوان الله تعالى عليه ، وتمكين الله تعالى له ما لم يمكنه لغيره ، وكذلك قصة عرض بلقيس فى قوله تعالى عليه ، وتمكين الله تعالى اله ما لم يمكنه لغيره ، وكذلك قصة عرض بلقيس فى قوله تعالى :

(قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ). وكل هؤلاء المذكورين ليسوا بأنبياء بل أولياء. اهم.

ويقول الإمام الشافعى : « ظهور الكرامات على الأولياء رضى الله تعالى عهم جائز عقلا ، وواقع نقلا ؛ أما جوازه فى العقل فلأنه ليس بمستحيل فى قدرة الله تعالى ، بل هو من قبيل الممكنات ، كظهور معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وهذا مذهب أهل السنة من المشايخ العارفين والنظار الأصوليين ، والفقهاء والمحدثين رضى الله تعالى عهم أجمعين . وتصاريفهم ناطقة بذلك شرقًا وغرباً عجماً وعرباً » اهم .

## فى الأوراد الصوفية

الورد التزام صيغ معينة – من العبادة القولية والقلبية فى أوقات معينة من النهار أو الليل ، وهذه الصيغ المعينة قد تكون استغفاراً ، بسيد الاستغفار مثلا وهو :

« اللهم أنت ربى لا إله إلاّ أنت خلقتنى وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شرما صنعت ، أبوء لك بنعمتك علىّ ، وأبوء بذنهى (أى أعترف) فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت » وقد يكون الاستغفار بصورة يسيرة هى تكرار أستغفر الله أستغفر الله .

وقد تكون صيغة الورد الذكر باسم من أسماء الله وتكرار مثات أو آلاف المرات مثل لفظ الله . أو الذكر بلا إله إلا الله ويقول رسول الله ﷺ : «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله » . وقد تكون صيغة الورد صلاة على الرسول ﷺ معينة من صيغ الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام .

وقد تكون صيغة الورد جزءاً معيناً من القرآن لقدكان الصحابة رضوان الله عليهم يقسمون القرآن أقساماً يقرءونها يوميًا كل بحسب فراغه واستطاعته .

والعادة أن يكون الورد باقة متسقة من كل مآذكرناه .

#### فى التوكل

إن المعنى الحقيقى للتوكل هو أن يعتقد الإنسان اعتقاداً جازماً ، أن من وراء الأسباب الظاهرة الرادة الله مشرفة على الأسباب في غاياتها وبهاياتها ، وهي مشرفة على الأسباب في غاياتها وبهاياتها ، وعلى الإنسان أن يعمل كما أمر الشرع ، وعليه أن يكل أمر النتيجة إلى الله سبحانه . وقد كان رسول الله عيالية إمام المتوكلين ، وكان إمام المجاهدين المكافحين الآخذين بالأسباب . وسيدنا أبو بكر رضى الله عنه حيما بُويع بالحلاقة أصبح ذاهباً إلى السوق يتجركعادته فتكاثر عليه المسلمون قائلين : كيف تفعل ذلك ، وقد أقمت لحلاقة النبوة ؟ قال لهم : لا تشغلوني عنالى . فإنى إن أضعتهم كنت لما سواهم أضبع .

حتى فرضوا له قوت أهله من بيت المسلمين.

لقد كان كبار الصحابة رضى الله عنهم يعملون ويكتسبون وكانوا ، مع ذلك من كبار المتوكلين ، فالكسب لا ينافى التوكل .

# ما الذى يفهم من رؤيا الرسول ﷺ فى المنام؟ . . وهل تصدق الرؤيا؟ . .

يقول رسول الله ﷺ : لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا : وما المبشرات يا رسول الله ؟ قال : الرؤيا الصالحة .

وَما من شك فى أن رؤيا رسول الله يَوْلِيَّةٍ من الرؤى الصالحة ، فإن الشيطان لا يتمثل به عَلِيْقَةٍ فى الرؤيا ، يقول عَرِّلِيَّةٍ :

« من رآنى فى المنام فكأنما رآنى فى اليقظة ، فإن الشيطان لا يتمثل بى » . وهذه الرؤيا بشرى طيبة لصاحبها ، وعليه أن يسلك السلوك الذى يناسب الرؤيا بأن يلزم الإنابة إلى الله تعالى ، ويحافظ على أداء الفروض الدينية ومتابعة الرسول عَلَيْكُمْ فَى النوافل والسنن ، وأن يقرأ سيريه عَلِيْكُمْ فَى الكتب الصحيحة حتى يمكنه أن يتأسى به عَلَيْكُمْ فَى صورة صادقة . .

## هل يمكن رؤية الشخص العادى لسيدنا جبريل عليه السلام؟

نعم بمكن الشخص العادى أن يرى سيدنا جبريل عليه السلام ، فليست رؤيته بمستحيلة ولكن ليست رؤيته وعدمها خاضعة لرغبة شخص أو عدمها ، وإنما هو ذلك كله إلى الله عز وجل وعلى المنحو الذى يريده الله سبحانه حسب قدرة الرّائي ، لأن سيدنا جبريل عليه السلام ليس كآحاد البشر ،وقد رأته السيدة مريم عليها السلام وليست بنبية ورآه أناس كثيرون في حياة الني عَيِّلِيّةٍ وفي المصحيح عن عبد الله بن عمر رضى الله عنها قال : طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد . . إلخ الحديث في أول صحيح مسلم ، وكان هذا الذى رآه الصحابة هو جبريل عليه السلام وليس معنى أنه يُرى أن كل من يراه يُوحى إليه وحى تشريع ، لأن وحى التشريع انهى بوفاة رسول الله عَيِّلِيّةٍ ، وإنما تعتبر الرؤيا مناماً أو يقظة بالمعنى الذى يتناسب وحال الرائى من بشارة أو نذارة أو تقرير ، أو نحو ذلك والله أعلم .

# ف حكم من ليس لديه مال لزيارة قبور الأنبياء والأولياء

يقول الله سبحانه وتعالى : (لا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها ) ويقول تعالى : (لا يكلف الله نفسا إلاّ ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً ) .

وإن من فضل الله على بنى البشر وتكريم الله للإنسان أن كلفهم بما يطيقون فهو بحلقه رءوف رحم لا يكلفهم ما يشق عليهم أو ما يعجزون عنه ، يقول سبحانه : (فاتقوا الله ما استطعم) . وزيارة قبور الأنبياء والأولياء ليست واجبة ومع أن الحج ركن من أركان الإسلام فإنه واجب مادام الإنسان قادراً على ذلك ، مستطيعاً أداءه فإذا لم يستطع فإن الله سبحانه وتعالى : لا يؤاخذه على عدم أدائه .

أما زيارة القبور بالنسبة للأنبياء والأولياء فهى سنة ، فقد ورد فى حديث عن عائشة رضى الله علم قالت عنها قالت : «كان رسول الله مُؤْكِنَّةٍ يُحْرِج من آخر الليل إلى البقيع فيقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وآتاكم ما توعدون غداً مؤجلون ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . اللهم اغفر لأهل

بقيع الغرقد»، رواه مسلم، وعن ابن عباس رضى الله عنها قال: مرَّ رسول الله عَيْلِكُ بقبور الله عَلَيْكُم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم ، أنتم سلفنا ونحن بالأثر» رواه الترمذى حديث حسن . فالذى لا يملك من المال ما يمكنه من زيارة قبور الأنبياء والأولياء فليس عليه شيء ، وله أن يقرأ شيئًا من القرآن ويجعل ثواب ذلك للنبي عَيْلِكُم ، وعلى أن يصل عليه كثيرًا ، فعنى الصلاة عليه صلة توصله برسول الله عَيْلِكُم ، ويقرأ القرآن ويهب ثوابه لروح الولى ويدعو له بالرحمة والمغفرة . وإن ذلك يكفيه إن شاء الله .

# يذهب بعض الناس إلى أضرحة الأولياء بطلبات لهم مكتوبة مؤملين قضاءها فما علاج هذه الحالة ؟

إن آمال الإنسان ، إذا لم تجد تحقيقاً لها فى عالم الواقع وعالم الأسباب والمسببات تحاول : معتمدة على الحيال ، أن تجد تحقيقاً لها عن طريق غير عادى ، فتلجأ إلى وسائل ليست بالوسائل العادية .

وقد أمر الله سبحانه وأمر رسوله صلوات الله عليه باتخاذ الوسائل والأسباب الطبيعية العادية : كالدواء للشفاء ، وكالعمل لكسب الرزق .

ومع أن كل شىء بأمر الله فقد جعل الله فى العالم نواميس وأسباباً ومسببات ، وعلـلا ومعلـلات ، فلا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول : اللهم ارزقنى ، فإن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة .

فإذا ما أدى الإنسان ما عليه بالطريق الطبيعى فإنه بعد ذلك يترك الأمر لله متجهًا إليه سبحانه أن يجعل عمله منتهيًا إلى النجاح ، وأن لا يخيب رجاءه فى مسعاه . وقد قال تعالى : (وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) .

وقال سبحانه : (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ، وما يمسك فلا مرسل له من بعده ) .

وإننا فى كل يوم نكرر فى الصلاة قوله تعالى : (وإياك نستعين) فيجب على الإنسان أن يلجأ إلى الله تعالى ، فى قضاء أموره مع اتخاذه الأسباب التى جعلها الله تعالى نواميس للكون ، وأمر عباده بالسير على منهاجها .

#### في إقامة الموالد في المساجد

إن المساجد بيوت الله تقام وتشيد لتكون واحات ترتاح فيها النفوس من صحراء الحياة المجدبة ، ترتاح فيها النفوس بالعبادة والذكر ، والاتجاه إلى الله مستغفرة ضارعة ، وترتاح فيها النفوس بالاسماع إلى دروس التفسير ، والحديث والفقه ، وعلوم الدين على وجه العموم . ولقد أنشئت المساجد لتكون أمكنة للدرس كما تكون أمكنة للعبادة بل لتكون أندية للصلح بين الناس ، ولحل مشاكل المجتمع العامة والحاصة .

فإذا انتقلنا من المساجد إلى الموالد فإن الحكمة فى إقامة المولد ، إنما هى التذكير بفضائل من يحتفل به ، وتعليم الناس التأسى به فى أخلاقه الجميلة ، وأحواله الحسنة ، وأعال الحير التى أراد بها وجه الله تعلى ، وشرح ما قام به من خدمات للإنسانية . وكل ذلك من أجل التأسى به والاقتداء بسيرته ، وحيها تلتى أهداف المولد بأهداف المسجد ، وحيها لا تتعارض الأهداف فإنه يجوز إقامة المولد بالمسجد . ومن أهداف المساجد ما ذكره الله تعالى بقوله : ( فى بيوت أذن الله أن تُرفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ، والله يرزق من يشاء بغير حساب ) وما ذكره فى قوله سبحانه : ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله ،

يجوز إذن الاحتفال بالمولد في المسجد بشرطين:

١ أن تلتقى الأهداف.

٢ – ألا يؤدى الاحتفال إلى مفسدة ، كأن يكون فيه تشويش على المصلين بالفعل أو التكلم
 بكلام لم يأت به شرع ، أو تعطيل قيام فريضة .

#### فى ذكر أسماء الأولياء

هذا الهتاف هو نوع من الاستغاثة ، مثل يا أبى ، يا أخى ، والحقوا بى ، وأغيثونى ، ونحو ذلك . ولا يمانع أحد فى الاستغاثة بالحى فيا يمكن أن يساعد فيه من دفع للصوص ومشاركة فى عزاء ، أو فى تحمل مسئولية أو ما إلى ذلك .

أما إذا كانت الاستغاثة بالحى فيا لا يمكن أن يساعد فيه كتفريج كربة أو تحسين مستقبل أو تحقيق بركة فى مال أو عمل أو ما إلى ذلك فإن كانت على وجه الاعتقاد بأنه يستطيع النفع والضرر وأن له بعض خصائص الألوهية فهى كفر والعياذ بالله ، لأنه اعتقد النفع والضرفى غير الله سبحانه وتعالى .

وإن كانت على وجه التبرك وطلب المعونة بالدعاء لحسن اعتقاد أو معرفة بتقوى وصلاح من استغاث به فلاشىء فيها ، وقد قال الرسول على التعمر ، وقد جاء يستأذنه فى العمرة ، لا تنسنا يا أخى من دعائك .

وسواء أكان المستغاث به قريباً أم بعيداً ، حيًّا أم ميتاً فالمدار على تحسين الاعتقاد ، وعلى أنه لا فاعل فى الحقيقة إلا الله ، وجميع المسلمين يعلمون ذلك ويؤمنون به ، ويعتقدونه . على أننا يجب أن يكون توجهنا دائماً إلى الله تعالى فى كل ما نتعرض له من أخطار « إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله » .

#### فى الطريقة التيجانية

الطريقة التيجانية طريقة من طرق أهل التزكية ، تزكية النفس ، الذين تخصصوا لتصفية القلوب من المعاصى الباطنة ، وهم الذين يسميهم العلماء المحققون «الصوفية ».

وإذا كان من العلماء من تخصص لدراسة العقائد ورد شبه الملحدين والمشككين ومنهم من تخصص فى دراسة السنة تخصص فى استنباط الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة . ومنهم من تخصص فى دراسة السنة ورجالها ، لنمييز الصحيح من غيره من حديث رسول عليه .

فإن منهم من تخصص فى تزكية النفوس وتربية الهمم وتطهير القلوب من الأدران والأرجاس ، سيراً فى طريق التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحسب الطاقة الإنسانية وهم الصوفية ، ومنهم التيجانيون .

أما عن ملاءتهم البيضاء التي يجلسون حولها فأصلها: أن أصحاب الشيخ أحمد التيجاني كانوا يذكرون فى ساحة يسير الناس فيها بنعالهم ، وتعتبر الطهارة فيها حكمية ، فاقترح بعض هؤلاء الأصحاب أن يتخذوا فراشاً أطهر من هذه الأرض ، فاتخذوا هذا الفراش لزيادة الثقة بالطهارة عند الذكي

ومن التيجانية من يفعله ، ومهم من لا يفعله ، ومما لاشك فيه أنه من المتفق عليه أن الطهارة

مندوبة عند ذكر الله عز وجل بدناً وثوباً ومكاناً ، وكلما كانت الطهارة أعظم كان النور أعظم . أما عن فعل الرسول يَهِلِينَّةٍ أو عدم فعله لذلك فليس كل مالم يفعل على عهد رسول الله يَهِلِينَّةً باطلا متى كان جائزاً عقلاً وشرعاً ، ولا ترده القواعد الشرعية ، وهذا الفعل لا يتصل بالأحكام الشرعية في قليل ولا كثير ، إنه من فروع الشريعة اليسيرة ، بل من الفضائل... . من شاء أخذ به ، ومن شاء لم يأخذ ، ولا يلتزم التيجانيون به التزاماً مؤكداً ، وليس من أعمدة الطريقة أو أسسها الهامة . .

## فى أوراد الطريقة التيجانية

أوراد الطريقة التيجانية كغيرها من الطرق داخلة فى نطاق الذكر، ولذاكرها ثوابها، وقد وردت فى الحث على الذكر عموماً آيات وأحاديث كثيرة مشهورة، منها قوله تعالى : ( فاذكرونى أذكركم ) وقوله ( يأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ، وسبحوه بكره وأصيلا ) وقوله : ( واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون ) وقول الرسول عَيْظِيّه : « مثل الذى يذكر الله والذى لا يذكر الله . . مثل الحى والميت » . . وقوله : سبق المفردون . وقيل : وما المفردون يا رسول الله ؟ قال : الذاكرون الله كثيراً .

وقوله: « لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة ، وذكرهم الله فيمن عنده ».

ولكن المسلم قد يلزم نفسه بذكر معين ويعاهد الله على هذا الالتزام ، وحينئذٍ يلزمه ما تعهد به لقوله تعالى : (وليوفوا نذورهم) . . وقوله ﷺ : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » .

والأوراد على وجه العموم ليست فريضة ، وإنما تكون سُنّة إذاكانت مماكان يقرؤه رسول الله على والمورة والكيفية التي كان يقرؤها بها ، وأوراد الطرق ليست كذلك ، فهي ليست فريضة ولا سنة ، وإنما هي طاعة لله سبحانه يلتزمها من أحب ، ويترك التزامها من أراد .

#### فى دلائل الخيرات والطريقة التجانية

إن دلائل الخيرات إنما هي صلوات على رسول الله عَلِيْكُ ، ولا تمنع طريقة من الطرق الصلوات على رسول الله عَلِيْكُ وذلك لأن الله أمرنا بالصلاة عليه فقال سبحانه وتعالى : ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ، يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ).

ورجال الطريقة التيجانية ومشايخها يقرءون دلائل الخيرات ، وكان الشيخ عمر غمبو خليفة الطريقة التيجانية في السودان يقرأ دلائل الخيرات هو وتلاميده ، وتابع أبناؤه قراءتها من بعده . بل إنه توجد نسخة من دلائل الخيرات بخط العارف بالله الشيخ أحمد التيجاني الكبير شيخ الطريقة . ويقول فضيلة الشيخ محمد الحافظ التيجاني خليفة الطريقة بجمهورية مصر العربية : إن الأوراد اللازمة في الطريقة يصح أداؤها بأى صيغة للصلاة على النبي ، وإنه يجوز لقارئ ورد التيجاني أن يقرأ دلائل الخيرات ، بل إن في الطريقة التيجانية أحزاباً من الطريقة الشاذلية وحزب النووى ، ولاحرج على السالك أو المريد في صيغة الصلاة على الرسول على مادام يلتزم طريقة واحدة ، لأن من انقطع لشيء أحسنه .

#### أسماء الله الحسنى والطريقة التيجانية

قال تعالى : (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ، وذروا الذين يُلحِدون فى أسمائه ، سيجزون ماكانوا يعملون ) .

و إِذَا كَانَ اللهُ تعالى يأمرنا في هذه الآية بدعائه بأسمائه الحسني فلا يصح من أحد – كاثناً من كان – أن يحرِّم قراءة الأسماء الحسني أو الذكر بها .

والشيخ أحمد التيجانى رحمه الله لم ينه عن الذكر بالأسماء الحسنى أو التقرب إلى الله تعالى بقراء الم واستحضار معانيها ، وكيف يقول بذلك ، وأذكار طريقته التى قررها وغير ذلك من الأذكار التى كان يتقرب إلى الله بها لا يخلو ذكر منها من أسم أو عدة أسماء من أسماء الله الحسنى . إن الشيخ التيجانى قال : إن هذه الأسماء الكريمة لما لها من مدلولات سامية وفضل كريم ينبغى أن تصان عن كل ما يجعل منها وسيلة لتحصيل غرض دنيوى أو نفع مادى . فحرَّم قراء الما للوصول إلى مطالب دنيوية ، لأن فى ذلك انحرافاً عن الظريق الصحيح الذى وجهنا الله تعالى إليه ، إن الذكر فى أساسه ومضمونه وسيلة لاستحضار عظمة الله تعالى ، وإن مدلول هذه الأذكار سواء أكانت بأسماء الله تعالى أم بغير ذلك مما ورد يتغلغل فى قلب المؤمن ويسرى فى مشاعره ويتحكم فى الموكه ويصل به فى نهاية المطاف إلى أن يكون عبداً ربانياً ، متخلقاً بأخلاق الله سبحانه وتعالى . وغلص من ذلك إلى أن قراءة أسماء الله الحسنى مطلوبة بشرط الإخلاص فيها ، والتوجه إلى الله مباشرة بتلك القراءة ، وعدم الاشتغال عنه بدنيا تستولى على الخاطر ، أو مادة تستغل الذكر للوصول إليها ، لأن الإنسان بذلك يقدم الأغراض ويتخذ العبادة وسيلة لتحقيقها ، وهو ما سماه للوصول إليها ، لأن الإنسان بذلك يقدم الأغراض ويتخذ العبادة وسيلة لتحقيقها ، وهو ما سماه

الشيخ التيجاني شرك الأغراض، أو عبادة الأغراض بواسطة العبادة الشرعية.

فإذا ما جمع العبد بالذكر بين التقرب إلى الله تعالى وطلب تحصيل الدنيا فهو في ذكره أدنى درجة ممن يخلص التوجه إلى الله والتقرب إليه بألوان الذكر وأنواع العبادة.

وقد حذر الله تعالى من الإلحاد فى أسمائه بوصفه بما ينافى قدرته أو عظمته ، أو تسميته بما لا يليق أو لم يرد عن الشرع ما يفيد صحة التسمية به ، لما فى ذلك من إساءة الأدب فى حتى الألوهية أو الهجم على مواطن الخطر دون دراية أو معرفة .

وما نهى عنه الشيخ التيجانى إنما هو اتخاذ الذكر بأسماء الله الحسنى وسيلة لابتزاز الأموال من الناس واستغلالهم على وجه من وجوه الدنيا .

#### صلاة الفاتح

صلاة الفاتح ليست من الحراع الشيخ التيجانى ، وليست وحياً نزل عليه من عند الله ، لقد وجدت هذه الصلاة قبل الشيخ التيجانى ، وبعض صيغها مأثور عن الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه مذكور فى بعض الكتب المعتمدة ، ودعوى أنها وحى جلى أو خى أو أنها من الكلام المقدس النازل من عند الله تعالى دعوى كاذبة ، ولم يقل بذلك الشيخ التيجانى أو أحد من أتباعه المعتمدين .

وعلى ذلك فمقارنتها بشىء من القرآن مقارنة غير مقبولة وغير واقعية . . ذلك لأن القرآن بلفظه ومعناه لا تتسامى صيغة من الصيغ مها كانت إليه ، ولا يمكن أن توضع موضع المقارنة به أو المفاضلة بينها وبينه .

وما ورد من معادلة ثواب من قرأها بثواب من قرأ القرآن ستة آلاف مرة غير مقبول وغير معقول ، وهو من الأمور التي زيفت على الشيخ التيجانى فيا نعتقد . ولا يتسامى إلى القرآن غيره ، ولا يقارن به أى كلام سواه . .

## فى تردُّدِ المريدين بين الطرق

الطرق الصوفية وسائل عملية للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة والذكر ومجاهدة النفس والأهواء ، إنها محاولات عملية للرجوع بالمسلم إلى ماكان عليه الرسول عليه وصحابته بالتربية والتوجيه السليم النابع من رغبة المنتسب إليها ومساعدة الشيخ أو المرشد له فى ذلك . ومن دخل طريقة من هذه الطرق فوجد فيها ذلك ، فعليه أن لا يتركها لأنه بذلك يترك طريقاً للخير يسره الله له ، وسبيلا للتقوى وضعه الله أمامه . وهو بهذا الترك يكون هاجراً للخير ، مبتعداً عن طريق الفلاح ، يصح فيه ما قاله الرسول عليه فيمن ترك حلقة العلم ورجع .

هذا عن ترك الطريقة: وأما الدخول فى طريقة أخرى بعد ذلك ، فلا مانع منه مادام الدخول بقلب سليم ورغبة صادقة فى التطهر والتركى ، وعلى من يريد الدخول فى الطريقة – أى طريقة – أن يقتنع أولا بأهمية هذا الدخول ، وأن يصدق فى العزم عليه .

ونعود فنقول: الطرق الصوفية الصحيحة واحدة وإن اختلفت في أساليب التربية ووسائل التزكية . . فن المعلوم أن الأذكار النبوية لا يستطيعها إنسان ، واجتهاد النبي عليه في العبادة ودوام تذكره وخشيته لا يمكن الوصول إليه ، وكل شيخ من مشايخ الطرق استعذب ما استعذب ، وتمسك بما استطاع من الهدى النبوى الكريم ، ورسم طريقته على هذا الأساس ، فالأسلم السير في طريق واحد وإن كان الانتقال عنه إلى غيره جائز في حدود ما ذكرناه . والانتقال إذًا بهذه الشروط أن لا يشهر أو يستخف بالطريقة المتروكة وأن لا يحقر منها أو من شيخها ، وعلى من ترك طريقاً ، من ورد طريقة صوفية إلى ورد طريقة صوفية أخرى لا مانع منه مادام ترك مثل من ترك طريقاً أو ما إلى ذلك . والورد في أى طريقة لا يخرج عن كونه ذكر الله سبحانه الطريقة أو أهلها أو ما إلى ذلك . والورد في أى طريقة لا يخرج عن كونه ذكر الله سبحانه وتعالى :

وقد كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه ، وكان يغاير من صيغ الذكر ، وكان ذكره جامعاً لكل أوراد الطرق المعتبرة .

والطرق الصوفية ليست إلا ألواناً من التربية والتهذيب ، والسير بالمريد إلى طريق النجاة باتباع سنة رسول عليه ، على كل حال ، خاصة فى مجال الإصلاح النفسى والتهذيب الحلق والتطهير الروحى . ومن الأدب عدم ترك طريقة إلى أخرى إلا لداع صحيح ، كعدم الاستفادة من الطريقة

أو الشعور بالضيق والحرج فيها ، أو غير ذلك من الأسباب الشرعية ، فإذا دخل فى طريقة أخرى فعليه أن يبدأ بأخذ العهد والأسباب إلى توجيه الشيخ الجديد.

بقى أن نوجه النظر معنا هنا إلى شيء هام ، وهو أن ذلك فيا إذا لم يلزم الإنسان نفسه بورد معين ويعاهد الله على التزامه ، فإن إهماله له بعد ذلك يعتبر معصية وتركاً لواجب أوفرض ، فقد جعل الله تعالى النذر في الصالحات موجباً لفعل ما التزم الإنسان به منها قال تعالى : (وليوفوا ندورهم) وقال عليه الله فلا يعصه الله فلا يعصه » . والأولى لمن التزم طاعة أن لا يخرج عنها أو يتركها إلى غيرها .

## في الدخول في الطريقة التيجانية ثم الحروج منها

من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام وحج وما إلى ذلك من أركان الإسلام وشروطه لا يستطيع كائن من كان أن يحكم عليه بغير الإسلام، وفي الحديث الصحيح أن رسول الله عليه الله إلا الله ، فإذا الصحيح أن رسول الله عليه الله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله ».

والدخول فى الطرق التيجانية ثم الحروج منها أو تركها لا يمكن أن يكون كفراً ، ولم يقل بذلك أحد ممن يعتمد من علماء هذه الطريقة أو رجالها ، ولو قاله أحد منهم فيجب أن نضرب بكلامه عرض الحائط .

بيد أن رجال الطريقة التيجانية كغيرهم من رجال الطرق الصوفية يأسفون كل الأسف ممن يخرج من طرقهم ، وذلك أنهم يرون – وهو حق – أن هذه الطرق هي معارج إلى الله ، إنها ذكر وتسبيح وتعاهد بالتزام الطاعة وتقرب إلى الله بشي الوسائل الشرعية الصحيحة ، ومن أخذ طريقة ثم تركها يكون إذن تاركاً لطاعة قد تعهد بالتزامها وبايع الشيخ على الطاعة لله ورسوله ، وشخص كهذا يكون قد نقض ماعاهد الله عليه على يد الشيخ ، فهو لم يوف بعهده ، وهو إذن عاص وعليه أن يتوب توبة خالصة ، وأن يلتزم بعد ذلك الطاعة متخذاً طريقة أخرى ، أو راجعاً إلى طريقة الأولى أو يلتزم الطاعة دون التزام طريقة بعينها .

وكل هذا ليس خاصًّا بالطريقة التيجانية وإنما هو عام بالنسبة إلى كل الطرق الصوفية .

## رأس الإمام الحسين رضى الله عنه في القاهرة

الحسين بن على رضى الله عنه سيد الشهداء وعَرّة الرسول ﷺ ومن خيرة أهل بيته ، شاء الله تعالى أن يُقتل شهيداً وهو يقاوم فتنة طاغية أبت عليه إلا أن يكون وقوداً لها .

وقُتل ُ رضى الله عنه بكربلاء ، ودفن بها . . ولكن قاتليه لم يكتفوا بما ارتكبوا من إثم ف قتله . . بل حملهم الفجور على ما هو أشنع من ذلك فاحتزوا رأسه وأحضروها إلى يزيد بن معاوية كدليل محسوس على إخلاصهم للباطل وقيامهم بواجب الفساد والإفساد .

واقتنع يزيد بما وقع وانتقل الرأس فيما انتقل إلى مصر بموكب حافل ودفن فى مكانه المعروف بالقاهرة ، وبنى عليها مسجد من أكبر مساجد القاهرة وجسمه إذن رضى الله عنه فى كربلاء ، أما الرأس فإنه فى القاهرة .

#### السيدة رابعة العدوية

إن قصةً حياة السيدة رابعة العدوية هي قصة حياة مكافحة ، تغلب فيها الدين على الفجور ، والصلاح على الفساد ، وُلقد ولدت في البصرة في مطلع القرن الثاني ١٨٠ هـ .

لقد ولدت لأب فقير عابد فتشربت منه العبادة فى بواكر حياتها ، وتطلعت إلى تذوق حلاوة الطاعة ، واتجهت أفكارها إلى النواحى الدينية ، خاصة فيا يتمثل فى المراقبة والحوف من الله . سألها أبوها وقد قالت : يا أبت لست أجعلك فى حل من حرام تطعمنيه ، أرأيت يا رابعة إن لم نجد إلا حراماً ؟ فقالت : نصبر يا أبت فى الدنيا على الجوع خير من أن نصبر فى الآخرة على النار .

مات والدها وهى صغيرة ولحقته أمها ، ولم يبق لها سوى قارب تشاركها فيه أخواتها الثلاث ، شمرت عن ساعديها وعملت على تشغيله حتى قيل إنها كانت تدعى بالعدوية لأنها كانت تعمل فى تعدية الناس بقاربها من شاطئ إلى آخر ، وكانت تسمى المعداوية . ثم اختصرت إلى العدوية .

سمعت وهى فى قاربها هاتفًا ينشد بعض أبيات فى حب الله وفناء الدنيا فانجذبت إليه . . رددت قوله ، واضطرتها ظروف الحياة فى عصرها إلى ترك القارب والانطلاق فى الأرض ، وانطلقت رابعة إلى حلقات الذكر وإلى المساجد ، وإلى حياة روحية حقبة لفتت إليها أنظار الناس فى ذلك الوقت ، وشغلت مكاناً مرموقاً فى عالم الصوفية ، ولم تكن كما قيل عنها لعوباً تغترف

اللذات وتسهر الليل فى اللهو واللعب ، لقد كانث تصلى الليل كله ، فإن طلع الفجر هجعت فى مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر .

ولم تترك لها هذه الحياة وقتاً للزواج ، فعاشت عذراء بتولاً لأنها وجدت أنها لا تستطيع القيام بحقوق الزوج بعد أن تغلبت روحانيتها على حياتها الدنيوية .

ومن روائعها أن سائلا سألها :

إنى قد أكثرت الذنوب والمعاصى فلوتبت هل يتوب على ؟ فأجابت : « لا بل لو تاب عليك لتبت » تشير بذلك إلى قوله تعالى : (ثم تاب عليهم ليتوبوا).

عمَّرت ثمانين عاماً وتوفيت سنة (١٨٠) ودفنت بالبصرة على أرجع الأقوال .

#### فى التبرك بأسماء الله الحسني

إن الاعتقاد فى بركات أسماء الله الحسنى سواء كانت متلوة مكررة أو مكتوبة محمولة اعتقاد سليم ، وعلى هذا فإنه لا مانع للمسلم أن يحتفظ بأسماء الله الحسنى مكتوبة محفوظة محجبة متبركاً بها ، وأن يحتفظ بها معلقة فى رقبة أطفاله مصونة بتجليدها واحترامها حتى لا يتسرب إليها ما يتنافى والتقديس .

وليس فى كتابتها والاحتفاظ بها كحجاب للكبار أو للصغار إلا التقدير وتعويد الأطفال على تقديسها

وما من شك فى أن القرآن نزل أولا وبالذات هداية إلى سبيل الله وإلى الصراط المستقيم ، ونزل يحدد العقيدة السليمة ، والخلق القويم ، والتشريع الحكيم ، ولكنه نزل أيضاً شفاءً ورحمة وحفظاً ، وهذا المعنى الأخير لا يتنافى والتعاليم الإسلامية .

#### فى مجالس الذكر

إن بعض الطرق لها أوراد خاصة بها لا يشاركها فيها غيرها ، وهذه تحتاج إلى تلقين لتكون أكثر تأثيراً في النفس ، وليعرف الملقن جوها وروحها وظروفها فيكون أكثر تعرضاً لأنوارها ، بيد أن باب الذكر مفتوح على مصراعيه ، وهو في تنوعه وسعته وكثرة المأثور فيه بحيث يرضى كل طموح من حيث المعلوب ، يقول تعالى في شمول وتعميم : (اذكروني أذكركم) ومن الذكر قراءة القرآن . ويقول رسول الله على غيا رواه الشيخان بسندهما عن عائشة رضى الله

عها : « الذى يقرأ القرآن وهو ما هر به من السفرة الكرام البررة ، والذى يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران » .

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :

« من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول « الم » حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ، وميم حرف» .

ومن الذكر الصلاة على رسول الله عَلِيْتُهُم وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى فقال : (إن الله وملائكته يصلون على النبي يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً).

يقول رسول الله ﷺ فيا رواه الإمام مسلم: من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشراً . . ومن الذكر الاستغفار ، يقول تعالى : (فسبح بحمد ربك واستغفره ، إنه كان تواباً) ويقول سبحانه . . (استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ، يرسل السماء عليكم مدراراً ، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهاراً ) .

وهل توجد أوقات مفضلة للذكر؟

من أفضل أوقات الذكر الثلث الأخير من الليل .

فقد ورد ما معناه أن الله سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا فى الثلث الأخير من الليل وينادى ألا هل من مستغفر فأغفر له ؟ ألا هل من تائب فأتوب عليه ؟ ألا هل من كذا ألا هل من كذا حتى مطلع الفجر.

وما معنى نزول الله سبحانه فى ثلث الليل الأخير؟ .

معناه تجليه سبحانه بالرحمة في هذه الفترة من الزمن .

## وسنل مضى الالتى حنى بحى بعض الشخصيات

•

## فى سيدنا آدم عليه السلام وبناء البيت الحرام

وردت روايات محتلفة وليست بالقوية حول بناء البيت ، أقربها إلى القبول أن آدم عليه السلام هو أول من بناه ، ثم بهى بيت المقدس بعده بأربعين سنة . ويشير إلى ذلك ماروى فى الصحيحين ، عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله : « أى مسجد وضع فى الأرض أولا ؟ قال المسجد الحرام قلت : ثم أى : قال المسجد الأقصى . . قلت : كم كان بينها ؟ قال : أربعون سنة » .

وتما لا شك فيه أن إبراهيم وابنه إسماعيل عليهها السلام بنيا البيت ، ورفعا قواعده قال تعالى : (وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ) أى عيناه له ، وجعلنا منزله عنده وعبادته فيه . وقال : (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ) والآية الكريمة تشير إلى أن القواعد كانت موجودة ، وكان عمل إبراهيم وإسماعيل عليهها السلام أن يرفعا هذه القواعد أى يبنيا عليها حتى ترتفع ارتفاعاً كاملاً . والله تعالى يقول : (إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً وهدى للعالمين ) وهو ما يتناسب وبناء آدم عليه السلام له . وقد روى ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سيدنا على رضى الله عنه قال : (كانت البيوت قبله – أى قبل البيت – ولكنه أول بيت وضع لعبادته تعالى ) . أما عن داخل الكعبة ورؤية الله في السماء منه فخيال مخالف للدين ، والله تعالى منزه عن أن أي على في السماء ، في مقابلة الكعبة أو أن تدركه الأبصار ، وهو خيال مخالف الواقع وتكذبه التجربة فقد دخل الكعبة كثيرون من الصالحين ولم يرد عهم ما يفيد شيئاً من ذلك وهذا لا ينافى فضل الكعبة وأنها هدى للعالمين ومجمعاً للمؤمنين .

#### ق لماذا اختار الله الجزيرة العربية للرسالة المحمدية؟

يقول الله تعالى : (إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً) ، وهذا البيت كان قبل إبراهيم عليه السلام ، وإبراهيم عليه السلام إنما رفع قواعده التى كانت موجودة من قبل : (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل).

وكما كان أول بيت للعبادة فإنه في التقدير الأزلى آخر بيت لله تعالى فيه العبادة على الوجه الصحيح ، ولقد اختار الله تعالى الجزيرة العربية للرسالة المحمدية .

لأن بها بيته هذا المحرم ، ملتى الحجيح من كل جانب من جوانب الأرض ، ولأن أهلها كانوا حينئذ أحسن الناس استعداداً لحمل رسالة الله ، ولو أن الرسالة كانت فى غير جزيرة العرب ما وجدت آذاناً صاغية ، ولا قلوبًا واعية ، ذلك أن الروم كانوا أهل دين يصعب عليهم تركه إلى دين آخر ، والفرس كانوا ذوى ملك وسلطان يرون فيها العزة والمتعة ولا يمكن أن يدينوا معها بدين آخر من أبرز ما فيه تغيير العقيدة وتغيير الأنظمة وإزالة الطغيان الذى كان سمة كثير من الملوك والأمراء .

لذلك كانت الجزيرة العربية المكان الصالح لنشر الدعوة المحمدية ، لأن أهلها كانوا بفطرتهم وعدم انتائهم لأى دين من الأديان – التى كانت حينئذ – مهيئين لقبول الرسالة وحملها ، ولقد رفض اليهود الإسلام بالمدينة وما حولها ، وهم يعلمون تمام العلم صفة رسول الله عليهم في كتابهم ولكن خوفهم من ذهاب السلطان جعلهم يجحدون .

#### في سيدنا نوح عليه السلام

إن المصدر الوحيد الصحيح عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الآن إنما هو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

ولا يوجد كتاب آخر يمكن أن يوثق به فى المعلومات الحاصة ، بسيدنا نوح عليه السلام ، والقرآن لم يتحدث عن المكان الذى دفن فيه سيدنا نوح ، وكل ما يذكر فى هذا إنما هو ضرب من التحمين ، وبجب ألا نميره التفاتاً ، وما من شك فى أنه لا مستند من التاريخ لدى صاحب بدائع الزهور .

أماكرك فإنه اسم لموضوعين : أحدهما قلعة مشهورة حصينة ، في طرف البلقاء من أرض الشام من ناحية جبال الشراة ، وليست هي المقصودة ، وإنما نبهنا عنها حتى لا تلتبس بالأخرى . والبلدة المقصودة هي قرية كبيرة من نواحي بعلبك ، لأن بها قبراً طويلا يزعم أهل تلك النواحي . أنه قبر سيدنا نوح عليه السلام ، وما من شك في أنه لا يتأتى إثبات ذلك تاريخيًا .

## هل هناك أنبياء هاجروا قبل سيدنا محمد ، هاجروا بأبدانهم ودعوتهم؟ وإذا كانت الهجرة مرتبطة بالدعوة فما معنى الهجرة هنا؟ ولماذا هذا الارتباط ؟

أولا : هاجر سيدنا إبراهيم عليه السلام ، هاجر من أورالكلدانيين إلى حران بلدة بين دجلة والفرات فى بلاد العراق إلى دمشق ، وشرق الأردن ، وفلسطين ، ومصر ، والحجاز .

ثانيًا : سيدنا يعقوب هاجر من عين مولح إلى قدان أرام من أرض العراق حيث خاله هناك . ثم رحل بعد عشرين سنة إلى فلسطين ، ثم هاجر إلى مصر أيام كان يوسف بها .

ثالثاً: سيدنا موسى هاجر من مصر إلى مَدْين بأرض بين الحجاز والشام قبل نبوته ، ولما أمعن فرعون فى إذلال بنى إسرائيل ومن معه من المؤمنين به هاجر هو ومن معه من المؤمنين واجتازوا البحر إلى جهة غير مصر ، وأغرق الله فرعون ومن معه .

الهجرة دائماً مرتبطة بالدعوة إلى الله ، ولما لم تفد الدعوة فى قوم يودون التخلص من الداعى وكل ما يمت إليه بسبب ، فإن الله جلت قدرته يفتح للدعوة ميداناً آخر تشق فيه طريقها وتبلغ به غايبها ، لتقوم بذلك الحجة ، لله ولرسوله على الذين خالفوا ولم يؤمنوا وحاربوا الأنبياء حتى اضطروهم إلى الفرار بديبهم هم ومن معهم من المؤمنين ، فالهجرة لا تنفك عن الدعوة ، وقد تنفك الدعوة عن الهجرة ، فإن الله عز وجل قد يبعث رسولا ، ويكون له فيهم من الحياة والسلطان ما يمنعهم من التسلط عليه كيوسف عليه السلام . قال تعالى : (ولقد جاء كم يوسف من قبل بالبينات ) آية ٣٤ من سورة غافر .

#### ف سيدنا إسماعيل عليه السلام

إسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، أما القول بأنه إسحاق فباطل من عشرين وجهاً .

ف كتاب اليهود أن الله أمره أن يذبح ابنه بكره ، وفى لفظٍ (وحيده) ، ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده .

قد بشر الله أم إسحاق به وبابنه يعقوب فقال تعالى عن الملائكة : (وامرأته قائمة فضحكت

فبشرناها بإسحاق ، ومن وراء إسحاق يعقوب ) محال أن يبشرها بأن يكون له ولد ثم يأمر بذبحه . . ثم قال تعالى : (وبشرناه بإسحاق نبيًّا من الصالحين) بشارة من الله وشكراً على صبره على ما أمر به .

سمى الذبيح حليماً لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لربه ، ولما ذكر إسحاق سماه عليماً ، والقرآن يقدم إسماعيل دائماً إن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن بكر الأولاد أحب إلى الوالدين ممن بعده ، وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد ووهبه له تعلقت شعبة من قلبه بمحبته ، والله تعالى قد اتحذه خليلا ، والحلة منصب يقتضى توحيد المحبوب بالمحبة وألا يشارك بينه وبين غيره فيها ، فلما اتحذ الولد شعبة من قلب الوالد جرت غيرة الحلة تنتزعها من قلب الحليل ، فأمره بدبح المحبوب فلما أقدم على ذبحه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد خلصت الحلة حيئذ من شوائب المشاركة ، فلم يبق في الذبح مصلحة ، إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم ، وتوطين النفس فيه ، فقد حصل المقصود فنسخ الأمر وفدى الذبيح ، وصدق الحليل الرؤيا وحصل مراد الرب

#### فى سيدنا موسى عليه السلام

إن الله سبحانه وتعالى حيما تحدث عن سيدنا موسى فى سورة القصص حيما كان سيدنا موسى عصر أن رجلا جاء من أقصى المدينة يسمى ليعرف موسى بأن الملأ يأتمرون به ليقتلوه ، ونصحه بأن يخرج فى سرعة حتى لا يناله مهم شر ، فخرج موسى خائفاً يترقب داعياً الله سبحانه أن ينجيه من القوم الظالمين .

واتجه موسى عليه السلام إلى مدين ، ولما وصلها ووقف على البئر الذى يستقى منه أهل مدين وجد زحاماً شديداً لسقى الماشية ، ووجد امرأتين تمنعان مواشيهها من الماء حتى لا تصابا بأذى فى الزحام ، فقال لها ماشأنكما ؟ فعرقتاه أنها تنتظران أن ينصرف الرعاة فيخف الزحام ليسقيا مواشيهها وعرفتاه أن أباهما شيخ كبير عاجز عن الحروج والسقى ، فسقى لها ، وبعد قليل جاءته إحداهما تمشى على استحياء قالت إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا . . إلى آخر هذه القصة المعروفة . هذه القصة لم يذكر الله سبحانه وتعالى فيها اسم « الشيخ الكبير » ولم تذكر الأحاديث الصحيحة الاسم ، ومن هنا اختلف العلماء فى الشيخ ، وهل كان شعيبًا أو غيره ؟ ولم تتجه الأذهان إلى سيدنا شعيب عادة ؟

لقد اتجهت الأذهان إلى سيدنا شعيب بالذات لأن القرية التى وصل إليها سيدنا موسى هى قرية مدين ، وقد كان سيدنا شعيب بها ، وليس هناك من سبب سوى هذا ، وأن هذا لا يقوم وحده بتحديد اسم الشيخ الكبير.

وما هو الموقف السديد فى مثل هذه الأمور؟ والأوفق أن يدع الإنسان أمر هذا الشيخ إلى الله ومها بحث الإنسان فلن يصل إلى اليقين فى الموضوع ، إذ إن اليقين فى هذه الأمور البعيدة عنا فى الزمن بعداً كبيراً ليس بالأمر السهل ، وذلك لأن اليقين يتأتى عن النص الإلهى ولا نص ولا تاريخ ثابتاً فى هذا ، فوجب التوقف وهو أسلم ، خصوصاً أن الأمر ليس أمر عقيدة مطلوبة أو إيمان مفروض .

### في سيدنا لقان عليه السلام

ظاهر نصوص الكتاب والسنة تدل على أن لقمان لم يكن نبيًا ، بل كان رجلا أخلص لله نفسه فتفجرت ينابيع الحكمة من قلبه ، وتحدرت من لسانه جداول يرتوى من سلسالها العذب كل من أضناه الفكر ، وأحرقت الحيرة قلبه .

وليس ما آتاه الله لقبان الحكيم بعزيز على غيره ، فنى بعض أفراد أمتنا المحمدية شخصيات امتازت بعمق نظرتها وجلاء فكرتها ، فعمربن الحطاب أمير المؤمنين والخليفة الثانى لرسول الله عنيسة كان القرآن ينزل مصدقاً لقوله ، كما نزل حاكياً لقول لقبان ، ولم يكن عمر رضى الله عنه نبياً ولكنه كان من المحلصين ، وله من الحكم التى تدل على صدق فراسته وعمق عبقريته ما يجعله فى الرعيل الأول من سادة الحكماء ، وكذلك لسيدنا على بن أبي طالب رضى الله عنه من الحكم ما يحعل الناظر فيها والسامع لها نجر لله ساجداً لقوة جرسها فى سمعه ، واستيلاء معانيها على قلبه ، ولابن عطاء الله السكندرى وغيره من المتصوفين من الحكم ما يرتقى من يعقلها من خصيصة الهوى والشهوات إلى أوج الخضوع لله تعالى والمسارعة فى الطاعات .

وما على الذى يريد شيئًا من ذلك إلاً أن يستديم الإخلاص لله تعالى ، فقد ورد أن من أخلص لله أربعين يوماً تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه .

### في سيدنا يونس عليه السلام واسم السمك الذي ابتلعه ، والبحر الذي ابتلعه فيه

اسم السمك الذى ابتلع سيدنا يونس هو الحوت ، وهو صنف من السمك معروف ، أما البحر الذى ابتلعه الحوت فيه فهو البحر المتوسط ، حيث ذكر الإمام القاسمي في تفسيره أن الله تعالى أمر يونس أن ينطلق إلى أهل نينوى من أرض الموصل ليدعوهم إلى الإيمان به تعالى وحده ، وإلى إقامة القسط ، ونشر العدل وحسن السيرة ، وكانوا على الضد من ذلك ، لقد تعاظم كفرهم وتزايد فخشى أن لا يتم الأمر معهم ، فأبق من بيت المقدس إلى يافا ، ونزل في سفينة سائرة إلى ترسيش ليقيم فيها .

ومن المعلوم أن يافا على البحر المتوسط وأنه البحر الوحيد فى هذه المنطقة . قال بعض المحققين ، ولعل هذا الحوت من النوع المعروف « بالزفا » وهو من كبار الحيتان المتنوعة الهائلة الجثث ، التى لم يزل يصطاد مها فى هذا العصر ، وفى يطونها أجساد الناس بملابسهم ، يبتلع الرجل برمته دون أن يخدشه أو يجرحه ، ولكن المعجزة مع سيدنا يونس عليه السلام أنه مكث فى بطنه مدة كبيرة مالكاً رشده ، ملازماً الدعاء والتسبيح والتضرع إلى الله سبحانه ، حتى فرج الله عنه الشدة وأزال عنه الكرب .

#### فى سيدنا يوسف عليه السلام

قال تعالى : (لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين) أى فى خبره وخبر إخوته فالذين أوقعوا سيدنا يوسف فى الجب هم إخوته من أبيه فقط .

وقد اختلف فى موقع الجب أى البئر الكبير، فقيل ببيت المقدس وقيل بأرض الأردن. وقد أورد الله سبحانه وتعالى قصة يوسف وإخوته فى القرآن الكريم من أجل العبر والعظات الكثيرة التى تؤخذ منها، والواقع أن السورة الكريمة سورة يوسف، مليئة بما يجب التأمل فيه والتروى، والله سبحانه وتعالى يشير إلى ذلك فى هذه السورة على الخصوص إذ يقول فى مفتتحها: (نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن) ويقول فى آخر السورة: (لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب. لقوم يؤمنون).

فعلينا أن نتجه إلى عظات هذه السورة وعبرها لعل الله ينفعنا بها .

#### في سيدتنا مريم عليها السلام

يقول الله تعالى فى سورة مريم: ﴿ وَاذَكُرُ فَى الْكَتَابِ مَرْيَمَ إِذَ انْتَبَدْتُ مِنْ أَهِلُهَا مَكَاناً شَرقيًا ، فاتحذت من دوبهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سويًا ، قالت إنى أعوذ بالرحمن منك إنْ كنت تقيًّا . قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زُكيًّا ﴾ .

كانت مريم رضوان الله عليها من بيت طاهر وقد ندرتها أمها قبل أن تلدها قائلة : (رب بل إنى ندرت لك ما في بطنى محرراً فتقبل منى إنك أنت السميع العليم) ولقد تقبل الله ندرها بقبول حسن وأنبت مريم نباتاً حسناً ، ونشأت مريم على العبادة والزهد والتنسك ، ونشأت في كفالة نبى الله زكريا يرعاها ويوجهها ، ولما وجدت أن الاختلاط بالناس لا يمكن الإنسان من التفرغ لما ينبغى للعبادة اتخذت مكاناً شرقيًا بعيداً عن أهلها ، واسترت بحجاب حتى لا تحجها رؤية الحلق وسماع أحاديثهم الدنيوية عما يفيضه الله عليها من أنواره وتجلياته ، وبيها هي في هذا المعتكف ظهر لها كائن على الصورة البشرية فظنته إنساناً يريد بها السوء ، ويريدها على نفسها فاستعاذت بالله منه قائلة : (إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا) أي إن كنت تخاف الله وتتقيه وتعمل بأوامره ، والتّقي يهاه إيمانه ودينه عن أن يسيء ، خصوصاً إذا ذكره إنسان بالله فتى في الآية صفة وليست اسماً لشخص .

هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين ، ولما أخبرها أنه رسول الله إليها ليهب لها غلامًا زكيًّا هدأت من جانب ظن السوء به ولكن القلق غمرها لأمر آخر لسنا بصدد بيانه

#### في السيدة عائشة رضوان الله عليها

كانت السيدة عائشة رضوان الله عليها أحب نساء رسول الله عَلِيْكُمْ إليه وقد سُثل رسول الله عَلِيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ وَ الله عَلَيْكُمْ عَن قَال أبوها: (صديقة بنت عائشة ، فقيل له : ثم من قال أبوها: (صديقة بنت صديق)

#### فى ورقة بن نوفل

يتردد سؤال عن ورقة بن نوفل – أول من عرف رسالة الرسول – عَلَيْتُ هل مات مسلماً ؟ والحقيقة أن ورقة بن نوفل هو ابن عم السيدة خديجة رضى الله عنها ، وقد ذهبت إليه مع الرسول عَلَيْتُ بعد أن رجع إليها يرجف فؤاده بعد أن جاءه جبريل لأول مرة وهو معتكف فى غار حراء ، وقص الرسول عَلَيْتُ ما رأى فقال له ورقة : « هذا الناموس الذى نزل على موسى ، ليتى أكون حيًا إذ يخرجك قومك من بلدك ، فقال : أو مُخرجيَّ هم ؟ قال نعم : لم يأت أحد بمثل ما أتيت به إلا عُودِى ، وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً ، ولم يلبث ورقة أن توفى بعد ذلك . قبل فى الروض الآنف : آمن ورقة بن نوفل بالنبي عَلَيْتُ قبل البعثة ، أى قبل أن ينزل عليه على أفل الله عنه قبل الله تعالى : (يأيها المدثر قم فأنذر) . روى الترمذي بإسناد جيد عن عروة بن الزبير رضى الله عنه قال : سئل رسول الله عَلَيْتُهُ عن ورقة بن نوفل كما بلغنا فقال : لقد رأيته فى المناه عليه ثباب بيض أظن أن لوكان من أهل النار لم أر عليه البياض .

قيل في الروض الآنف: وكان يذكر الله في شعره في الجاهلية ومن ذلك قوله: لقد نصحت لأقوام وقلت لهم أنا النذير فلا يغرركم أحد لا تعبدن إلها غير خالقكم فإن دعوكم فقولوا بيننا جدد سبحان ذي العرش سبحاناً يدوم له وقبلنا سبح الجودي والجمد والواقع أن في كلام ورقة لرسول الله عليه ما يشعر شعوراً واضحاً بأنه آمن به وعلى ذلك يكون قد مات مسلماً.

## في أي يوم بدأ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعلّم القرآن

كان عمر بن الخطاب شديداً على المسلمين قبل أن يسلم ، وكان الرسول ﷺ يدعو الله بأن يعز به الاسلام .

والسبب فى إسلامه أنه دخل على أخته وزوجها وعندهما من يعلمها القرآن ، فلما سمعوا طرقه على الباب اختنى زوج أخته وأخفت أخته الصحيفة ، ولما دخل عليها وسألها عما سمع وأغلظ لها القول وضربها اعترفت له وأعطته الصحيفة فقرأ فيها : (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشتى . . ) فدخلت حلاوة الإيمان فى قلبه وذهب مسرعاً إلى رسول الله ﷺ معلناً إسلامه . ومن هذا اليوم بدأ عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقرأ القرآن ويتعلمه .

## في سيدنا على بن أبي طالب كرم الله وجهه

روى البزار بسند فيه رجال وثقوا على ضعفهم عن أبي رافع أن رسول الله ﷺ قال في على : « من أبغضه فقد أبغضي ، ومن أبغضي فقد أبغض الله ، ومن أحبه فقد أحبني ومن أحبى فقد أحبه الله » .

وروى الطبرانى بإسناد حسن ، عن أم سلمة قالت : « أشهد أنى سمعت رسول الله ﷺ يقول من أحب عليًا فقد أحبنى ومن أحبى فقد أحبه الله ، ومن أبغض عليًا فقد أبغضى ومن أبغضى فقد أبغض الله » .

والمراد بالولاية هنا ولاية الدنيا الحب وعدم الذم أوالانتقاص كما يفعل الجاهلون، أما ولاية الملك والسلطة فغير مرادة هنا، لأن النبي عليه أوصى ببيته خيراً وأوصى بعلى خيراً، ولم يوص بملك أو خلافة لأحد . وإن كان قد أشار إشارات واضحة إلى خلافة أبى بكر ، وقد نبى على رضى الله عنه أن يكون الرسول عليه أوصى له بشىء أو اختصه بعلم خاص كما أشاع بعض الناس ، كما في صحيح البخارى ، من أن علياً سُئل هل أوصى لكم رسول الله على فقال : «ما عندنا إلاكتاب الله وهذه الصحيفة ، فإذا فيها العقل (أى الدية ) وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر » .

والمسلمون جميعاً مجبون سيدنا عليًّا كما مجبون أهل البيت ، لأنهم من رسول الله عليه ، والمسلم الصادق يجب سيدنا أبا بكر الصديق رفيق رسول الله عليه في الغار وصاحبه في الهجرة ، والذي يقول له عليه : (لا تحزن إن الله معنا ) ويجب المسلمون عمر بن الخطاب الفاروق الذي كان إذا سلك طريقاً سلك الشيطان طريقاً غيره ، والذي يقول فيه رسول الله عليه في ذكره عن المحدثين : «فإن كان في أمنى محدث فعمر منهم »

## لماذا يُقال عند ذكر أحد الصحابة «رضى الله عنه» وعن ذكر على «كرم الله وجهد»؟ ومن هم الذين قال الله فيهم: رضى الله عنهم ورضوا عنه

الرضا من الله سبحانه وتعالى على العبد معناه قبول عمله ومكافأته عليه ، ورضا العبد عن الله معناه فرحه بما أعطاه من أنواع الكرامة والنعيم .

والذين رضى الله عهم ورضوا عنه هم المؤمنون المتقون الذين ذُكروا في قوله تعالى في سورة البينة : (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحما الأنهار خالدين فيها أبداً رضى الله عهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه ). ويدخل في هؤلاء كثير من الطوائف على تفاوت فيا بيهم ، يدخل فيها الذين أنعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين.

ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى قوماً معينين وأعلن أنه رضى عنهم ، يقول الله سبحانه وتعالى : (لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة).

وكل بيعة للجهاد في سبيل الله بالمال والنفس إنما هي رضاء لله سبحانه وتعالى ، والذين يبايعون الله بأموالهم وأنفسهم مخلصين ضمن الله لهم الجنة ، فهو راض عنهم وهم راضون عنه ، والآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن كل من آمن وعمل صالحاً – أي التزم بحدود الله في أوامره والتزم بحدود الله في نواهيه – فقد رضى الله عنه وقد رضى عن الله سبحانه وتعالى . وسيدنا على هو ابن عم رسول الله علياً " ، وقد أسلم صغيراً فلم يضع جبهته على الأرض سجوداً لصم ، إذ إنه دخل في الإسلام وهو غلام ومن هنا كرم الله وجهه بأن لم يسجد إلا لله سبحانه .

## سيدنا على كرم الله وجهه

كان لسيدنا على أنصار وشيعة بايعوه بالخلافة ووافقوه على رأيه فى محاربة من لم يقرّوا له بالخلافة لخروجهم على رأى جاعة المسلمين.

وفى موقعة صفين – بين على ومعاوية – كاد على أن ينتصر ، فرفع جيش معاوية بمشورة عمرو بن العاص المصاحف على الرماح ونادوا بيننا وبينكم كتاب الله . « من لثغور الشام بعد أهل الشام ، ومن لثغور العراق بعد أهل العراق » .

كان الخوارج أو القراء أول من أشار بقبول التحكيم وشكلوا قوة ضاغطة على سيدنا على ، وأحاطوا به وهددوه بالقتل كما فعلوا بعثمان ، إذا لم يقبل التحكيم ، وأراد أن يختار ابن عباس حكماً عنه فأبوا إلا أبا موسى الأشعرى .

فلما ظهرت نتيجة الحكم ثار الخوارج على على لأنه قبل التحكيم وانفصلوا عنه ، ناقشهم فعادوا إلى الجاعة ، ثم انفصلوا مرة ثانية ، ناقشهم عبد الله بن عباس فرجع أكثرهم وبقيت جاعة تركهم على ، لكنهم أفسدوا فى الأرض وقتلوا الأبرياء واحترموا ذمة الكفار ، ولم يحترموا حرمة المسلمين ، قاتلهم على بعد أن أعلنها صريحة مدوية : أنهم المارقة الذين قال الرسول على فى حقهم : « يحرقون ، من الدين كما يحرق السهم من الرمية » .

## سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه

أبو الدرداء رضى الله عنه ، كما يقول الذهبي ، الإمام القدوة قاضى دمشق ، وصاحب رسول الله عليه الله عليه على الله عليه الله عليه الله على ال

وهو معدود فيمن قرأ القرآن على الرسول عَيْظَةً ولم يثبت أنه قرأ على غير الرسول عَيْلِيّةً . وهو معدود فيمن جمع القرآن فى حياة رسول الله عَيْلِيّةً . وتصدر للإقراء فى خلافة عَمَّان رضى الله عنه بدمشق ، وولى بها القضاء ، أسلم أبو الدرداء يوم بدر ثم شهد أحداً وكان فيمن رد المشركين عن الجبل ومنعهم من الانقضاض على المسلمين ، وقال فيه رسول الله عَيْلَةً نعم الفارس

وقد جمع رضي الله عنه بين العلم والعمل ، وقد غلب عليه جانب التعبد.

ولما رأى سلمان الفارسى رضى الله عنه استغراق أخيه أبى الدرداء فى العبادة وكان الرسول عليله قد آخى بينهما ، أقسم عليه ليفطرن ، ولينامن ، وقال له إن لجسدك عليك حقًا ولربك عليك حقًا .

أما عن قبره فهو موجود بدمشق ، قال الذهبي :

لماكان زمن عمر كتب إليه يزيد بن أبي سفيان أن أهل الشام قد كثروا وملئوا المدائن واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ، ويفقههم فى الدين ، فأُعنى برجال يعلمونهم فأرسل إليه ثلاثة رجال : ثم ذكر أن الثلاثة كانوا عبادة بن الصامت بحمص ، وأبي الدرداء بدمشق ، ومعاذ بن جبل بفلسطين . ولم يزل أبو الدرداء بدمشق حتى مات ، وكان موته سنة ٣١ أو سنة ٣٢ من الهجرة النم ية .

وقد أسهم مساهمة كبيرة فى نشر القرآن الكريم حيى كان من فى حلقته أزيد من ألف رجل ، ولكل عشرة مهم ملقن ، وكان أبو الدرداء يطوف عليهم قائمًا فإذا أحكم الرجل مهم تحول إلى أبى الدرداء يعرض عليه قراءته .

رحم الله أبا الدرداء وأحسن مثواه .

#### سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه

يقول الإمام الذهبي :

إنه الإمام الفقيه المجمهد الحافظ ، صاحب رسول الله ﷺ ، أبو هريرة الدوسي اليماني سيد لحفاظ الأثبات .

كان مقدمه على رسول عَلِيْكُمْ وإسلامه فى أول سنة سبع عام خيبر ، واختلف فى حضوره هذه الموقعة أو مجيئه فى آخرها بعد الفراغ منها ، وقد صحب الرسول عَلِيْكُمْ أربع سنين . . وقد لازم المسجد وقاسى الجوع ، وعاش عيشة متقشفة مع أهل الصّفّة .

وقد انتفع بملازمة الرسول عليه على قال له مروان يوماً: يا أبا هريرة . . إن الناس قد قالوا : أكثر الحديث عن رسول الله على الله على أقدم قبل وفاته بيسير . فقال أبو هريرة : قدمت والله ورسول الله على بحير ، وأنا يومئذ قد زدت على الثلاثين سنة ، سنوات . وأقت معه حي توفى . . أدور معه في بيوت نسائه ، وأخدمه ، وأغزو وأحج معه ، وأصلى خلفه ، فكنت أعلم الناس بحديثه . وعدّه ابن سعد من كبار المفتين بالمدينة بعد وفاة عمّان رضى الله عنه . . وكان كثير العبادة ، قال أبو عمّان اللهدى ، تضيفت أبا هريرة أي كنت ضيفاً عنده -

سبعاً . فكان هو وامرأته وخادمته يتناومون الليل أثلاثاً : يصلى هذا ثم يوقظ هذا ويصلى هذا ثم يوقظ هذا وكان يصوم الاثنين والخميس . .

وولاه عمر على البحرين فكان فيهم نعم الأمير – ولاه معاوية على المدينة وكان مروان فى ولايته على المدينة يستخلف أبا هريرة .

ونخلص من ذلك إلى أن أبا هريرة عاش فترة إسلامية بالمدينة مصاحباً الرسول عَلَيْكُ ، وخادماً له وكان من أثمة المحدثين والمفتين وعلماء المسلمين ، جمع بين القول والعمل وكانت وفاته بالمدينة ودُفن بالبقيع وكل ما يقال عن أبى هريرة من سوء فإنه من نزغ الشيطان ، فقد كان رضى الله عنه من صفوة الصحابة رضى الله عنه وأرضاه .

## في آل البيت رضوان الله عليهم

لقد وضع الله سبحانه وتعالى البركة في نسل سيدنا الحسن وفى نسل سيدنا الحسين ، وتفرق أفراد الأسرة الشريفة فى أقطار الأرض فراراً من الاضطهاد ، أو سعياً وراء الرزق أو لغير ذلك من الأسباب .

وليس ببعيد إذن أن تكون هذه الأسرة ، أو تلك في هذا القطر أو في ذاك من ذرية سيدنا الحسن أو من ذرية سيدنا الحسن ، أو من ذريتها معاً أي تكون الوالدة حسنية والوالد حسينيًا أو العكس .

ذلك كله ممكن ولا استحالة فيه ، ومرجع الأمر إذن إنما هو شجرة الأنساب .

على أن ما يجب أن يكون نصب أعيننا أن الميزان الإلهى إنما هو التقوى ، ولقد قال الله سبحانه: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) ولقد مات ابن سيدنا نوح غريقاً مشركاً ، ولما قال سيدنا نوح يستعطف ربه في ابنه :

(ربِّ إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق).

قال الله له موضحا ومربيا ومعلماً إنه ليس من أهلك ، ثم علل سبحانه وتعالى ذلك بقوله : (يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح) وزاد سبحانه هذا التعليل شيئاً من العتاب فقال : (إنى أعظك) فالعبرة إذن إنما هي بالتقوى .

ولقد ضرب الله الأمثال للناس موضحاً هذا المعنى على أنحاء شتى فقال سبحانه : (ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ).

ثم قال سبحانه في الطرف الآخر:

( وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ) . وموازين الله سبحانه لا تنظر إلى نسب ولا إلى مال ولا إلى مال ولا إلى عصبية : (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرَّا يره ) .

ولقد قال عَلِيْكِيْمَ : سلمان منا آل البيت ، وإنما كان سلمان من آل البيت – وهو فارسي – لأنه رضى الله عنه كان يعمل ما يرضى الله ورسوله .

## فى عبد الله بن سبأ ، وكعب الأحبار ، ووهب بن منبه

يختلف تقدير أسلافنا رضى الله عنهم بالنسبة لعبد الله بن سبأ وكعب الأحبار ووهب بن منبه . فأما عبد الله بن سبأ فقد خرج على الإسلام وأثار الفتن على عثمان رضى الله عنه ، وكان عامل هدم وفساد فى جسم الدولة الإسلامية عقيدة وسياسة . . وأما كعب الأحبار : فقد روى عن أبى الدرداء رضى الله عنه قوله : إن عند ابن الحميرية لعلماً كثيراً .

وروى معاوية رضى الله عنه ، فيما رواه البخارى من حديث الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن قال : إن سمع معاوية يحدث رهطاً من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال : إن كان لمن أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب .

وكعب الأحبار أسلم فى عهد سيدنا عمر وهو لا يروى عن النبى ﷺ مباشرة وإنما يروى على الخصوص عن عمر وصهيب وعائشة رضى الله عنهم .

ورواة الحديث يحتاطون من روايته ولم يرو عنه الإمام البخارى. وقد نخل أسلافنا رضى الله عهم حديث رسول الله ﷺ نخلا دقيقاً وبينوا منه الصحيح وغير الصحيح.

أما وهب بن منبه فيقول عنه صاحب ميزان الاعتدال إنه : « من خيار علماء التابعين وله في آخر خلافة عثمان حديثه عن أخيه همام في الصحيحين » . أي البخاري ومسلم .

وجمهور المحدثين على أنه كان ثقة صادقاً ، ومن ثقة المسلمين فيه أنه كان على قضًاء صنعاء ، وقد قال مثنى بن الصباح : « لبث وهب عشرين سنة لم يجعل بين العشاء والصبح وضوء » ولقد قال عنه أبو زرعة والنسائى : ثقة . وذكره ابن حبان فى الثقات .

## وسُنُل رضى الانس حنى في الرين والطياة

## في أمر الحكم في الإسلام

إن أمر الحكم في الإسلام مبنى على الشورى يقول سبحانه: (وأمرهم شورى بينهم) ويقول تعالى لرسوله على الرعاية ، يقول صلوات الله عليه وسلامه: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعبته » فالحاكم داخل في هذا العموم الذي في الحديث الشريف. والمثل الأعلى في الإسلام بعد الرسول على الحديث الشريف. والمثل الأعلى في الإسلام بعد الرسول على وبعد ، أبي بكر رضى الله عنه هو سيدنا عمر بن الحطاب الذي كان يمعن النظر في كل صغيرة وكبيرة مما يقترح عليه من أمور الدولة والذي كان يسهر على شئونها ، مؤمناً بأن الله سبحانه سائله عما استرعاه كيف كان بصرفه فيه . . وقد حذر الرسول على شئونها ، مؤمناً بأن الله سبحانه سائله عما استرعاه كيف كان برواه البخارى ومسلم : «ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو غاش لرعبته إلا حرم الله عليه الجنة ».

ويقول سبحانه (يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا).

وإن الحاكم الذى يصغى إلى أقوال الوشاة ولا يمعن النظر فى تحقيق ما يسمع مهمل أيضاً يحرم عليه دخول الجنة بنص الحديث. ولقد كان رسول الله ﷺ يوصى بأن لا يحدثوه عن أصحابه بما يسىء ، لأنه يريد أن يلقاهم دائماً بصدر منشرح.

#### في القانون الإلهي والقانون الوضعي

كل حضارة لها شطران : شطر مادى ، وشطر روحى ، أو معنوى أو نظرى بحت . ففها يتعلق بالشطر المادى ، فهو هذا الشطر الذى يعتمد على الحس وعلى العقل ، ويعتمد على المهج السليم ، وهو مهج الملاحظة والتجربة والاستقراء .

وهذا الشطر يتطور ويرتقى ويتكون شيئاً فشيئاً ، ويسير دائماً فى طريق الرقى ، لأن هذا الشطر من الحضارة له مقياس يحسم به الخطأ والصواب ، ويحسم به الباطل من الحق ، وهذا المقياس هو التجربة ، فكل أمر يختلف فيه العقل أو الحواس التجربة تحسمه ، لأنها خير مقياس يضم الحواس ويلزم العقل .

ومن هنا فقد كانت الثمرة الدائمة للحضارة هي : الترقى الدائم ، وقد وصل العالم الآن إلى القمر ، لأن التجربة المستمرة ، عبر أخطاء ثم تلافيها أولا بأول أوصلت الدفع الصاروخي إلى التغلب على العوائق التي كانت تثيرها الجاذبية الأرضية واختلاف طبقات الجو ، من حيث الطبيعة والمناخ والتكوين .

وليس الأمر كذلك ، فيا يتعلق بالشطر الروحانى أو النظرى من الحضارات الإنسانية . وأقصد بهذا الشطر النظرى : العقيدة والأخلاق والتشريع ونظام المجتمع . هذا الشطر لم يصل بعد إلى الشأو الحاسم فى الرق الذى وصل إليه الشطر المادى ومازال فيه مستمرًا ، ربما لأن من خصائص النظريات العقلية أنها لا مقياس لها . ما هو المقياس الذى نقيس به الخطأ والصواب ، فيا يتعلق بالسلوك من ناحية العقل ؟ ليس هناك مقياس . وعقليًا ، ما هو المقياس الذى نقيس به الخطأ والصواب فها يتعلق بالعقيدة ؟

وعقليًّا ما هو المقياس الذي نقيس به الخطأ والصواب فيما يتعلق بالمجتمع ؟ لاشيء... ولهذا بني وعقليًّا ما هو المقياس الذي نقيس به الخطأ والصواب فيما يتعلق بالتشريع ؟ لاشيء .. ولهذا بني هذا الشطر حتى الآن خلال تاريخ الإنسانية الطويل ظنيًّا بمكنك أن تثبته بأدلة ، هذه الأدلة بمكنك دائمًا أن تنفيها وأن تدعمها . ثم يأتى آخرون ويهدمون العموم وينفون النبي .

وكل مسألة من مسائل التشريع فيها رأى معارض لرأى آخر. ومنذ أيام (أرسطو) ومقياسه الذى هو المنطق ، والإنسانية تبحث بجهودها الحاصة عن مقياس للأمور النظرية وللتشريع وللأخلاق وغير ذلك . ومنذ ابتداء العصر اليوناني قبل الميلاد والإنسانية تضع في التشريع ونظم

المجتمع وأخلاقياته نظمًا كثيرة وتشريعات شتى لاتستقر عليها سوى سنين أو قرون معدودات ثم لاتلبث أن تهجرها .

ولنتوقف قليلا عند المفكر الفيلسوف الإغريقي ( أفلاطون ) الذي حاول أن يوجد تشريعات أو نظامًا للمجتمع . . فألف(جمهوريته ) كنظام للمجتمع المتكامل .

لقد قسمه إلى طبقات ، واعتقد أن نظام الطبقات هو النظام الطبيعى فى العالم ، فهناك طبقة المفكرين فى المجتمع ، وهناك طبقة العواطف ، وهناك طبقة الشهوات ، وقد سمى الطبقة الأولى الطبقة الذهبية « طبقة رجال الفكر» وسمى الطبقة الثانية الطبقة الفضية « طبقة الجنود » ، وسمى الطبقة الثالثة الطبقة النحاسية ، وهى طبقة « التجار والصناع والزرّاع والعاملين فى الإنتاج » .

حاول (أفلاطون) بعد هذا أن يضع نظامًا لكل طبقة ، فحدد سن الزواج للفتاة ، وسن الزواج للمناة فيا بين سن الزواج للرجل من كل طبقة ، ففيا يتعلق بطبقة الإنتاج مثلا . . حدد الزواج للفتاة فيا بين سن العشرين ، وسن الخامسة والأربعين ، والأطفال الذين تنجبهم الفتاة بين هذين السنين هم الأطفال الشرعيون فقط في اعتباره ولا شرعية لمن تنجبهم في غير هذه السن ، ويتركون في العراء حتى يموتوا ، وفيا يتعلق بالرجل فقد اعتبر شرعية الأطفال واجبة فيا بين سن الرابعة والعشرين وسن الخمسين ، ومن هنا لا يتم الإنجاب إلا في هذه الحدود ، وإذن فالأطفال الذين يولدون خارج هذه الحدود ماذنبهم ؟ ذنبهم أنهم أتوا إلى الدنيا في غير هذه السن المحددة .

وأما طبقة الجيش فينبغى ألا تتزوج – فى رأى أفلاطون – زواجاً مستمرًا ، ويجب ألا تمتلك شيئاً : لا ملابس ، ولا عقاراً ، ولا مالا ، ولا زوجة ، ولا أولاداً ، وإنما يأتون فى ليلة معينة ويعقدون زواجاً بالقرعة لمدة سنة . والأطفال الذين يأتون ثمرة هذا الزواج يودعون فى مصحة أو ملجأ ويكونون أبناء للدولة ، فضلا عن هذا يرى أن الشاب الممتاز جسميًّا وعقليًّا ، يتصل جنسيًّا بمجموعة كبيرة من الفتيات الجميلات . ومنطقه فى هذا ، كما يقول فى جمهوريته نحن نعنى بالخيل ، فننجب منها سلالات ممتازة ، فلم لا نعنى بالبشر ، مثلا نعنى بالخيل ؟

إن الشبان الممتازين صحيًا وبدنيًا ، وجاليًا ، يجب أن نأتى لهم بالنساء الممتازات صحيًا وبدنيًا وجاليًا ، ولا نجعل بينهما قيودًا في الاتصال الجنسي ثم نأخذ السلالة الممتازة الناجمة عن التصالها ، لتكون نواة لارتقاء نوعية البشر في الجمهورية .

ثم إن أفلاطون حدد الملكية ، فلم يسمح للرؤساء وهم طبقة رجال الفكر أن يملكوا ، ولم يبحها كذلك –كما رأينا – للجند . . وإنما أباجها للرجال من طبقة الإنتاج ، وبشرط أن يكون هناك حد أقصى للملكية ، لا يتجاوز أربعة أمثال المتوسط ، يعنى مثلا : إذا كان متوسط نصيب الفرد فى مدينة ما ، نصف فدان ، فيجب ألا يملك شخص أكثر من فدانين ، وفى جمهوريته : إذا ولد طفل مريض يُعدم .

وإذا ولد طفل مصاب بعاهة يعدم ، وإذا ولد طفل مشكوك في ذكائه يعدم .

وليس فى جمهورية « أفلاطون » مكان للشعراء والأدباء ، ولقد دُعى « أفلاطون » نفسه مرة لتطبيق جمهوريته ، فأخفق إخفاقاً كاملا ، ثم دُعى مرة أخرى بعد سنوات فأخفق أيضا إخفاقاً كاملا .

ومضت الإنسانية – فى طريق التجربة والخطأ – تبحث عن تشريع يحكمها ، ويزيل خلافاتها ويقل عثراتها ... وكان من تجاربها المثيرة فى هذا المجال مذهب المزدكية ، الذى استفحل أمره لدرجة أن ملك الفرس اتبعه واعتنقه وطبقه ، وهو مذهب يبدأ منطلقه الفكرى من سؤال مطروح هو : ما الذى أقلق الإنسانية وأرقها وأتعبها منذ فجر التاريخ ؟ وأجاب المذهب المذكور قائلا : (المال والنساء) ولكى نزيل قلق الإنسانية فلابد أن تكون هناك شيوعية كاملة فى المال والنساء .

وصادف ذلك هوى لدى ملك الفرس ، فاتبع المذهب ، وذهب مزدك وأتباعه إلى القصر وأحبوا الاتصال بنساء الملك وبناته .

وأخذ ولى العهد يتضرع إلى مزدك ويرجوه ، فى أن يترك والدته وإخوته حتى لقد قبل قدميه ، َ وهو يتضرع إليه فترك مزدك أمه وإخوته ، ثم آل المُلْك إلى ولى العهد فأتى بمزدك وقتله . واندثرت تجربة إنسانية أخرى ، تبحث عما تعتقد أنه عدل ، وحق .

واستمرت الإنسانية في بحثها القلق ، الذي تدفع ثمنه دائمًا من أخطائها .

فتأتى مثلا إلى المذهب (المانى) نسبة إلى شخصية المفكر الفارسى (مانى) قال «مانى» إن العالم فى ضيق دائم، وكرب مقيم، بسبب الصراع والجشع والعداوات والبغضاء المستشرية بين الناس فى سبيل أغراض الدنيا، وإذا كان الأمر كذلك فلِم يستمر هذا العالم ؟ إن مجموعة من الرجس والقاذورات والشرور، بجب أن تزول، وخرج الفيلسوف العبقرى من هذا السؤال برأى هو: إذا تطهر العالم من الناس فقد تطهير العالم من الناس، فقد شرع «مانى» أن يمنع الزواج ويمنع الاتصال الجنسى. وبهذه الطريقة لا يولد أطفال فى المجتمع وبموت الناس ويندثرون فى مدى سبعين أو ثمانين سنة، وربما مائة، وبهذا تتطهر الأرض من الرجس، والفحلال والشر.

واتبع « مانى » كثيرون ونقص النسل ، وكان في هذا إضعاف للدولة ، وأتى به ملك الفرس

وسأله عن مذهبه أمام حشد من الناس من أتباعه ، فراح « مانى » يحدثه بمنطقه عن مذهبه ويدعو إليه .

فقال له ملك الفرس : مادمت ترى أن تطهير العالم من الناس ينهى الشقاء فيه . فلنبدأ بتطهيره منك ، وفعلا أمر بقتله ، وقتل أتباعه .

الاختلاف فى التشريع لاحد له فهناك تشريع شيوعى ، وهناك تشريع رأسمالى ، والشيوعية نفسها ملل ونحل ، فهناك شيوعية بمينية ، وهناك شيوعية يسارية ، وهناك شيوعية اشتراكية ، وهناك شيوعية معتدلة ، وهناك شيوعية متطرفة وغير ذلك .

وبعض هذه التشريعات الحديثة تلغى الأدبان نفسها ، « والصهيونيون » يعترفون علانية فى كتاب « برتوكولات صهيون » أنهم هم الذين رتبوا نجاح كارل ماركس الذى خرج على العالم بأنه يجب أن يزول الدين ، وبحب أن تتطهر الإنسانية من الدين ، ومن فكرة الإله

ووجد «كارل ماركس» من يتبعه وينشئ دولا على منهاج مبادئه ، ولست أدرى هل يمكن أن يكون هناك دليل أقوى من ذلك ، على أن الإنسانية التى وصلت إلى الذرا فى حضارتها المادية ، قد توقفت فى بعض نواحيها ولم تتقدم خطوة واحدة من الناحية الروحية .

والخلاصة : أنه ليس هناك مقياس عقلى واضح أو مبين أو ثابت فى المسائل العقلية والنظرية والتشريعية يفصل بين الحق والباطل . و إلا لما تقبلت بعض المجتمعات ونفدت أفكاراً تدعو إلى شيوعية النساء وشيوعية المال و إلهاء الناس بالمسرح عن الله ، كما قال «كارل ماركس » وفى هذا يقول «سقراط » إن العقل الإنسانى بالنسبة للمسائل النظرية كلوح من الخشب ، يريد أن يعبر به الإنسان بحراً هائجاً ، لجى العواصف .

ولهذا التعارض كان لابد من سفينة آمنة ، لا تغرق فى البحر بالإنسانية ، ولا تزعزعها العواصف والأعاصير، ولقد نزلت الأديان هداية للعقل فى الجانب النظرى . .

نزلت فى التشريع ، والأخلاق ، ونظام المجتمع ، ومن خصائص الوحى فيما يتعلق بالتشريع أنه هاد للعقل ، ولا يتأتى أن يكون هناك إيمان أبداً بدون الاعتقاد بأن الدين هاد للعقل ، ويكون خارجاً عن دائرة الإيمان من اعتقد غير هذا .

ونزل التشريع الإلهي معصوماً ، وهذه قضية أخرى يؤمن بهاكل مؤمن ، هذه العصمة يعبر

عنها الله سبحانه وتعالى بقوله: (ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم). وقال: (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مَن خلفه تنزيل من حكيم حميد).

ومن خصائص التشريع الإسلامي الإلهي أنه يكف الإنسان تماماً ، عن محاولة الحزوج عليه . أما بالنسبة للتشريع الوضعي فإذا أنت وجدت فرصة للخروج عليه ، دون أن تضبط فلا جناح عليك ، مادامت عين القانون لم تلمحك لدرجة أن بعض الفلاسفة المنحرفين مثل « نيتشه » الذي أشاد به « اليهود » وروجوا له ، يقول : إذا أمكنك أن تحرق القانون الوضعي فاهدمه إذا استطعت هدمه ، إذا كان ذلك في مصلحتك . بشرط أن تكون ذكيًا لا تقع تحت طائلته . وبتعبير آخر : إذا كنت تقود سيارتك بسرعة فائقة وصدمت إنساناً ، وقتلت بذلك النفس التي حرم الله بغير حق ، واستطعت أن تفر دون أن تضبط ودون أن يتمكن أحد من التقاط رقم سيارتك ونجوت من المحاكمة والعقاب فإنك تكون « ماهراً » أو « شاطراً » لأن القانون الوضعي لا يكفه إلا ظاهراً ، من المحاكمة والعقاب فإنك تكون « ماهراً » أو « شاطراً » في حين أن القانون الوضعي لا يكفه إلا ظاهراً ، في حين أن القانون الوضعي لا يكفه إلا ظاهراً ، فالمنه عليم بذات الصدور ، ولكن القانون الوضعي عليم بما يراه الشهود فحسب .

ومن خصائص القانون الإلهى : أنه حينا يطبق تعزُّ الدولة التي تطبقه . وحينا يغفل عنه يُذلّ المجتمع الذي أدار له ظهره . إما بالتناحر والبغضاء فيا بين الناس ، وإما باستذلال المجتمع للفقراء أو للاستعار ، أو للتخبط والهزيمة .حينا طبقته الأمة الإسلامية في عهد الرسول عَلَيْكُم ، وحينا طبقته في عهد الصحابة – الحلفاء الراشدين – كانت الأمة التي لا تغيب عنها الشمس ، وليس بمنكور قصة الحليفة الذي رأى سحابة فقال لها : «امطرى حيث شئت فسيأتيني خراجك » . .

طبقت الشريعة فطهرت النفوس ، وظهرت القوة وتم النصر ، وكان المسلمون يحوضون المعارك بروح الفداء والشريعة والإيمان ، وكانوا ينتصرون على أضعاف أضعافهم عدداً ، وعلى من هم أقوى مهم سلاحاً وعدة «كما حدث في معركة القادسية مثلا » ، لأن هناك جزءاً من حافز القتال وهو إيمان المؤمن بعدالة القانون الذي يحكمه ، والمساواة بينه وبين جميع الرعايا في هذه المعادلة ، ومن هنا يقبل الموت والفداء سعيداً مستبشراً ساعياً إلى النصر ، أو الشهادة بدلا من أن يتباطأ أو يتخاذل ، وشعاره المضمر أو المعلن : « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون » . وقد كان الحث على لزوم الشريعة حازماً ، (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) .

( ومِن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) . ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما

شَجَر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ) ما المانع من تطبيق الشريعة الإسلامية بدلا من القانون الرومانى وقانون نابليون ؟ حقًا : لماذا ؟

لقد انتصرت الأمة الإسلامية ، وعزت فيا سبق في ظل إيمان ثابت وطيد بالإسلام ، وكانت محرمة بين الأمم ، مهية الجانب ، قوية الشوكة طيلة تمسكها بالشريعة الإسلامية ، ثم بدأت شيئا فشيئاً تنصرف إلى الانحلال والبعد عن الشريعة ، وجاء الاستعار ، فكان من أهم أهدافه أن يستدلها عن طريق القضاء نهائيًا ، على شريعة الله واستبدالها بقانونه الوضعى ، أتى بعشرات القضاة من بلاده ، بثيابهم المزركشة وشعورهم المستعارة ، ووقارهم المزيف ليحكموا بغير ما أنزل الله ، وباسم الحرية الشخصية قتلوا كرامة الإنسان بإباحة الربّا ، والبغاء العلني . وقد حرص المستعمرون قبل أن يخرجوا من قطر من الأقطار بعشرين أو ثلاثين سنة أو أكثر على أن يخططوا المستقبلهم في تلك الأقطار ، ولم يجدوا خيرًا من أن يذيبوا – نهائيًا – طاقات الأمة التي يتركونها في غار ثقافهم والتراماتهم الفكرية ، ومقاييسهم الحضارية فيا يتصل بالسلوك والتشريع .

وفى بعض الأقطار الإفريقية ، حين أرادوا أن يجعلوها موالية للغرب أخذوا خمسة وثلاثين الله لقيط ويتم ، وكفلوا لهم رعاية أسطورية فى ظل مذاهب تعادى الإسلام ، وخرَّجوا منهم المهندسين والأطباء والقادة والإداريين ، فلما خرج الاستعار بجنوده بقى أبناؤه الروحيون هم الذين يقودون أفئدة تهوى إلى المستعمرين بمثلهم العليا ، وأساليبهم وأخلاقياتهم ، وترتبط بهم وتدور فى فلكهم . فنى مصر مثلا ، خرج الاستعار بجنوده بعد أن زرع فيها مدرسة الحقوق ، التى كان نصيب الشريعة الإسلامية فيها ساعتين من اثنتين وعشرين ساعة فى الأسبوع ، وترك قوانين يخالف بعضها ما أنزل الله ، ولما تملكنا نظام سياستنا التعليمية لم نخرج عن قوانين نابليون ، والقانون الرومانى ، والقانون البلجيكى . والنتيجة أن المحامى والقاضى وعضو النيابة الذى يتخرج فى كلية الحقوق فى مصر ، وفى كثير غيرها من البلاد الإسلامية ، يخرج بعقلية أوربية ، وفكر أوربى ، وأغاط أوربية فى القياس والتوجيه والمنطق . وماذا يريد الاستعار أكثر من أن يربط إليه أبناء أمة يتركها بهذه الطريقة ؟ الذى حدث شىء يستمر الإنسان فى الحديث عنه فى حسرة وألم يحزّان فى النفس .

حدث فى غيبة التشريع الإلهى ، هذه الكثرة من جرائم السرقة لو اتبع التشريع الإسلامى لما كانت هناك سرقة ، ولننظر إلى بلاد أخرى غيرنا ، بلاد حولنا تطبق شريعة الإسلام وحدود الله فى جرائم السرقة .

ف المملكة العربية السعودية مثلا: قبل أيام الملك «عبد العزيز آل سعود » كانت هناك

سرقة ، وكان هناك نهب وقتل ، وكان حجاج بيت الله الحرام يسيرون فى حراسة الجيش ، لدرجة أن مصر كانت ترسل مع حجاجها كتيبة من الجيش تحرس الحجاج .

وجاء الملك «عبد العزيز» وأمر بتطبيق شريعة الله وحدوده ، فانهت جريمة السرقة ، أوكادت تنهى ، ولقد حدث أن زار السعودية منذ سنين قليلة وفد أوربي يضم مفكرين ومشرعين وفلاسفة من إيطاليا وفرنسا وألمانيا ، وانبهر الوفد لسبق الإسلام في كثير من التشريعات ، فيا يتعلق بحقوق الإنسان ، بل اكتشف أن بعض مواده لم ترق إليها الحضارات الموجودة بعد . ولكنه تساءل في نهاية الحوار الذي دار بينه وبين بعض علماء الإسلام السعوديين ، تساءل عن قطع يد السارق : أليس في ذلك بشاعة ؟ أليس في ذلك قسوة ؟

فقال العلماء السعوديون للعلماء الأوربيين: انظروا إلى هذه الصحراء المترامية يسير فيها الإنسان وقد لا يسمعه فيها أحد أو يراه أحد أو يحس به أحد واملئوا سيارة من الذهب أو الفضة "أو المال أو النفائس وانتقلوا بها فى الصحراء من مدينة إلى مدينة ، أو فاتركوها إذا تعطلت السيارة بها وسط الصحراء وهيموا على وجوهكم بحثاً عن المعونة ، ثم عودوا إلى السيارة تجدون ما بها سليماً لم تمسه يد ، وقارنوا بين هذا وبين ما يحدث فى مدينة مثل «نيويورك » فى ساعة واحدة ، كم حادث سرقة وقع ؟ وكم حادث قتل ؟ وكم حادثة اغتصاب ؟ .

وقال العلماء السعوديون: إنه في مدى ثمانية عشر عاماً لم تطبق حدود الله في قطع اليد – على أكثر من ستة أو سبعة على أكثر تقدير، ولكن جريمة السرقة انقطعت تماماً، وماذا حدث في غيبة التشريع الإسلامي، هذه الأنهار من الحمور، والكثرة الكاثرة من الحبائث والمنكرات. مصر بلد إسلامي – ومازالت الأقطار الأخرى تحسن الظن بمصر، لكن البعض في هذا البلد يتباهي بإنتاج البيرة والحنمر، في الأسبوع الذي ذكرت فيه الجرائد أن مصر كسبت مليون جنيه من البيرة، كتبت هذه الجرائد نفسها أن « السيما » خسرت ثمانية ملايين جنيه، ثم يقولون – في تبرير إباحة الحمور إنما نبيع الحمور من أجل السائحين، كل هذا هُراء، لا يأتي إلا من المنحرفين عقليًا، وأخلاقيًا، وأخلاقيًا، وأخلاقيًا،

( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ) يجب أن يعود التشريع الإسلامي – يعود لأمرين :

١ – الأمن على النفس ، والمال ، والعرض ، يتسنى ذلك حتى لمن لم يكن مسلماً .

٢ – استمرار النصر بتوفيق الله تعالى .

حينًا كان شعار الجندي المصري « الله أكبر » في (حرب رمضان) صمدت « الله أكبر »

مبشرة ، بزمرة من المؤمنين انفصلت عن الانحراف ونطقت بكلياتها « الله أكبر » ولكن هَذَا النصر له قوانين لضان استمراره ، إن الله سبحانه وتعالى ذكر قوانين النصر والهزيمة .

فإذا ما تخلينا عن الله سبحانه وتعالى : تخلى الله عنا ، أما قوانين النصر فمنها : (الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتو الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر)كل بحسب موقعه فى المجتمع «أمر بمعروف ونهى عن المنكر».

إذا انصرفوا عن ذلك فليس هناك ضمان لاستمرار النصر.

هناك مطالبة من كثير من الطوائف، وهناك بطبيعة الحال استجابة في تجلس الشعب يه وإلاّ فلا يصح أن يكون ممثلاً لأمة إسلامية، ويكون لكم الفضل – أيها القراء، والمفكرون والزعماء في وضع القوانين التي يستمر بها النصر والأمن على المال والعرض والنفس.

(ومن يعتصم بالله فقد هُدِيَّ إلى صراط مستقيم).

#### في الانتخاب

إن انتخاب إنسان نائباً عن دائرة من الدوائر ينبغى أن لا يكون من أجل مصلحة شخصية ، رائما يكون من أجل صفات فى النائب تجعله أهلا للنيابة ، وينبغى أن لا يكون انتخابه من أجل وعود أو عهود يرتبط بها أمام الناخبين ، خصوصاً إذا كان الناخبون يعرفون فيه من قبل أنه ليس أهلا للنيابة عنهم ، إن الانتخابات أمانة تؤدى للمخلص الكفء دون أن تكون هناك حاجة إلى عهود أو وعود قد لا يتمكن فى المستقبل من أدائها ، وقد لا يكون أداؤها فى يده وحده دون معارضة .

وعلى كل حال فإن العهود والمواثيق التى تتصل بوجوه الخير والتى تكون فى سبيل الله إذا أخل النائب بها متعمداً أو مهملا لها غير مبال لها فإنه يدخل بذلك تحت الآيات والأحاديث التى تناولت ذلك وحذرت منه تحذيراً شديداً ، من ذلك قول الله تعالى : (يأيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون ، كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) .

ومن ذلك ، قوله ﷺ : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أوتمن خان » .

أما إذا دعا بالخبر وعمل على تحقيق وعده ما استطاع فحالت الظروف دون ذلك فإنه مثاب مأجور على إرادة الخبر والعمل له ، ومن همَّ بحسنة فلم يتيسر له تحقيقها كتبت له حسنة .

#### فى شعار الإيمان للدولة

إننا نستمتع فى العصر الحاضر بكثير من حرية الكلمة وحرية إعلامها ، وأول أمر أتحدث عنه هو أن الرئيس أعلن شعار الإيمان ، أعلنه غير مرة ، وأعلنه فى خطبه وفى الصحف ، وعرف القاصى والنائى أن الرئيس أعلن شعار الإيمان ، وما من شك فى أن الأغلبية العظمى من أعضاء مجلس الشعب من المؤمنين الصالحين ، ولو عرض عليهم مشروع يتناسق مع شعار الإيمان لبادروا إلى الموافقة عليه .

ومازلت أذكر جلسة مشهورة من جلسات مجلس الشعب ، جلسة جاء فيها عرض قطع يد السارق فتحمس الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الشعب لتشريع قطع يد السارق ، وتأزم جو المجلس ولم تنته المسألة إلا بعد أن أخذ الأعضاء وعِناً بدراسة الموضوع دراسة مستفيضة وعرضه في « الرول » إذ إنه ليس معروضاً ، ولم يدرس من قبل .

والصورة التي أريد إعلانها من هذا أن مجلس الشعب مستعد لإقرار شعار الإيمان إذا عُرِض عليه .

وكنت أفهم أن القضاء وزارة وقضاة وأجواء قضاء على اختلافها وتعددها ستبادر بدراسة شعار الإيمان وتعدد القوانين وتقعد القواعد، ولكن لم يحدث شيء من ذلك وكنت أفهم أن كليات الحقوق في جميع أرجاء الجمهورية، أو على الأقل كلية منها، تبادر فتتخلص من آثار الاستعار واللادينية التي فرضت عليها عشرين درساً في الأسبوع في القوانين الوضعية ودرسين فقط في الأسبوع في الشريعة بكل فروعها المتعددة.

إن النظام الذى تسير عليه كليات الحقوق هو نفس النظام الذى فرضه الاستعار، وقد زال هذا الاستعار فكان على هذه الكليات وهى مشهورة بالتحرر أن تتحرر من آثار الاستعار، وأن تعيد النظر فى مناهجها وبرامجها، التى تعلن أن الاستعار باق يتحدى فى زاوية من أخطر زوايا المجتمع وهى زاوية القضاء والعدالة.

إن الرئيس لا يتسع وقته لمتابعة الجزئيات ، ولكنه يعلن المبادئ العامة ويدع التطبيق والتفصيلات إلى المسئولين عنها ، ولقد وفقه الله في إعلان دولة العلم والإيمان إلى المنهج الإسلامي الصحيح ، المنهج الذي وضعه الله تعالى للأمة الإسلامية وهذا المنهج هو المنهج الذي قام به رسول الله عليه وسمه لأمته ، إن دور الرسول عليه هو أن : (يعلمهم ويزكيهم).

وهذ هو الشعار الذي أعلن ، أما العلم فإنه يسير في صورة لا بأس بها ، ولكنه إذاكان يسير في صورة لا بأس بها من ناحية الثقافة المادية فإنه قاصركل القصور من ناحية المهج الإيماني الذي يمثل الشطر الثاني مَهْن دول العلم والإيمان .

والعلم بدون إيمان مدمر مهلك ، ونحن فى أمس الحاجة إلى تلاميذ وطلبة قد أخذوا حظًا كافيًا من شعار الإيمان فى جميع درجات التعليم .

وإن تعجب فعجب أن يأمر الرئيس أحد وزراء التعليم بالعناية بالدين كمًّا وكيفًا في جميع مراحل التعليم التى تدخل في دائرته ، وعلى إثر ذلك عقدت اللجان وبدأت اجماعاتها ، وحضرت أنا بعضها ، واستمرت اللجان تنعقد على فترات طويلة ثم انتهت بلاشيء ، ومازال الأمر على ماهو عليه ، والدراسات الدينية في جو وزارة التعليم على هامش الحياة .

وكنت أفهم أن وسائل الإعلام حينا تسمع إعلان شعار الإيمان تستجيب له استجابة كاملة ، ولا أحد ينكر أثر وسائل الإعلام ، إنها تصنع الرأى العام ، والرأى العام يصنع كما تصنع الماديات ، ولو استقامت وسائل الإعلام لكانت عاملا من أهم العوامل فى إصلاح المجتمع وتحقيق شعار الإيمان ، ولكن الأغلبية العظمى من وسائل الإعلام سارت وتسير على اللامبالاة بشعار الإيمان . والشيوعيون – وهم متغلغلون فى وسائل الإعلام بحسب منهج مرسوم – وصل بهم الأمر إلى مهاجمة الدين ، فإن الشيوعية نقيض الإيمان والوحى والرسالة على خط مستقيم ، وهى فى وسائل الإعلام لا تنهكت عن الإيمان ، وإنما وصل بها الأمر إلى مهاجمته ، وإنه من المعروف أن المنهج الشيوعي يهاجم أولا علماء الدين فى التثيليات وفى المسرحيات وفى المقالات والكتب ، حتى إذا ما ضعفت شوكة علماء الدين بدءوا يهاجمون الدين نفسه على صور مختلفة تتكيف بالجو وبالبيئة التى يعيشون فيها ، ووصل الأمر بالشيوعيين فى إحدى المجلات أن يشجعوا على الفسق والزنى وكتبوا فى صورة علنية عن آراء سافرة تهرر حرية الفتاة فى أن ترافق وترنى وتفعل الرجس والزنى وكتبوا فى صورة علنية عن آراء سافرة تهرر حرية الفتاة فى أن ترافق وترنى وتفعل الرجس تقانون الحرية ، وكأن البلد بلا دين وبلا رقابة خلقية .

وكنت أفهم أن هناك رقابة على هذه الصور التى تعلق فى الشوارع وعلى جدران المنازل مثيرة للغرائز ، داعية إلى أفلام كلها رجس وفسق ، ورقابة على الأفلام المثيرة للشباب الموجهة إليه إلى تحقيق غرائزه بصورة أو بأخرى . وأعود فأقول إن الرئيس وهو يعلن المبدأ العام مبدأ الإيمان لا يتتبع الجزئيات ، وليس هناك قائد اجتاعى يعلن المبادئ ثم يضيع وقته لتتبع الجزئيات فعلى كل فرد وعلى كل مؤسسة أن تستجيب لشعار الإيمان .

أما النتيجة لهذه الاستجابة فهى النصر الذى وعد الله به المؤمنين حيث قال : ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا صر المؤمنين ﴾ .

وإنى إذا كنت أنبه على هذه الأمور فإنى أحب أن أتحدث فى النهاية عن الخطورة التي تترتب على عدم الاستجابة .

لقد انتصرنا على الرغم من كل توقعات المتشائمين ، وصدر الأمر التاريخي العظيم بالعبور وعبرنا بتوفيق الله تعالى وانتصرنا .

وإن دوام هذا النصر موكول بالاستجابة لله تعالى : (إن تنصروا الله ينصركم) والواجب إذن – من أجل دوام النصر – أن يقوم كل منا بدوره فى شعار الإيمان ، والله سبحانه وتعالى يقول : (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز ، الذين إن مكنّاهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ومهوا عن المنكر ، ولله عاقبة الأمور).

#### ف موقف الإسلام من الوحدة العربية

يقول الله تعالى في سورة آل عمران :

(يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، واذكروا نعمة الله عليكم إذكنتم أعداء فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً ) .

« إن الله يرضى لكم ثلاثاً ، ويسخط لكم ثلاثاً : يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم . ويسخط لكم ثلاثاً : قيل وقال وكثرة السؤال ، وإضاعة المال » .

هل يعمل أعداء العرب على التفرقة بينهم ؟

إن أعداء الإسلام يعملون دائماً على إيجاد عوامل التفرقة بين العرب ، وافتعال أسباب للخلاف بينهم ، ومن أقدم ما عرف من ذلك حادثة شاس بن قيس اليهودى التي يرويها التاريخ وترويها كتب السيرة .

لقد مر شاس على نفر من الأوس والخزرج فى مجلس جمعهم فغاظه صلاح ذات بينهم وقال فى نفسه ، قد اجتمع ملاً بنى قبلة فى هذه البلاد ومالنا – إذا اجتمع ملؤهم بها – من قرار وأمر فى شابًا يهوديًّا – وكان معهم – أن ينهز فرصة يذكرهم فيها بيوم بعاث ذلك اليوم الذى انتصر فيه الأوس على الحزرج .

وتكلم الغلام فأنشدهم ما قيل فى ذلك اليوم من أشعار ، فذكر القوم ذلك اليوم ، وتنازعوا وتفاخروا واختصموا ، وقال بعضهم لبعض إن شئم عدنا إلى مثلها ، وبلغ رسول الله عليه فلك الأمر فخرج إليهم فيمن معه من الأنصار والمهاجرين ، فذكرهم بما ألف الإسلام بين قلوبهم وجعلهم إخواناً متحابين ، وكان مما قال : « أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية » ومازال بهم حتى بكى القوم وعانق بعضهم بعضاً واستغفروا الله جميعاً.

ومن أجل البقاء على وحدة الأمة العربية قوية متينة آخى رسول الله ﷺ بين المؤمنين منذ أن كان بمكة قبل الهجرة ، وآخى بينهم فى المدينة بعد الهجرة ، فقد آخى بين أبى بكر وعمر ، وبين طلحة والزبير ، وبين عبد الرحمن بن عوف وعثمان . . وبين آخرين كثيرين .

وفى مجلس المؤاخاة هذا قال علىّ رضى الله عنه : يا رسول الله إنك آخيت بين أصحابك فمن أخىى ؟ قال صلوات الله عليه : « أنا أخوك »

فلما هاجر صلوات الله عليه إلى المدينة ، آخى بين أصحابه من المهاجرين والأنصار قائلا : « تَآخِوا في الله أخوين أخوين ».

هذه المؤاخاة : إنما هي مجرد رمز لما يجب أن يكون عليه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ، يقول الله تعالى : (إنما المؤمنون إخوة).

#### فى الإسلام والسيف

الواقع أن هذه المسألة إنما هي فرية مصطنعة ، أثارِها أعداء الإسلام دون أن يكون هناك مبرر لإثارتها .

وذلك أن الإسلام بدأ بواحد وهو رسول الله عَلِيَّةٍ ، وفها بعد قال أحد الصحابة : لقد رأيتني

وأنا أمثل ثلث الإسلام ثم أخذ الإسلام يتتشر شيئاً فشيئاً بالحجة والبرهان والإقناع ، فعارض انتشاره المشركون بالسيف والتعذيب والتنكيل ، وكان لابد من الدفاع عن النفس ، وهذا الدفاع عن النفس كان يتخذ أحياناً صوراً تحزّ في النفس وتملؤها إشفاقاً ، كصورة غزوة الحندق التي كان المسلمون يتحصنون فيها من أعدائهم من وراء خندق حفروه يتقون من ورائه أعداءهم وقد أتوا اليهم في دارهم يريدون أن يقضوا على الإسلام ، فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً . والدفاع عن النفس هذا هو الذي عبرت عنه الآية الكريمة القرآنية خير تعبير حين قال تعالى :

(أَذِنَ للذَينَ يُقاتلون بأنهم ظُلموا) وفى كل ذلك يقول شاعرنا الكبير أحمد شوقى : قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دم جهل وتضليل أحلام وسفسطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم لما دنا لله عفوًا كل ذى حسب تكفل السيف بالجهال والعمم والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعاً وإن تلقه بالشر ينحسم

#### ف ما يعتقده الكثيرون من أن الفكر الديى – في هذا العصر يعانى أزمة عاصفة في مواجهة التطور المادي

حتى تكون الرؤية واضحة كل الوضوح ينبغى أولا وقبل كل شيء تحديد المقصود بالفكر الدينى ، لأن إطلاق العبارات دون التعرف على مضامينها يوقع فى اللبس فتغم الرؤية ، ولا يستبين المحتوى استبانة يطمئن عليها القلب والفكر .

فإذا كان المقصود بالفكر الديبي المحتوى المتكامل الأبعاد لمبادئ الإسلام ومقرراته فإنه لا توجد أزمة بين هذا المدلول وبين التطور المادى حتى يعانى هذا المحتوى أزمة ما ، ذلك لأن الإسلام دين الله الحتى الذى بعث به خاتم المرسلين عليه ، والإسلام بوسائل متعددة يدفع إلى التطور والإفادة من معطيات الفكر المتحرك دوماً ونظراً إلى أن الإسلام دين الله الحتى فهو يحث على ذلك ويشجع عليه ، لأن التطور على مدار مطافه لا يصطدم بالإسلام أبداً ، ومن ناحية أخرى كلما تقدم التطور في طريقه أعطى آكد البراهين على حقية محتوى الإسلام ، فلا أزمة إذن بين التطور المادى والإسلام في محتواه الذاتى .

أما إذا كان المقصود بالفكر الديني الحالة الفكرية التي لها علاقة وثيقة بالتأثير والتأثر العقدي فإن الأمر يختلف لعوامل ليس من بينها التطور المادي في ذاته وإنما لملابسات تحيط بهذا التطور ، وأهم هذه الملابسات الصخب الإلحادى الذى تقوم عليه بعض المجتمعات التى نحّت الدين من طريقها لاعتبارات ليس من غرض الحديث التعرض لها ، بيد أنها فى جملتها وتفصيلها اعتبارات لا تقوم على منطق ولا تتذرع بحجة صحيحة.

ومن بين هذه الملابسات أيضا عجز المعتقدات الدينية في الغرب عجزاً تامًا عن إشباع تطلعات العقل والقلب ، الأمر الذي أتاح ويتبح الغرض لسيطرة التطور المادي وتخاذل الفكر الديني أمامه هناك ، وانزوائه في غمرة الفراغ الفكرى نتيجة مجانبة الإسلام في السلوك لدى هذه المجتمعات وتسلُّل الصخب الإلحادي وما تمخض عنه من عجز المعتقدات الدينية في الغرب إلى بعض الأفكار في المجتمعات الإسلامية ، فكان لذلك أثره في الظاهرة التي شاعت بين بعض الأفكار وهي مجمد الله قلة في مجتمعنا – من أن الفكر الديني يعاني أزمة في مواجهة التطور المادي ، وأما الجاهير فإن لهم من حصانة الإسلام في ذاته وقاية طبيعية من هذه الظاهرة المرضية ، الأمر الذي ينتهي بنا إلى القول بأن المجتمعات الإسلامية في مجموعها لا تعاني أزمة في مواجهة التطور المادي ، وإنما تشكو ظاهرة مرضية بدت لدى البعض ، ويتحتم علاج هذه الظاهرة ، إذ العدوى ليست في الأجسام فقط وإنما تتعدى إلى الأفكار والأخلاق .

# يلاحظ الكثيرون بعض المظاهر التى توحى بعزلة رجال الدين عن الحياة الاجتماعية والسياسية كما يلاحظون بعض المظاهر السلبية فى العادات والتقاليد والتواكل والاستسلام للواقع فما هو موقف الدين من كل ذلك ؟

هذه الملاحظة في عمومها الذي وردت به غير مقبولة من الناحية الواقعية بإطلاق ، فالمعروف تاريخيًّا أن علماء الإسلام كانوا على مر العصور يشاركون مشاركة تامة في أحداث السياسة والاجماع ، ومن يدرس التاريخ أو يطلع عليه يجد ذلك حقًّا ، بل يجد أنهم كانوا القادة والمحركين وأقرب الأحداث نسبيًّا ماكان من علماء الإسلام أيام الحملة الفرنسية ثم ثورة ١٩١٩ . وهل ينسى الناس أمثال عمر مكرم والشيخ السادات ، وسعد زغلول ؟ أليس هؤلاء ممن خرجهم الأزهر ؟

بل إن علماء الأزهركانوا درع الشعب الواقية من صلف الحكام وظلمهم ، وهل ينسى أحد مواقف الشيخ أحمد الدردير – رضي الله عنه وأرضاه . لكن الذى كان فعلا هو أن الاستعار الإنجليزى عمل بكل جهده على عزل علماء الأزهر عن مجالات التأثير، وبخاصة فى التدريس فى المدارس الابتدائية والثانوية، وكان ( بطل ) هذا العمل هو القس الإنجليزى ( دانلوب ) الذى عمل بما استطاع من حيلة أن يختق جهاز الأزهر ويحصره فى نطاق ضيق يحول دون فاعلية التأثير، وعلى الرغم من كل ذلك استطاع العملاق بفضل الله وعونه أن يظل صامداً فى حلبة التأثير وإن كان قد أصابته خدوش، فذلك ضرورة من ضرورات المعارك.

وليس أدل على أن علماء الإسلام يشاركون فى الحياة الاجتماعية والسياسية من قيام جبهات غير إسلامية تحاول بمختلف الأساليب أن تنال منهم حتى يخف وزنهم فى قلوب المواطنين ، الأمر الذى يتبعه حتمًا فقدان التأثير .

وليس من اللازم فى توصيف المشاركة أن يوكل إلى المشارك عمل اجماعى أو سياسى بعينه ، وإنما المشاركة فى معناها الأصيل فهم الواقع ، والتأثير بأى أسلوب من أساليبه .

أما عن المظاهر السلبية فى العادات والتقاليد فإن الإسلام لا يقرها ، ذلك أنه يدعو إلى استغلال الطاقة فى العمل النافع الذى يرفع من شأن الإنسان فى دنياه ، وينزله أكرم منزل فى أخراه ، فالتواكل لا يرضاه الإسلام ، وينبغى أن يعنى الدعاة بتوضيح المفاهيم الإسلامية توضيحاً لا يترك فى النفوس رواسب حتى يتضح الفرق بين التوكل والتواكل مثلا ، فالتوكل على الله مفهومه أن يقدم الإنسان إلى العمل بطاقته راجياً من الله المعونة والتوفيق ، فهذا وضع إيجابي ينبغى أن يكون فى صحبته كل مسلم ، إذ يدفع الطاقة ويزيد من فاعليتها .

أما التواكل فإنه يعنى القعود وتفريغ الطاقة فى غير وجهة ، وهذا لا يقبله الإسلام وإنما يرفضه رفضاً قاطعاً ، وقول الرسول ﷺ « اعقلها وتوكل » صريح فى وجوب بذل الطاقة ، وقول عمر رضى الله عنه : « لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يعلم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة » . منشق انبثاقاً طبيعيًّا من تعاليم الإسلام .

#### كيف يمكن الأزهر أن يستعيد دوره فى ازدهار الفكر الديني وتغذيته الجماهير بالقيم الدينية ؟

إن دورالأزهر فى ازدهار الفكر الدينى مرتبط ارتباطاً نوعيًا بأجهزة الإعلام المتعددة فى الدولة ، كما أنه مرتبط بنوعيات بعض القوانين الموجودة .

فبعض أجهزة الإعلام تقدم فيا تقام من مواد سواء على الشاشة الصغيرة أو الكبيرة ما من .

شأنه أن يحول دون التأثير لما يقوم به الأزهر ، وبعض الكتب أيضاً وبعض المجلات تتخذ هذا الاتجاه ، وبخاصة أن الوسائل كلها تتخذ من الإغراء وسيلة تجتذب بها الأفكار .

هذا إذا أردنا لمجتمعنا الخير والعزة ، ولاشك فى أن الحريصين على مستقبل المجتمع يعملون لتحقيق ذلك .

#### كيف بدأت الدراسات الدينية والعلمية في الجامع الأزهر

ينبغى أن يكون معروفاً أن عقد الدراسات الدينية والعلمية فى الجامع الأزهر عام ٣٧٨ هـ لم يكن بدعة اختص بها هذا المسجد الكبير، وإنما سار فيها على سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، الذى يجعل من مسجده مركزًا للقيادة والتوجيه والتعليم، إلى جانب كونه مكاناً للعبادة والهجد والاعتكاف، وكذلك كانت المساجد من بعض مسجد الرسول الكريم.

وقد سبق جامع الأزهر إلى ذلك فى مصر مسجد سيدنا عمرو بن العاص الذى بى عام ٢١ هـ وكان مركزاً للإشعاع الثقافى والعلمى ، ولما سار الأزهر على هذا المتوال رصد له الحلفاء والولاة الأموال ، وأوقفوا عليه الأوقاف للإنفاق منها على الطلبة والعلماء ، وقد تأكد مركز الأزهر كجامعة إسلامية عندما جعل منه صلاح الدين الأيوبي معقداً لآمال العلماء والدارسين فى جميع أنحاء العالم الإسلامى ، واستمر الأزهر فى تأدية رسالته الإسلامية الكبرى قائماً على حفظ الإسلام حتى يظل صحيحاً كما أنزله الله وكما بلغه رسوله ، والدفاع عنه حتى لا يدخل إليه ما ليس منه فتتبدل أحكامه ، أو تطمس معالمه ، والتمكين له حتى تستقر تعاليمه فى العقول فتصبح ثقافة ومعرفة وإيماناً ، ثم تتمثلها النفوس فتصبر عرفاً وسلوكاً وأخلاقاً .

وبهذا صار الأزهر مركزاً لإشعاع الفكر الإسلامي ولتوثيق الروابط بين المسلمين في جميع أنحاء العالم .

#### هل كان للأزهر أثره فى الأوضاع السياسية والاجماعية فى تاريخه المجيد ؟

نعم، ولقد كان ذلك نتيجة طبيعية لقيام علماء الأزهربواجبهم الذي يحتمه عليهم الإسلام باعتباره الدين الذي يصل بين الدنيا والآخرة، ويربط برباط وثيق بين العقيدة والأخلاق، وبين العقيدة والسياسة، وبين العقيدة والعلم، كما ساعد على قيام العلماء بهذا الواجب ثقة المسلمين فيهم، وفي إخلاصهم لله، وساعد على ذلك إيمان القادة بديهم، وبأن هذا الدين هو الصراط المستقيم، الذي يحقق لهم غايهم في إصلاح أحوال الشعب. والأزهريون، في تاريخهم الطويل لم يبعدوا عن المهوض بواجباتهم.

فظلت راية الجهاد عالية فوق رءوسهم جيلا بعد جيل ، فعزَّبهم الإسلام وسار بهم في العالم مسرى النور في الظلام ، وبقيت الشريعة الإسلامية والثقافة الربانية تصدر عن الأزهر إلى جميع بقاع الأرض فتعلم الجاهلين وتهدى المدلجين وتوضح للناس فضل الإسلام عليهم وعلى الحياة معاً . وشارك علماؤه في الحياة العامة مشاركة احتلوا بها مكان الصدارة في كل حركة وكل كفاح ضد المستعمرين وأعداء الدين .

وإذا رجعنا إلى التاريخ القريب، وجدنا كيف لجأت الجاهير إلى الشيخ أحمد الدردير رضى الله عنه لرفع الظلم عنهم، فأمر بإعلان الثورة، والبدء في الاستعداد للقتال ضد الماليك الذين يعسفون بالرعية ظلمًا ونهبًا وإفسادًا، كذلك لجأت الجاهير إلى الشيخ عبد الله الشرقاوى، فعقد اجباعًا حضره العلماء أصدروا فيه قرارهم بإغلاق الحوانيت والأسواق والاستعداد للقتال ضد ظلم الحاكمين، وكان الأزهر مركز القيادة الشعبية في الثورة ضد الحملة الفرنسية، مما عرضه للضرب بالقذائف المدمرة وسقوط أبنائه وعلمائه ضحايا، وامتدت قيادة الأزهر السياسية للشعب إلى العصر الحديث عندما بدأت ثورة عرابي على الحكام، وأصدر علماء الأزهر في ذلك الوقت فتواهم الشرعية بخروج الخديوي على أحكام الدين، وبخيانته للأمة وتواطئه مع أعداء الإسلام. وأدى ذلك إلى أن حركة العلماء عندما فشلت الثورة كما حوكم زعماؤها وكان للأزهر أيضًا دوره القيادي المعروف في ثورة ١٩٩٩.

#### ماهو وضع الأزهر الآن في عصر الثورة العلمية الحديثة؟

لاشك أن الأزهر وهو الأمين على رسالة الإسلام يؤيد بكل فروعه وإمكاناته التقدم العلمى الحديث الذى يستهدف خير البشرية وسعادتها ، وهو يتابع مظاهر هذا التقدم ويؤصله فى دراساته الجامعية ويضيف إليه من هدى الإسلام ونوره ، وتفد إليه للإفادة من دراساته وبحوثه وفود الطلاب فى جميع أنحاء العالم ، كما تفد إليه الرسائل والبحوث والاستفسارات ليجيب عليها ويضعها موضع العناية والاعتبار ، كذلك يرسل الأزهر علماءه وطلابه وبحوثه إلى المراكز العلمية فى الحارج ، وفى جامعات مصر والجامعات العربية والمدارس العربية والإسلامية يحتل العلماء الأزهريون أماكهم ويحاضرون ويؤدون واجبهم العلمى والثقافى والاجتماعي .

#### هل هناك أجهزة في الأزهر تهم بمتابعة التيارات الإعلامية والثقافية ؟

لعلك تعلم أن مجمع البحوث الإسلامية هو إحدى هيئات الأزهر الرئيسية وهو يقوم بأقسامه المختلفة بمتابعة ماينشر عن الإسلام من كتب ونشرات ويبدى علماؤه آراءهم فيا ينشر أو يذاع أو يشاهد من وسائل الإعلام – كما يقوم بتبصير المسلمين بواجبهم في هذه المجالات عن طريق ماينشره من مجلة الأزهر والمطبوعات التي يصدرها بصفة دورية .

#### فى أثر مناهج الفكر الأزهرى فى الفكر الإسلامي والعالمي

الفكر الأزهرى هو جزء من الفكر الإسلامى ، ومن ثم فتأثيره فى الفكر المحلى أو العالمى مظهر من مظاهر تأثير الفكر الإسلامى ككل ، ولاشك أن عناية الأزهر بالدراسات العربية والإسلامية قديمًا وحديثًا جعلت للفكر الأزهرى مكانة كبرى وسمعة وطيدة لدى مختلف الهيئات العلمية فى المجالات العربية والإسلامية والعالمية ونحن نلمس اهتمامهم بمعرفة رأى الأزهر فى المشكلات العلمية والحيوية المعاصرة وذلك مانتبادله مع هذه الجهات من رسائل ومكاتبات.

#### فى اللغة العربية

إن اللغة العربية ليست لغة وطنية فحسب وليست لغة قومية فقط ، ولن كانت كذلك قبل الإسلام فهى بعد نزول القرآن بلسان عربى مبين ، أصبحت تمتاز بخاصية أخرى ، وهى أنها أصبحت لغة دينية على كبل مسلم أن يتعلمها إذا أراد الدقة الدينية في دينه ، والصحة الصحيحة ، لإسلامه .

وكونها أصبحت بعد نزول الإسلام لغة دينية فإن ذلك لم يخرجها عن وضعها الأصلى وهو أنها لغة قومية ، ودول وأقاليم عربية ، فهى بالنسبة لهم أصلية ولغة دينية ، وبالنسبة لغيرهم لغة دينية ، وهى على كل حال بالنسبة لهؤلاء وهؤلاء لغة مقدسة . ومامن شك فى أن الإسلام لايشجع على ترجمة معانى القرآن ، وذلك لأسباب واضحة ، مها : أن ترجمة القرآن إنما هى نجرد تعبير عن فهم المترجم فهى لاتعبر عما أراده الله سبحانه ، وإنما تعبر عن زاوية ضئيلة مما أراده الله سبحانه ، وقد يكون فهم المترجم مجرد خطأ وهو على كل حال قاصر عن استيفاء جميع ما أراده الله سبحانه .

والإسلام لايشجع أيضًا على الترجمة حتى لايكون فى ذلك الاستغناء بها عن تعلّم اللغة العربية ، مع أن تعلم اللغة العربية فى النظرة الإسلامية من أهم الأمور ، وذلك أنه كها يربط الدين بين شعوب لايربطهم جنس واحد فإنه مما يقوى هذه الرابطة أن تكون هذه الشعوب متفاهمة بلغة واحدة ، ومن أجل الدين ومن أجل قوة الترابط بين الشعوب التى تدين به يجب تعلّم اللغة العربية ، ويجب فضلا عن ذلك الاحتفاظ بها عن أن تلوثها العامية على أى وضع من أوضاع التلوث ، أى يجب الاحتفاظ بها عربية قرآنية صافية نقية .

ولكل ذلك فإن ترجمة القرآن بالنسبة للمسلمين لاتُعدّ قرآنًا ، ويجب على المسلم أن يحفظ من القرآن قليلا أو كثيرًا بحسب استطاعته ، ويحاول فهمه بحسب إمكانياته ، وإن فى قول الله تعالى : (ماتيسر) سعة لكل مستجيب لنداء الله ورسوله والاستجابة إنما تكون بحفظ وتكرار ماتيسر من القرآن بلسانه العربي المبين ونقول فى ختام هذا فى صراحة لالبس فيها ، وفى وضوح لاغموض فيه أن كل من يستطيع من المسلمين تعلّم اللغة العربية ، ولم يتعلمها فهو آثم دينيًّا ، ونقول فضلا عن هذا إن كل من يستطيع أن يزداد تمكنًا من اللغة العربية فى أسلوبها ومعانيها من العرب أنفسهم فلم هذا إن كل من يستطيع أن يزداد تمكنًا من اللغة العربية فى أسلوبها ومعانيها من العرب أنفسهم فلم

يفعل آثم دينيًّا ، ونقول فى النهاية ، إن كل دعوة إلى العامية فى الأجواء الإسلامية إنما هَى إلحاد فى حق الوطن الإسلامي .

#### فى أهمية هبوط الإنسان على سطح القمر

هذه مسألة تعتبر فى الجو الإسلامى اكتشافًا لنواميس الله فى كونه ، وهى من المسائل العلمية التى يحث الإسلام على الوصول إليها ، وحبذا أن يغزو الإنسان الفضاء وأن يكتشف مافيه ، وأن . - يغزو الكواكب .

وقد قال الله تعالى : (يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لاتنفذون إلا بسلطان).

وغزو الفضاء مسألة من المسائل التي يحث عليها الإسلام ولاتتعارض مع تعاليمه .

#### ف التعريف بالعلاقة بين القمر والمسلمين والرؤية بشأن هذه العلاقة في المستقيل

القرآن يقص عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه حينا رأى القمر بازغًا: قال هذا ربى فلما أفل قال لمن لم يهدفى ربى لأكونن من القوم الضالين، ومعنى هذا الكلام أن من صفات الله أن لايغيب. والقمر يعتبره المسلمون كائنًا من الكائنات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وأنه في الوضع الإسلامي علامة لمعرفة الشهر العربي، قال تعالى: (ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج)، وليس له وضع أكثر من ذلك في العرف الإسلامي، وقد قال الرسول عراقية أدا الشمس والقمر آيتان من آيات الله لاينخسفان لموت أحد ولالحياته».

فى بعض الناس يرى وجود حالة من الفقر فى العالم المعاصر ومن ناحية أخرى فإن التخطيط لصناعة سفن الفضاء يحتاج لكثير من الأموال، ومثل هذه الأموال يجب أن تنفق فى سبيل الاحتياجات الأساسية للبشرية

إن الدول التي تنفق الكثير من المبالغ في غزو الفضاء دول غنية لايؤثر فيها إنفاق هذه المبالغ . على أن الحروب هي التي تستنفد المبالغ الهائلة ، وهي التي تعمم الفقر في الدول . أما غزو الفضاء فإنه كشف للمجهول فى الكون ، ولابد للإنسان من الوصول إلى ذلك مها أنفق فى سبيله من مال .

#### فى موضوع ملكية القمر

القمر ليس ملكًا لأحد ، وإذا كان هناك ما يمكن أن ينتفع به فيا يتعلق بأرض القمر فيجب أن يخصص هذا عن طريق اتفاقات دولية لإزالة الفقر والمرض والجهل من الإنسانية وأن لايكون القمر ملكًا لدولة معينة .

#### أى نوع من الفائدة يمكن توقعها عن طريق هبوط الإنسان على سطح القمر؟

الفائدة من هبوط الإنسان على سطح القمر ازدياد معرفته بالكون ، وهذه أسمى مايمكن أن يكون من ثمرة هبوط الإنسان على القمر ، لقد اعتقد القدماء أنه كائن مقدس ، ومع أن الإسلام لم يؤمن بذلك يومًا فإن معرفة القمر على حقيقته مسألة نتطلع إليها جميعًا ، وهذه المعرفة غاية في نفسها . . . .

## كم من أقطار الأرض الإسلامية بحكمون بما أنزل الله على محمد ﷺ في زماننا هذا؟

إن الاستعار الذي جثم على صدر الأمم الإسلامية بذل جهده لمنعها عن العمل بالإسلام . بل لقد فرض عليها قوانين من الغرب ومن أمريكا ، وكان من فضل الله تعالى أن خلت البقعة التي كانت مهد الإسلام من الاستعار ومن فرض قوانين أجنبية ، فاستمرت تتعامل بالقانون الإسلامي . بيد أن الأمم الإسلامية وقد تحرر أكثرها من الاستعار قد بدأت تتجه نحو تشريع إسلامي ، وبدأت تقنن الشريعة الإسلامية كما تفعل مصر الآن ، والله نرجو أن يكتب لنا النجاح والنصر .

#### فى الإسلام والشيوعية

إن منهج الشيوعيين بالنسبة لضرب الإسلام أصبح معروفًا لدى المعنيين بصلة الإسلام بالشيوعية .

والخطوة الأولى فيه هى مهاجمة علماء الدين ، مهاجمتهم بشتى الوسائل ، بالكلمة والنكتة والمسرحية والتميلية ، مهاجمتهم بالافتراء عليهم ، وتلفيق النهم ضدهم ، والكذب يلبسونه صورة الصدق ، وهم يرون أن كل ذلك لايجدى إذا لم يكن هناك تكرار باستمرار ، فالتكرار للفكرة يجعلها تستقر فى الشعوب ، ويجعل الجمهور يسير فى التيار ويألف ذلك ، فلا يستثيره النيل من علماء الدين .

والشيوعيون في سبيل تحقيق هذه الدعوة والخطوات التي تتلوها يحاولون دائمًا وفي كل قطر أن يتغلغلوا في وسائل الإعلام شيئًا فشيئًا ويصبحون أكثرية فيها ، أو على الأقل يصبحون من كبار الموجهين فيها ، إن مهجهم أن يستولوا على تصرف الأمور حسبا يحبون في الإذاعة والتليفزيون والصحافة والمسارح والسينا ، وهم يسخّرون كل ذلك في تخطيط دقيق ليسير الوضع حسبا يشهون .

فإذا نجحوا فى هذه الخطوة ولو بعض النجاح فإنهم يبدءون الخطوة التالية وقد تتداخل الخطوتان ولكنهم يبدءون دائمًا بالهجوم على علماء الدين .

أما الخطوة الثانية : فإنها مهاجمة الدين فى فروعه وفى تاريخه ومن لهم القداسة من رجاله الأواثل ، ومن هناكانت الحملة مثلا على سيدنا عبد الرحمن بن عوف بل على سيدنا عبان وهما من المبشرين بالجنة ، وثانيهها اختاره المسلمون خليفة لهم ، وعنه يقول رسول الله علياتية : «اللهم ارض عن عبان فإنى عنه راض ».

ويقول صلوات الله وسلامه عليه حيمًا جهز عمَّان رضى الله عنه جيش العسرة من ماله الخاص . . يقول «ماعلى عمَّان مافعل بعد اليوم» .

عَمَّانَ الذَّى مِن أَجِله كانت بيعة الرضوان حينًا أشيع أن المشركين قتلوه ، وإذا صفًا لهم الجو ولم يجدوا معارضًا يصل بهم الهور إلى حد الهجم على آل البيت.

وإذا وجدوا أن الأمور تسير على هواهم بدءوا الخطوة الثالثة وهى : مهاجمة الدين فى عقيدته وأركانه فينكرون وجود الله ، وينكرون الرسالات – كل الرسالات – وينكرون البعث والقيامة . وقد وصلوا فى بعض البلاد الإسلامية إلى هذه المرحلة الثالثة ، وسخروا بالإيمان ، وأعلنوا الكفر ، ولكنهم هنا فى مصر وصلت بهم الجرأة إلى المرحلة الأولى والمرحلة الثانية ، وفى المرحلة الأولى وصل بهم الأمر إلى مهاجمة علماء الدين فى شيوخهم .

وهم بذلك يؤمنون أن المرحلة الأولى قد انتهوا منها ، ولكن الله أخلف ظنهم فمهاجمة شيخ الأزهر جزء من مخططهم ، وعلى الأمة أن تتنبه لذلك ، وأن تتخذ لكل خطوة مايلائم وضعها موضع الإخفاق التام .. (كيف تفسرون أن عدد مسلمى الاتحاد السوفيتي يقترب من ٦٠ مليونًا في حين لايحج منهم في العام أكثر من عشرة أشخاص على أحسن تقدير؟).

فى عدة سنوات ، مر الحجاج السوفييت بالأزهر ، وقابلتهم فى كل مرة مروا بالقاهرة ، إنهم فى كل مرة ماكانوا يزيدون عن العشرة إلاّ قليلا ، والمرة الوحيدة التى كانوا فيها من الكثرة بمكان كانوا تسعة عشر ، ولم تتكرر ...

وفى كل مرة سألتهم : ليس من المعقول أن يكون بروسيا هذا العدد الكثير من المسلمين ولايحج منها إلاّ هذا العدد الضئيل الذي لاتتجاوز نسبته واحدًا على خمسة ملايين . .

فإذا بشفاههم ترتجف ، وإذا بوجوههم تعلوها الصفرة ، ويتطلع كل منهم إلى الآخر فى نوع من الفزع ، وذلك لأن ماقلته يعتبر نقدًا ، وإذا ماسكتوا عليه فإنهم يسألون ، ويكون هناك تحقيق يعقبه ما الله به عليم ، وإذا أجابوا فهاذا يجيبون !

ووقعوا فى حيرة أسفت لها ، وأردت إخراجهم منها فقلت لهم : إن شاء الله يكون العدد فى العام القادم كثيرًا . . . وتنفسوا الصعداء .

وتتساءل : لماذا هذه القلة ؟ والسبب معروف ، وجو هذا الموقف العدائى من الشيوعية للدين ، وماذا تريد ممن لادين له أن يفعل غير ذلك .

إن هذه القلة هي الوضع الطبيعي أما غير ذلك فهو الشذوذ.

#### فتوى عن الشيوعية

لقد بدأ الكفر بالدين مع (ماركس) منذ ابتداء الشيوعية ، فقد قال (ماركس) كلمته المشهورة: «إن الدين أفيون الشعوب» ولقد تلقف (لينين) هذه الكلمة (لكارل ماركس) وأعلن أن هذه الكلمة هي حجر الزاوية في الفلسفة الماركسية فيا يتعلق بالدين ، إنه يقول حرفيًا : قال كارل ماركس: إن الدين أفيون الشعوب الفقراء ، وهذا هو حجر الزاوية في الفلسفة الماركسية جميعها والكنائس وكل أنواع الماركسية جميعها من ناحية الدين ، وتعد الماركسية الديانات جميعها والكنائس وكل أنواع المنظات الدينية آلة لرد الفعل البرجوازي وفي المقدمة التي كتبت لكتاب (لينين) مايلي نصًا : « الإلحاد جزء طبيعي من الماركسية لاينفصل عنها » ونتابع أقوال الشيوعيين عن الدين ، يقول (لونا شارميكي) الذي كان يومًا وزيرًا للتعلم في حكومة الشيوعيين :

«نحن نكره المسيحية والمسيحيين ، وحتى أحسن المسيحيين خلقًا نعده شرَّ أعدائنا ، وهم

يبشرون بحب الجيران ، والعطف والرحمة ، وهذا يخالف مبادثنا ، والحب المسيحى عقبة في سبيل تقدم الثورة ، فليسقط حبنا لجيراننا ، فإن مانريده هو الكراهية والعداوة .

وحين ذالك نستطيع غزو العالم » إن تبشير المسيحية أو – بتعبير آخر – تبشير الأديان بحب الجيران والعطف والرحمة يثير الكراهية في نفس الشيوعي .

إذ إنه لايعرف إلا الحقد والكراهية والعداوة ، وبهذه الكراهية والعداوة يستطيع – فيا يزعم – غزو العالم .

والزعم الشيوعى لينين يعلن فى وضوح سافر عن الصلة بين الدين والشيوعية بكلمات قليلة حاسمة ، إنه يقول : « الماركسية هى المادية : ومن ثم معادية للدين » أما البرنامج الذى وضع للمؤتمر الدولى الشيوعى السادس الذى عقد فى عام ١٩٢٨ فإنه يقول حرفيًّا : « إن الحرب ضد الدين وهو أفيون الشعوب تشغل مكانًا هامًّا بين أعال الثورة الثقافية ، ويلزم أن تستمر هذه الحرب بإصرار وبطريقة منظمة ».

ولايكاد لينين بمل الحديث عن الأديان ووجوب تحطيمها ، إنه يتحدث عنها بمناسبة وبدون مناسبة .

ولقد كتب في يوم خطابًا للكاتب الروسي (مكسيم جوركي) يقول فيه :

« إن البحث عن الله لافائدة فيه . . ومن العبث البحث عن شيء كم تضعه في مكان تخبثه فيه ، وبدون أن تزرع لاتستطيع أن تحصد ، وليس لك إله ، لأنك لم تزرعه بعد ، والآلهة لايبحث عنها وإنما تزرع ، يخلقها البشر يلدها المجتمع » .

ومما سبق نرى أن الشيوعية في العقيدة معارضة للإسلام.

وهى فى الأخلاق معارضة للإسلام. وهى فى الاقتصاد معارضة للإسلام. وهى فى كل هذه المعارضات ، منكرة متعمدة ، بل سافرة مستهزئة . فهى إذن ملحدة ، لايشكون هم فى ذلك ، ولايشك فيه غيرهم ، والواقع يكذب كل مماراة لهم ، وهم فى موقفهم أشد انحرافًا عن الإسلام من المشركين .

ولقد بين الله الأحكام بالنسبة للملحدين والمشركين من هذه الأحكام ، فالأحكام الخاصة بالزواج : مثلا :

يقول تعالى : (ولاتنكحوا المشركات حتى يُؤْمنَّ، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم ، أولئك أعجبتكم ، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وبين آياته للناس لعلهم يتذكرون...).

فالمسلمة إذن لاتحل لشيوعي – فإذا كان اعتنق الشيوعية بعد الزواج ، فإنها تصبح محرمة عليه .

والمسلم لاتحل له الشيوعية : فإذا كانت اعتنقت الشيوعية بعد الزواج فقد أصبحت محرمة عليه .

وإذا مات الشيوعى أو الشيوعية فإنه لا يُصلى عليه . ولا يدُفن فى مقابر المسلمين ، ولا يرثه وارث مسلم ، ولا يرث هو من الأقارب المسلمين .

وإذا تاب الشيوعى فإن باب التوبة مفتوح ، والله يبسط يده بالليل ليتوب مسى، النار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسى، الليل . (ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقم ) . .

#### فى طريق الفلاح حتى يتبعه من يرد الله به خيرًا

يقول الله تعالى : (يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون) والركوع والسجود علامتا الخضوع لله سبحانه ، والتواضع له ، إنها العلامتان الظاهرتان ويجب أن تصحبها علامة باطنية هي خضوع القلب أو سجود القلب ، وسجود القلب ، وسجود القلب ، فأهراه يجرى وراء تحقيقها الصالحون باعتباره غاية سامية في أعراف المتقين ، وأن التعبير الجارى الذي يقول : من تواضع لله رفعه إنما يعني على الحصوص هذا الذي تواضع لله سبحانه بقلبه وهو يجارى قوله عليه ، فها رواه الإمام مسلم ، عن ثوبان مولى رسول الله عليه قال : سعمت رسول الله عليه يقول : « عليك بكثرة السجود ، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله سمعت رسول الله عليه عليه وقال تعالى : (واسجد واقترب) .

أى تواضع لله سبحانه واخشع له واخضع ، فإن ذلك وسيلة القرب منه سبحانه ، والقرب من الله هو منتهى الرفعة للإنسان . ويقول رسول الله عليه القرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » .

وينصح رسول الله عَلِيلَتُهِ أن يدعو الإنسان ربه وهو في هذه الدرجة من القرب قائلا : « فادعوا في سجودكم فقمن أن يستجاب لكم » .

والسجود الذى يريده الله ورسوله هو على الخصوص العميق فى النفس ، والذى يتمثل فيه الشعور القلمى والروحى بجلال الله وعظمته ، والذى تصوره هذه الشارة المعروفة من وضع الجبهة على الأرض ، تمثل الخضوع لجلال الله وعظمته ، والانقياد المطلق لحكمته الرحيمة وعظمته

الحكيمة ووده القريب ، وتقربه ممن تقرب إليه .

ومن الأحاديث ذات المغزى العميق فى هذا ما رواه الإمام مسلم عن أبى فراس الأسلمى خادم رسول الله عليه عنه قال : كنت أبيت مع رسول الله عليه ما فآتيه بوضوئه وحاجته ، فقال : «سلنى».

فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة .

فقال : أو غير ذلك .

فقلت : هو ذاك :

قال : أعنى على نفسك بكثرة السجود .

والسجود إذن تعبير عن التضامن لله سبحانه ، وعن الحشية والحضوع وهو من أجل ذلك سبيل إلى الجنة ، فمادام الإنسان يحشى الله فإنه يقوم بالواجبات والفروض وينهى عما بهى الله عنه ، وتلك هى العبادة ، وهى التقوى ، وذلك هو معنى العبودية التى أمر الله سبحانه وتعالى بها كثيراً فى القرآن وأمر بها فى الآية التى نحن. بصددها فقال : (واعبدوا ربكم).

وإذا ما خشى الإنسان ربه فإنه لا محالة فاعل للخير ، وذلك أن التزام أوامر الله واجتناب نواهيه هو الحير كل الحير.

فإذا ما حقق الإنسان السجود لله بمعناه الصحيح – مقدماته ونتائجه – فقد حقق سلوك طريق الفلاح في الدنيا ، وسلوك طريق الفلاح فما يتعلق بالآخرة .

أما فى الدنيا فإن الله سبحانه قد تكفل بمن سجد له متمثلا العبودية . يقول سبحانه : ( أليس الله بكاف عبده ) .

ويقول : (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) .

ويقول تعالى فى عموم وشمول عن الذين آمنوا وكانوا يتقون : ( ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون ، الذين آمنوا وكانوا يتقون ، لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ) .

#### في حرية الصحافة وأدب الجنس

الصحافة حرة فى حدود القانون ، وهى حرة فى حدود الدستور ، ولكنها من قبل ذلك وبعده حرة فى حدود الإسلام ، ثم هى من قبل ذلك ومن بعده حرة فى حدود الأخلاق .

على أن القانون والدستور قائمان على أن دين الدولة الإسلام ، وعلى أن الخُلق أساس المجتمع ، وعلى أن كل تيار يهوى بأفراد ألمجتمع نحو الشذوذ والانحراف إنما هو تيار آثم . نقول ذلك بمناسبة الحديث عن حرية الصحافة والحديث عن أدب الجنس .

ومما لا شك فيه أن أدب الجنس لا يرتبط بالخلق الكريم إلا بالرباط العكسى ، وأن الرجل الكريم على نفسه وعلى الله ، لا ينحدر إلى هذا المستوى المكشوف الذى لا يتمثل فيه السمو الروحى وإنما تتمثل فيه الغريزة الشهوانية الجنسية فى أحط مظهر يمكن أن تظهر فيه . وهذا الأدب الجنسى يجد رواجاً لدى المراهقين ، وهذا الرواج معناه ثورة طائلة للمؤلف ، ومن أجل ذلك ، من أجل المال المكتسب بطريق خبيث ، يكتب الكتاب المنحرفون عن أدب الجنس ، وهؤلاء الكتاب لا يعرفون المثل العليا ، ولا المبادئ الشريفة ، وإنما همهم – كل همهم – المال من أجل اللذات ومن أجل الجنس ، أما الوطن ومصلحته وأما إفسادهم المراهقين ونشرهم المنحل في كثير ولا قليل .

ولقد سارت فرنسا في هذا الاتجاه بعد الحرب العالمية الأولى ، فكانت النتيجة أن دمرتها ألمانيا في أيام معدودة ، ولقد أعلن زعيمها المرشال بيتان إذ ذاك السبب في الهيارها فلم يكن إلا انتشار أدب الجنس ، والسير وراء كتاب أدب الجنس لتحقيق مثلهم السافلة .

هؤلاء الكتاب مثلهم فى الوطن كمثل الميكروب الخبيث ، بل إن خطرهم أشد ، وكما تحارب الدولة الميكروب فتقضى عليه بالوسائل المناسبة فكذلك الأمر بالنشبة لهؤلاء الكتاب الذين تتمثل فيهم العداوة الكياملة للفضيلة وبالتالى للوطن .

ولا بجوز أبدًا أن تتخذ حرية الصحافة دعامة ليقول الكاتب ما يشاء ، فإن مقلسات الأمة إذا هدمت بالأقلام الخبيثة فإن مصير الأمة إلى الانهيار .

وعلى هذا يجب - في منطق الأخلاق والوطن ، ولمصلحة الأخلاق والوطن - أن تضرب الدولة بيد من حديد على كل من يعيث فساداً في مقدساتها ، وأخلاقاً وديناً ، مسمياً الدعوة

السافرة إلى الانحلال أدبًا ، وما هي إلا انعكاسات نفس ضحلة ظهرت على قلم كاتب لا يمت إلى الفضيلة بصلة .

ورجاؤنا إذن ، حفاظاً على الدين والأخلاق والوطن ، وإنقاذاً للمراهقين ، أن تتكون في الدولة رقابة خاصة بالكتب والصحف ووسائل الإعلام تراعى المثل العليا والمبادئ الشريفة .

## على مر السنين كان الأزهر يقصر دوره على ميدان المسلم فهل من جديد عن الميدان الآخر، ميدان المرأة المسلمة، التي تعتبر النبع القويم لتأصيل القيم الدينية والروحية فى نفوس النشء؟

الأزهر حصن الثقافة الإسلامية ، وتراثها الأصيل فى شتى جوانب الفكر والحفيظ على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، والقيم على حفظ وعائهها ، وهو اللغة العربية ، وبذلك التقت العروبة والإسلام ، فى محيط الثقافة التى أفاضها القرآن وامتزجتا ، وصارتا وحدة لا انفكاك فيها . وبقى الأزهر على مر الدهور مركزاً حصيناً لصيانة هذا التراث بفضل ما بذلت مصر فى سبيل الحفاظ عليه والحمد لله .

وقد أمَّت أمم شتى – ممثلة فى صفوة من بنيها – الأزهر الشريف ، فانتهلوا من معينه ، وتفيئوا ظلاله ، وعادوا إلى بلادهم بعد ربهم داعين قومهم إلى الله على هدى وبصيرة .

على أن الأزهر لم يقتصر دوره على المسلم فقط ، بل له دوره الفعال بالنسبة للمرأة المسلمة أيضًا فكلية البنات الإسلامية تابعة له ، ومن مميزات هذه الكلية أنها لا اختلاط فيها ، وفيها تنبيهات على ضرورة الالتزام بالزى الإسلامي ، ليكون قدوة . .

وللكلية قيادة حازمة ورشيدة ، وقد اتسعت هذه الكلية الآن ، وتمدها روافد من المعاهد التي توسعنا فيها للبنات ، لتكون روافد طيبة لهذه الكلية .

وقد أقبلت عليها وافدات من البلاد الإسلامية بشكل كبير، نظرًا لعدم الاختلاط ولتدريس المناهج الإسلامية، حتى في الكليات العملية . متى نحصل على رجل دين بالمعنى الحق؟ وهل يمكن أن يكون الأزهر بمعاهده المختلفة ودراساته الدينية (فقط) سبيلنا إلى هذا؟ أو أن الأمر يحتاج إلى روافد أخرى؟

ليس فى الإسلام رجل دين بالمعنى المفهوم ، فكل مؤمن مكلف بالدعوة إلى الله (كنم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف وتبهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) . وإن دعت الضرورة إلى التخصص فى طلب العلم ، وإتقان أساليب الدعوة وعلومها ، نظرًا لما جدّ ويجد من تشابك وتباين فى مصالح الناس وحياتهم اليومية : (فلولا نَفَر من كل فرقة مهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون )

على أنه يشترط فى الداعى قبل كل شىء : الإخلاص لله ، وأن يجعل من نفسه قدوة ، وأن يتسلح بعلوم العصر ، وأن يكون مستنيرًا بالثقافة العامة ، ليستطيع أن يواجه الدعوات الهدامة والنحل الضالة ، والملل الخاطئة ، وأن يلم بلغة أجنبية أو أكثر.

ولذلك أنشأنا كلية للدعوة فى طنطا ، وقد بدأت فيها الدراسة بالفعل وستفتح كلية أخرى للدعوة فى القاهرة ، وأخرى فى المنوفية ، ونأمل أن يكون البرنامج المنتقى لهذه الكلية وافيًا بالغرض ، وأن يؤدى فيها أساتذة متخصصون على دراية واسعة بأهداف الكلية ، وحاجات العصر. وحقائق الدين وروحه (١)

وعندى من المشروعات مايكفل للإمام والداعية ورجل الدين الحياة الكريمة ، والإعداد السليم ، ونسأل الله المعرفة لإخواج كل ذلك إلى حيز الوجود والتنفيذ .

وارى أن المكان الطبيعي لكل ذلك إنما هو الأزهر ، الذي حمل أمانة الدعوة أكثر من ألف عام . وفي كلياته العلمية والعملية مايكفل ازدهار الدعوة إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) تم فى عهد الإمام الأكبر عبد الحليم محمود شيخ الأزهر تحقيق تنفيذ هذه الكليات بالإضافة إلى كلية البنات الإسلامية بأسيوط ، وكليات أصول الدين ، والشريعة بالمنصورة ، والشريعة بطنطا ، وتم افتتاح حوالى ١٠٠٠ معهد دبنى بين ابتدائى وإعدادى وثانوى .

## العالم الفرنسي (أندريه بوشان) ينكر شق البحر كمعجزة، معلىلا ذلك بأسباب بيلوجية وطبيعية فما رأى فضيلتكم في ذلك؟

المعجزة أمر خارق للعادة ، يظهره الله على يد مُدعى النبوة ، تصديقًا له فى دعواه كما قال علماء التوحيد .

فهى أمر معجز ، وخارق للعادة ، أى لا يجرى على سنن المألوف والعادة فى حياة الناس ، ويؤيد به الله تعالى الرسل تصديقًا لهم فى دعوتهم ، ليحيا من حَىَّ عن بينة ، ويهلك من هلك عن بينة وللمعجزة تأييد من الله القوى القادر ، الذى لا يعجزه شىء ولا يعجز عن شىء .

والعقل البشرى مها سما وعلا وارتنى ، فهو محدود وقاصر ، وإدراكاته محدودة ، ومعارفه كذلك تحد بقيود وحدود وتفاوت ، والنظريات العلمية محكومة بقوانين ونظريات معروفة ، فكيف يتأتى لعقل بشرى أن يحكم على معجزة بالإمكان أو عدمه ؟

أولى بالإنسان أن يعرف قيمته ، وأن يسهم فى محيطه الضيق ، وأن يجول فى مجالاته التى يقدر عليها ، وتتاح له بتوفيق الله ويسره ومعونته .

والمتتبع للبشرية – حين وعت على مدار تاريخها ، ويرى أن من شأن الطفولة البشرية التمسك بالماديات ، والوقوف عند الأشياء المادية وحدها ، وقياس كل شيء بمقياس العقل والموازين البشرية .

ومن شأن الرشد الإنسانى التجريد ، والتنزيه ، وعدم الوقوف فى دائرة المحسوس وحده ، وإكبار شأن العقل فما وصل إليه فقط .

والإيمان بأن قدرة الله تعالى وعظمته لاتقف عند حد ، ولاتحيط بها العقول ، ولاتحدها الأفهام ، ولذلك كان الإيمان بالغيب من صفات المؤمنين الذين رضى الله عهم ورضوا عنه : (الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ، والذين يؤمنون بما أنزل إليك ومأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ، أولئك على هدى من ربهم ، وأولئك هم المفلحون ).

فنحن نؤمن بما جاء به كتابنا – وماحدثنا به نبينا ﷺ ، ونعتقد بوقوع المعجزات لأنبياء الله ورسله ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

#### استلهام الدين في الثقافة الجنسية

للإسلام فكرته ونظامه ومنطقه فى السلام ، وللإسلام فكرته ونظامه ومنطقه فى الحروب : أسبابها ، والاستعداد لها ، وبعث الرهبة فى نفوس الأعداء وموقف الجندى فيها ، ومعاملة الأسرى وتحديد جزاء المقبل المتفافى ، وعقاب المدبر المتخلف ، وللإسلام فكرته ونظامه ومنطقه فى التجارة ، من بيع وشراء وكتابة عقود . . وللإسلام فكرته عن النظافة التى يسميها التطهر أو الطهارة طهارة النفس ، طهارة النية ، طهارة الضمير ، طهارة الجسد ، طهارة الثوب وطهارة المكان .

لقد حدد الإسلام ونظم كل أمر سواء فى ذلك ما اتصل بالمادة أو مااتصل بالأخلاق ، أو ما اتصل بالغيب ، أعنى ماوراء الطبيعة ، ولقد وصل فى ذلك إلى أمور غير متوقعة فى نظام عام ككيفية الجلوس : الجلوس فى الطرقات ، وفى الإماكن العامة ، وفى غيرها وآداب ذلك ، وتلخل حتى فيا يراه الإنسان فى أثناء سيره وما يجب عليه بصدده ، بل تدخل حتى فى أسماء الأشياء ، فالحروب سماها ( الجهاد ) والنظافة سماها ه الطهارة ، فتدخله فى الأسماء نفسها إنماكان المدف منه السمو بها ، وبموضوعاتها إلى مستوى إنسانى روحى يبعدها عن أن تكون فسادًا أو سببًا فى فساد .

على أن تغيير الأسماء الهدف الإسلامى منه الجوهر ، وليس الهدف منه الشكل كما يبدو لأول وهلة ففكرة « الطهارة » تستبعد فكرة الحزب من أجل الاغراء ، وفكرة « الجهاد » تستبعد فكرة الحرب من أجل السيطرة وامتصاص الدماء واستعباد الأم

إذن للإسلام إصلاح فى كل ميدان . . وتنظيم فى كل مجال . . ووضع القواعد لكل أمر . . ووضع للأمور فى نصابها ، سواء منها ماتعلق بالشخص نفسه ، أو فى صلته بأسرته ، أو فى صلته بالمجتمع الذى يعيش فيه ، أو العالم الذى يحيط به ذلك هو الإسلام .

فليس من الغريب – والأمركذلك – أن يتحدث القرآن عن الحياة الجنسية . والحياة الجنسية تحتل في عالمنا الحاضر مكانًا كبيرًا ، فالكتب فيها تؤلف بكثرة ، وتنتشر على نطاق واسع ، بعد أن يطبع منها الآلاف .

بيد أن السمة الغالبة عليها إنما هي اللهو والعبث وإثارة الغرائز ، ولهذا الطابع نفسه نالت رواجًا كبيرًا ، فالفتاة تقرؤها في خدرها متخفية ، والشاب المراهق يلتهم صفحاتها التهامًا . وفى المساء – عندما يستلقى كل مهم على فراشه تأخذ الفتاة ويأخذ الفتى فى أحلام اليقظة المتصلة بما قرأ

من أجل ذلك حاول المصلحون أن يقوموا فى وجه هذا الفساد الذى يسرى بسرعة ، والذى لا يقتصر شره على ساعات تضيع عبثًا فى القراءة ، وعلى ساعات تضيع عبثًا فى القراءة ، وعلى ساعات تضيع عبثًا فى التخيل والأحلام وإنما يتجاوز الشر فى ذلك إلى تنفيذ الأحلام والتخيلات عمليًّا فتتحقق الرذيلة وتنهار دعائم الفضيلة .

ولكن المؤسف أن الجرائد لاتستجيب إلى هؤلاء المصلحين ، فلا تفسح صدرها لآرائهم ، ذلك أن الجرائد نفسها ترى وتلمس أن من الوسائل التى تكون عاملا فى انتشارها إثارة الجنس . ولذلك تنشر الصور المثيرة والأخبار الفاضحة ، والألاعيب والحيل التى يستعملها ممزقو الأعراض وجارحو الفضيلة .

بيد أننا لانكون منصفين إذا قصرنا فى الحديث على هذه الكتب العابثة ، فهناك لون آخر من الكتب تتحدث عن الحياة الجنسية بطريقة علمية وتشرح آراء «فرويد» وآراء مدرسته وتدعو فيا يدعو إلى إدخال التعليم الجنسي بطريقة منظمة فى المدارس ، وتزعم أنها بذلك تتلافى الضرر الذى يحدث عن طريق هذه الكتب العابثة .

وهذه الفكرة الأخيرة قد جربت فى عالم الغرب فكانت النتيجة على عكس ماتصوروا ، وفشلت التجربة فشلا ذريعًا . ونحن فى الشرق ، وسمتنا التقليد اللاواعى فى عالم الفتنة ، نريد أن نفعل مافعل الغربيون وفشلوا فيه .

أما التفكير النظرى العلمى فى هذا الجانب ، أعنى مايفعله علماء النفس عندنا من شرح آراء فويد ومن بهج بهجه فإنه تفكير مضطرب كشأن التفكير النظرى عامة ، وإذا نسينا ، أو تناسينا هذا التغيير المستمر فى التفكير النظرى فإن ذلك لايمحو ولايزيل الحقيقة الصارخة وهي أن التفكير النظرى فى تغير مستمر ، فما أثبته بالأمس ينقصه اليوم ، وما ابتدعه فى الآونة الراهنة يحطمه فى الغد القريب .

ومن المعروف أنه بمجرد ظهور نظرية (فرويد) قام فى وجهه – من علماء الغرب نفسه – المعارضون والمهاجمون .

ومدرسة (فرويد) نفسها ليست مدرسة محددة الآراء، وليست مدرسة تلازم فكرة زعيمها دون مخالفة أو نقض سواء فيا يتعلق بالأسس، أوفها يتعلق بالنتائج.

وإذا تأملنا بعد ذلك أن الآراء البشرية خطاءة متعارضة متناقضة . فإننا لانقول إلا شيئًا بديهيًا بمعرفة من له صلة بالتفكير البشري .

فى وسط هذه الحيرة كان لابد أن تتطلع النفوس إلى ملجأ يعصمها من الزلل. وهذا الملجأ العاصم المعصوم هو الدين ...

#### حول فيلم (محمد رسول الله) أو (الرسالة)

إن قرار مجمع البحوث الإسلامية فيما يتعلق بفيلم ( محمد رسول الله ) لايحتاج إلى رؤية الفيلم فإن القرار منفصل عن هذا الفيلم وعن غيره من الأفلام .

والقرار يقره كل مسلم لأنه تقديس واحترام لرسول الله على الشاشة ونك إنه يقول: لا يجوز مطلقاً أن يظهر الرسول على أو أحد من الصحابة على الشاشة وذلك لأمور: أولا: يعترف المسلمون جميعاً أن الرسول على أنه أكمل البشر، وخير المخلوقين وصورته المعنوية في أذهان المسلمين صورة مستمدة من إيمانهم وعقيدتهم بأنه صلوات الله عليه وسلامه على الذروة من الخلق الكريم، ولايتأتى تمثيله في صورة تنزل بمكانته الرفيعة وبقدسيته التي فرضها الرسالة. والصحابة رضوان الله عليهم أثنى عليهم الرسول على وصفهم بالحميد من الصفات، وتمثيلهم نزول أيضًا بهم عن مكانهم الشريفة.

من هو ذلك الممثل الذى يمثل شخصية أبى بكر رضى الله عنه ، وعمَّان ، وعلى وأبى عبيدة ؟ ومن هو الممثل الذى يستطيع أن يمثل سيد الشهداء حمزة عم الرسول ﷺ ؟ إن كل تمثيل لسيد الشهداء نزول به عن مكانته فن يدانيه حتى يمثله . . ؟ هذا أمو .

والأمر الثانى: هو أن الممثلين يرتبطون فى أذهان المشاهدين بعدة مواقف مثلوها من قبل بعضها عابث ، وبعضها عريق فى الإجرام ، وبعضها يساهم فى مواقف الغرام بحظ موفور ، فكيف نبيح لأمثال هؤلاء الذين يرتبط ماضيهم بهذه المواقف التمثيلية المختلفة أن يقتحموا حصن القداسة فيمثلوا حمزة أو يمثلوا أبا بكر ؟

ثم إن هؤلاء الممثلين سيمثلون فى مستقبل حياتهم أدوارًا أخرى ، أدوار المهربين أو اللصوص ، أو العشاق ، أو المهرجين ، ولايسمح الأزهر والصورة هكذا بأن يمثل الصحابة على الشاشة .

والأمر الثالث: الذي من أجله يمنع الأزهر تمثيل الصحابة: هو الجانب التاريخي الإسلامي

ممثلا فى الصحابة ، وهذا الجانب قول فيه عبارة عن وثيقة ودين يعمل به ويحتج به ، وكل انحراف فيه له خطورته ، وردعًا لكل انحراف ، وتلافيًا لكل خطأ فإن الأزهر يمنع تمثيل الصحابة . وأمر أخير فى غاية الأهمية ، ذلك هو تفسير التاريخ على ضوء أحداث العصر والبيئة والمبادئ المعاصرة ، وفهم الشخصيات فى ضوء المبادئ السائدة ، وذلك فى غاية الحطورة وهو تزييف للتاريخ ، ومن أمثلة ذلك ماحدث فعلا فى تمثيلية أبى ذَرًّ الغفارى ، التى عرضها التليفزيون علينا فى يوم من الأيام .

لقد كانت مهزلة فأبو سفيان عابث صاحب خمر ونساء ، وهو من هو اتزانًا وحكمة ، وعبد الرحمن بن عوف إقطاعي بالمعنى الذي تعنيه الكلمة فى العصر الحاضر، وهو المبشّر بالجنة ، وهذا وذاك من الصحابة فى صورة هى مسخ للتاريخ .

وإذا نظرنا فى إخلاص إلى كل هذه الأسباب مجتمعة فإننا سنقر وجهة نظر الأزهر وهى وجهة نظر لاترتبط كما قلنا برؤية الفيلم لأنها منفصلة عن الرؤية ، وذلك أن أسسها مبادئ محددة باقية على مر الزمن .

#### فى خلق الداعية

تحدثت عدة مرات عن خُلق الداعية ، وكنت كل مرة أبين أن العنف فى القول ، وأن القسوة فى التعبير ، وأن الإساءة إلى الناس – ميتين أو أحياء – لايتناسب مع قول الله تعالى:( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتى هى أحسن ) .

وكنت أبين أن الرفق فى القول ، واستعال الحكمة ، والأخد فى الموعظة الحسنة والجدال بالتى هى أحسن من خُلق الإسلام الحميدة ، ومن وسائل النجاح فى الدعوة .

وكنت أضرب الأمثلة على ذلك ومن تلك الأمثلة :

أن واعظا ذهب يعظ المأمون فكان عنيفًا فى الأسلوب ، قاسيًا فى التعبير ، فقال له المأمون : ياهذا إن الله تعالى قد أرسل من هما خير منك ، وهما موسى وهارون عليهمـا السلام ، إلى من هو شرّ مىى وهو فرعون ، فعاذا نصحها سبحانه ؟ إنه تعالى قال لها :

( فقولا له قولا لينًا لعله يتذكر أو يحشي ) .

لقد وعظه المأمون ووقف منه موقف المرشد متتبعًا التعاليم الإسلامية . ولقد ذكرت كمثال أيضًا : أن الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يصلي الصبح في يوم من الأيام بالقرب من ضريح

الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه ، ومذهب الإمام الشافعى القنوت فى الصبح ، ومذهب الإمام أبى حنيفة القنوت فى الوتر فترك الإمام الشافعى مذهبه وهو القنوت فى الصبح آخذًا بمذهب أبى حنيفة فى ترك القنوت فى صلاة الصبح ، وترك القنوت لايبطل الصلاة ، ومادام الأئمة قد اختلفوا فى الصلاة التى يترك فيها القنوت وفى الصلاة التى يقنت فيها الإنسان فلا ضير على مسلم فى أن يتبع مذهبًا منها ، وليس فى هذا مجاملة فى الصلاة ، فلم يترك الإمام الشافعى ركنًا من أركانها ولا واجباتها .

وقد قنت رسول الله عَلِيْتُ في الصبح ، وقنت صلوات الله وسلامه عليه في الوتر ، فمن قنت في الصبح فقد أخذ بسنة رسول الله عَلِيْتُهِ التي ثبتت عنده ، ومن قنت في صلاة الوتر فقد أخذ بسنة رسول الله عَلِيْتُهِ التي تثبت عنده ، وصلاة كل منها صحيحة .

وإذا أقيمت كما يحب الله ورسوله فإنها تثمر ثمرتها وهى الانتهاء عن الفحشاء والمنكر: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراط مستقيم وأن يرزقنا التوفيق في الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن.

#### ف منزلة المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين

إن منزلة المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين منزلة عظيمة إنه أحد مقدساتهم ، وله فى نفوسهم منزلة كبيرة منذ أن أسرى برسول الله عَلَيْكُ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يقول تعالى : (سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله ) لقد باركه الله ، وبارك ماحوله من أماكن وبقاع ببركات الدين والدنيا ، وفى ليلة الإسراء المباركة جمع رسول الله عَلَيْكُ وألرسل ليصلى بهم فى المسجد المبارك ، فلما اصطفوا للصلاة أخذ جبريل عليه السلام بيد رسول الله عَلَيْكُ وقدّمه إمامًا لهم جميعًا ، فدل ذلك على أنه هو الإمام الأعظم ، والرئيس المقدم ، ودل أيضًا بطريق الرمز والإشارة ، بل بطريق واضح لالبس فيه ، على أن الكلمة الأولى والقيادة المباشرة فى بيت المقدس يجب أن تكون للمسلمين ، إن بيت المقدس هو أولى القبلتين ، وهو ثانى المسجدين ، وهو ثالث الحرمين ثم إنه مسرى خاتم النبين ، المقدس هو أولى القبلتين ، وهو ثانى المسجدين ، وهو ثالث الحرمين ثم إنه مسرى خاتم النبين ، المؤوى إذ يغشى السدرة مايغشى مازاغ البصر وماطغى ولقد تفضل الله عليه وأنعم فأراه من آياته الكبرى .

ومن مظاهر تقديس المسلمين أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا دخله لايشرب

من مائه وذلك ليجرد قصده عن كل شيء سوى الصلاة ، وهذا من دقائق الملاحظات عند هذا الإمام الجليل ، هاهو ذا إذن الموقف الذي يجب أن يكون للمسلمين فيا يتعلق بهذا المسجد ؟ إن قداسة هذا المسجد ووجوب المحافظة عليه لاتختص بأمة من أمم المسلمين دون أخرى . فجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أفرادًا وجاعات وأمما يجب عليهم جميعًا المساهمة الفعالة في استرداده والمحافظة عليه والقيام على شئونه ، وكما أصلحه سيدنا عمر بن الخطاب وهيأه تميئة كريمة حينا فتح القدس ، فكذلك يجب على المسلمين أن يتولوا من شأنه الكبير والصغير ، وأن لايفرطوا فيه وهو من مقدساتهم .

وأن أرواح الشهداء الذين فتحوا القدس ، وأرواح شهداء الحروب الصليبية ، وروح صلاح الدين لتطل على المسلمين جميعًا منتظرة مهم البطولة والتضحية التي ترضي الله ورسوله .

#### فى موقف علمائنا من أخلاقيات اليهود وجرائمهم

إن اليهود منذ أن وجدوا لم ينقطعوا عن ارتكاب الجرائم فى عهد من العهود ، إن الشر طبيعة فيهم ، ولم يسلم أحد من أذاهم ، لقد قالوا عن الله تعالى : إنه فقير ونحن أغنياء ، وقالوا عنه سبحانه : يد الله مغلولة .

ورد عليهم بقوله: (غُلّت أيديهم ولُعنوا بما قالوا): ولعنة الله قد صبت عليهم لأسباب كثيرة، منها نقضهم العهد والميثاق، يقول سبحانه: (فيا نقضهم ميثاقهم لعناهم)، ومنها ماعبر الله عنه بقوله: (لُعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه).

ولقد أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم أيضًا أنهم قالوا على مريم بهتانًا عظما ، لقد الهموها وهي الطاهرة المطهرة بالمنكر والفحشاء ، وسبوها فى عرضها وشرفها وهى المبرَّأة التقية .

ولايستبعد على اليهود أى جريمة من الجرائم ، وكتب التفسير التى ألفها العلماء منذ القرن الثانى للهجرة إلى الآن – وهى من الكثرة بحيث لاتكاد تعد والكتب الخاصة باليهود التى ألفها العلماء أيضًا وحديث العلماء فى الإذاعات والتليفزيون والصحف والمجلات ، وخطبهم فى المساجد ، ومحاضراتهم فى الأندية ، كل ذلك شاهد على أن العلماء منذ العصور الأولى للإسلام لم يقصروا فى واجب ولم يقصروا فى بيان الحق .

وهاهم أولئك على خطوط المواجهة مع الجنود جنبًا إلى جنب أمام الأعداء يقومون بدورهم ، ويؤدون واجبهم ، ويشهد بذلك قادة الجيش أنفسهم . أما إذا لم يحط شخص علمًا بكل هذا الذى أدوه ويؤدونه فإن مسئولية ذلك لاتقع عليهم ، وإنما تقع على الذين يصدرون الآراء دون عناية بدراستهم .

#### ف فلسفة مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية بالنسبة للعدوان الإسرائيلي

ينطلق المؤتمر فى مواجهة العدوان الإسرائيلي على البلاد العربية والمقدسات الإسلامية من مبدأ فكرى معين ، هو أن الصراع القائم فى المنطقة له واجبات مختِلفة وله جذور تمتد إلى مجال العقائد نفسها ،

فالصهيونية وإن كانت تمثل أطاعاً سياسية واستعارية معينة فإنها ترتكز فى فلسفتها وفى تجميع الآراء حولها على قاعدة عقائدية تدين بالعنصرية وبتفوق الجنس ، كما تدين بكراهية الأديان والعقائد المخالفة كافة وتعمل على تدميرها ، وتحقير أصحابها ووضعهم فى مواضع الذل والضعف والتبعية ، ومن ثمة كان لابد من عقيدة تواجهها ، وكان لابد لهذه العقيدة من أن تدين بمادئ عنالفة للصهيونية فى جوهرها ، لابد لها من أن تكون قائمة على السهاحة وتكريم الإنسان وحرية الرأى والشمول الإنسانى ، وهذه العقيدة التي يدعو إليها المؤتمر فى مواجهة الفلسفة الصهيونية العنصرية هى بالبداهة عقيدة الإسلام هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن البشر الذين ينبغى تكتيلهم للوقوف موقف الدفاع ضد أصحاب العقيدة الصهيونية الباغية كان لابد من أن يرفعوا لهم شعارًا عقائديًّا ناضجًا يواجه شعار الصهيونية الفاسدة ، ومن غير التوصل إلى مثل هذا الشعار تذهب سدى كل الجهود التى تبذل للتجميع والتوحيد .

ومن هنا يدرك المؤتمر أن شعار الإسلام هو الكفيل بتحقيق الوحدة المأمولة لكل راغب في الدفاع عن المقدسات ومدافع عن الكرامة .

#### ف دعم المعاهد الأزهرية

إن المعاهد الدينية تشكل القاعدة العريضة فى الهيكل التعليمى للأزهر الشريف وقمة هذا الهيكل هو جامعة الأزهر، وهذه الجامعة كانت فيا مضى تضم كليات ثلاثة هى : كلية أصول الدين ، وكلية الشريعة ، وكلية اللغة العربية ، وتعنى هذه الكليات بعلوم العقيدة والشريعة واللغة العربية ، ويتخرج فيها علماء فى هذه المجالات ، يقومون بعد تخرجهم بمسئولية الدعوة الإسلامية

أئمة للمساجد ووعاظًا ومرشدين على المستوى الجهاهيرى والقوات المسلحة ، ويتولى بعضهم تدريس الدين واللغة العربية فى المدارس العامة والمعاهد الدينية ، وتقوم طائفة منهم بمهمة النظر فى قضايا الأحوال الشخصية والفصل فيها ، ذلك على المستوى الداخلي .

أما على المستوى الخارجي فإن كثيرًا من علماء الأزهر يوفدون إلى البلاد الإسلامية يحملون رسالة الإسلام ونشرها بين ربوع هذه البلاد ، ويشاركون في مجال التدريس بالمعاهد الدينية والجامعات الإسلامية بها ، كان ذلك قبل صدور القانون رقم ١٠٣ السنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ، وقد استحدث هذا القانون إلى جانب كليات جامعة الأزهر الأصيلة كليات أخرى نظرية وعملية ، هي كليات : التجارة والتربية والزراعة والعلوم ، والهندسة والطب بأنواعه ، والصيدلة ، وكلية البنات الإسلامية . لقد استهدف القائمون من ذلك بعد أن اتسعت جوانب الحياة واستردت الدول الإسلامية حريتها واستقلالها وتخلصت من كابوس الاستعار الذي عاق حركتها وحصرها في دائرة التخلف قرونًا طويلة . استهدفوا أن يُوصل بين الدين والحياة ويُربط بين العقيدة والسلوك فحرصوا على أن تخرّج جامعة الأزهر علماء عاملين ، بجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه فى العقيدة والشريعة ولغة القرآن كفاية علمية وعملية ، فيشاركون في كل أنواع النشاط والإنتاج والزيادة ، والقدوة الطيبة على مستوى العالم الإسلامي والوطن العربي ، إن كليات جامعة الأزهر في ظل هذا القانون لايمكن أن تكون صورة مكررة من كليات الجامعات الأخرى وإنما هي ذات نوعية خاصة تحقق للطالب ثقافة دينية واعية إلى جانب الثقافة المهنية التي يحصلها نظراؤهم في الكليات الماثلة في الجامعات الأخرى ، وليست هذه النوعية جديدة في تاريخ الأزهر والجامعات الإسلامية ، فإن أعظم علماء الطب والكيمياء والرياضيات والفلك كانوا علماء دين مهم الشيخ ابن سينا ، والفارابي ، وابن الهيثم ، وجابر ابن حيان ، وآخرون ، كثيرون استفاد العالم كله شرقه وغربه بعلمهم وخبراتهم .

وجامعة الأزهر تنال حظها وافرًا من العناية والاهتمام ، أنشأت لها فروعًا فى كل من أسيوط وطنطا والزقازيق والمنصورة .

وحتى تجد جامعة الأزهر طلابها الذين يجمعون بين علوم الدين والدنيا ، ولهم الأهلية الكاملة لمتابعة الدراسة الجامعية في كليات جامعة الأزهر كانت المعاهد الدينية هي الروافد الأصيلة لهذه الجامعة ، ولكن المعاهد الدينية قد وقف نموها عند الحد الذي كان عليه أكثر من قرن ، في الوقت الذي تزايد فيه عدد السكان في الداخل والحارج ، وتعددت الكليات والفروع في جامعة الأزهر فعجزت المعاهد عن الوفاء بجاجة هذه الكليات من الطلاب لقد كان عدد المعاهد في العام

الدراسي ٧٤ /١٩٧٥ على النحو التالي :

- ٢٩٠ معهدًا ابتدائيًّا.
- ٩٦ معهداً إعدادياً .
  - ٩٦ معهدًا ثانويًّا .
- ٥ معاهد للفتيات.

إلى جانب معهدين اثنين للقراءات وآخرين للمعلمين.

ولن تستطيع هذه الأعداد أن توفر ٣٠٪ من حاجة جامعة الأزهر على أحسن الفروض وبذلك يتبين أن الهرم التعليمي للأزهر معكوس ، ولكي تحقق جامعة الأزهر أهدافها وحتى يتمكن الأزهر من مواصلة رسالته التي نهض بها منذ أكثر من ألف عام كان لابد من دعم المعاهد الدينية ، وهي القاعدة العريضة في الهيكل التعليمي للأزهر ، ومن العمل على وضع خطة لتوفير العدد الكافي منها بقدر ما يتوفر من إمكانات مالية .

ولقد قامت مصر بواجبها في هذا الشأن ولم تبخل بمال على قدر ماتتحمل ميزانيها التي أرهقها مسئولياتها القومية ، فلم أجد بدًا من أن أتجه إلى أبناء وطنى داخليًا وخارجيًا فوجهت دعوتى إلى الحكومات الإسلامية ، وإلى الغيورين على دين الله على مستوى العالم الإسلامي والعربي . أما على المستوى الداخلى فقد وجهت دعوتى أيضًا إلى الهيئات والشركات والأفراد ومازلت أدعو ، وقد استجاب القليل من الهيئات والشركات بقدر ماسمحت به ميزانيهم أما على مستوى الأفراد فإنه لما يستوجب الحمد لله ويبشر بالحير أن أرى بعض المواطنين قد عمدوا إلى إنشاء معاهد ابتدائية أو إعدادية بجهودهم الذاتية ، والأزهر يقدم لهم المعونة المالية وبقدر ماتسمح به ميزانيته مساعدة وتشجيعًا لهم ، وهم بهذا العمل المحمود يقومون بواجبهم نحو ديهم ووطنهم ، وإنى أعلن أن الأزهر يرحب كل الترحيب بهذا الأسلوب ، ويوفر لهم المعونة الفنية ، ويقدم المساعدة المالية بقدر طاقته كما أن كل معهد يتم بناؤه بالجهود الذاتية وتتوفر فيه إمكانات الدراسة يسارع الأزهر إلى بقدر طاقته كما أن كل معهد يتم بناؤه بالجهود الذاتية وتتوفر فيه إمكانات الدراسة يسارع الأزهر إلى قبول التبرع به ويضمه إلى معهده وفتح الدراسة به .

ومن الأهمية بمكان أشير إلى أن المعاهد الدينية يجد فيها طالب الدين بغيته ، وطالب الدنيا أمله فإن المتخرجين فيها يجدكل واحد منهم مكانًا فى جامعة الأزهر وكلياتها النظرية والعلمية دون التقيد بمجموع معين ، فضلا على أنه يتمتع بعد تخرجه وبلوغه الستين ببقائه فى الحدمة خمس سنوات ريادة على غيره خريجى الجامعات الأخرى حتى تنتهى مدة خدمته عند بلوغ الحامسة والستين .

#### ف الدعوة إلى الحضارة العلمية والصناعية مع التمسك بالقيم الإنسانية التي جاءت بها رسالة الإسلام

يقول الله تعالى : (لقد أرسلنا رسلنا ، بالبينات ، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوى عزيز ) .

فتوضح الآية الآن أن نعمة الرسالة على الناس أمران : أمر يكشف عن طريق الحق وصراط الله المستقيم ، وهدايته إلى العدل بين الناس جميعاً ، وهو كتاب الله ، والميزان الذى جاء به هو تلك المبادئ التي تحدد المنهج السليم في التفكير والسلوك والمعاملات .

وأمر يرشد الناس إلى مصدر المنافع المادية ، وإلى مصدر القوة والمنعة وهي الحديد والصناعة .

والله سبحانه إذ يصف نفسه هنا بأنه قوى لا يغلب ، وبأنه عزيز وصاحب منعة ، فإنه يبغى لعباده أن يكونوا على صفته فى القوة والمنعة ، وقوتهم – كما تصرح هذه الآية تستند إلى هداية الله فى كتابه ، وإلى استخدام الحديد فى منافعه العديدة وفى قوته المادية ومنعهم ضد الاعتداء عليهم ، ولا تتوافر لهم القوة والمنعة إلا باتباع هداية الله فى كتابه ، وباستخلاص الحديد من ترابه واستخدامه فى مصالح الناس .

وحضارة الحديد وحدها – وهي الحضارة الصناعية اليوم القائمة على التطبيق العلمي – لا توفر وحدها القوة والعزة من غير التمسك بهداية الله ، لأنها قد تتجه – لو أطلقت وحدها – إلى تدمير وإرهاب البشرية أكثر مما تتجه لحيرها ، وهنا تكون مصدر تهديد وخوف ، وتتحول إلى شبح يقلق البشرية ويجعلها تعيش فى فزع مستمر ، وعندئذ تبعد تماماً عن أن توفر للبشرية القوة التي تقيها من شرور الضلال .

وهداية الله فى كتابه وفرت للمؤمن قوة النفس ويقظة الضمير، ووفرت الصبر وعدم الاضطراب والقلق فى مواجهة الأزمات، وهذه الهداية فى حاجة معها إلى القوة المادية لدفع الاعتداء عن الإيمان والمؤمنين بالله من أعداء الإنسانية، وهم الماديون.

لا ينبغى أن يفر المؤمنون من إيمانهم برسالة الإسلام، فإنها الرسالة التي تقيهم الطغيان بالقوة، والتي تحملهم على تجاوز الأزمات والشدائد، والتي تحكم الروابط بينهم على أساس من هداية الله فيها ، وهي روابط الإنسانية في حصائصها ، بعيدة عن القبلية والشعوبية والعنصرية ، وإذ ينادى القرآن الكريم في قول الله تعالى : (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، واذكروا نعمة الله عليكم إذكنم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً ، وكنم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ) . فإنه يرشد إلى قيمة التماسك على أساس من الحصائص البشرية وحدها ، فوق مصادر التفرقة والخصومة التي توحى بها القوميات والشعوبية ، والإسلام بندائه هذا يمجد الإنسانية ، ويوصل دعوته إلى محيط العالمية .

كما لا ينبغى لهم أن يفرطوا فى اكتساب العلم والتطور الصناعى ، فالمعرفة والصناعة هما دعامتا التقدم الحضارى فى القوة المادية ، والإفادة من الحديد فى منفعهم ومصالحهم الدنيوية . وبهذا وذاك يجمعون بين الحسنيين ويطيعون كتاب الله فيا جاء فيه خاصًا بهدايته ، وكذلك بنعمه على الإنسان فى هذه الحياة الدنيا ، وفى مقدمة هذه النعم الحديد ، وكل ما يطلب مهم أن يحذروا أن تطغى إليه الصناعة فتستعبد هذه الآلية إرادة الإنسان ، فتزل قدمه فى هاوية الفساد والانحراف والانحلال .

والعاصم للبشرية دائمًا هو تذكر الله وخشيته واتباع ما وصاهم به ، وبذلك يحمون أنفسهم من الإسراف (إن الله لا يحب المسرفين).

#### فى معنى العبادة

ما معنى كلمة العبادة ، وما معنى الأمر التعبدى ؟

العبادة معناها الطاعة والخضوع ، ومعنى قوله تعالى : (إياك نعبد) نطيعك الطاعة التى نخضع معها ، والعبادات فى الإسلام أعمال أمرنا الله تعالى بالقيام بها فأطعنا ونفذنا ما أمر به . وهى أساساً الصلوات الخمس وأداء الزكوات بمختلف أنواعها ، وصيام رمضان وما تطوع به العبد بعد ذلك .

ومعنى عُبُدَ الله : أطاعه وأدى ما أمره به .

أما الأمر التعبدى فهو الأمر الذى لا نعرف به حكمة ولا تعليلا ، وهذا لابد منه فى العبادات . وبعض الناس يحاول أن يجعل للعبادات فوائد مادية ، فهم يقولون مثلا : فى الصلاة رياضة بدنية ، وفى الصيام صحة ووقاية من بعض الأمراض ، وعلاج من أمراض أخرى ، وهكذا وقد يكون هذا صحيحاً ، وإنما نفعل ذلك كله طاعة لله وامتثالا لأوامره ، ولو قصدنا الرياضة والصحة ماكان عملنا عبادة ولا استحققنا عليه

ثواباً ، ثم إنه كان من الممكن أن يستغنى عن العبادة بعمل يؤدى وظيفتها فهناك من تمارين الرياضة ما هو أجدى على الجسم ، ثم يكون حينئذ من الممكن أن يفطر الصائم قبل المغرب بدقائق أو بعد الفجر بلحظات ، فهذا لا يؤثر فى الحمية ولكنه يفسد العبادة ، ويكون من الممكن أن نصلى الصبح أربع ركعات ، ولكننا نؤدى العبادات طبقا لما أمر به الشارع فإذا أنقصناها أو زودنا فيها فسدت نهائيا ، لأننا خالفنا تعالم الله .

وهناك من شئون العبادة ما لا تظهر له حكمة ولا يعود علينا بفائدة مادية ، فوضوء نا ينتقض بحروج غازات من أجسامنا ، ولا تصح الصلاة به بعد ذلك ، ونحن نطوف حول الكعبة وهى على يسارنا ولا يجوز أن نطوف بها وهى على يميننا ، وطوافنا يكون سبعة أشواط لا خمسة ولائمانية ونحن نفعل ذلك كله طاعة لله ووفقاً لما أمرنا .

كأن ذلك يعنى أن العبادات عمل بين العبد وربه ولا علاقة لها بدنيا الناس وحياة المجتمع . . لا ، لا لىس الأمر كذلك .

العبادة فى كيفيتها وطريقة أدائها أمور تعبدية علينا أن نؤديها حسبا بيبها الله لنا ، أما أثرها بعد ذلك فى سلوكنا وحياتنا الاجتاعية فأمر بين لا ينكره أحد ، فالشخص الذى عود نفسه أن يؤدى العبادة ، حسما أمر بها طاعة لله وخشية منه ، يسهل عليه أن يحضع نفسه لطاعته فى الأمور الأخرى التى أمره بها ، من حسن التعامل ومساعدة الضعيف . والصدق فى القول ، وكل شىء يعلم أنه يرضى ربه يسهل عليه أن يعمله وإن ثقل عليه ، وكل شىء يعلم أن الله لا يرضاه ، يستطيع أن يكبح نفسه عنه ، وإن كان حبيبا لديه .

ألست ترى الجيشٍ فى تدريبه يقوم بحركات عديدة لا يعرف لها سبباً ولا فائدة ، ولكنها تعوّده النظام والطاعة .

ومن العبادات ما شرع لصالح المجتمع مثل الزكاة ، فهى مال يدفعه الأغنياء من فضول أموالهم للفقراء أو لبيت المال ، وهن تتفق لسد حاجات الفقراء وحاجات الدولة ، وذلك لإصلاح المجتمعات ، والحج أيضاً هو مؤتمر عام للمسلمين يجب أن يدركوا حكمته الاجتماعية ويستفيدوا منها ، فنحن نحج طاعة ونستفيد فائدة اجتماعية ، ونؤدى زكاتنا طاعة وعبادة ، ونستفيد فائدة اجتماعية ، والعبادات دائماً ونستفيد فائدة اجتماعية ، والعبادات دائماً إصلاح للسريرة ، وتعود على الاستقامة على حدود الله ، ولا يصلح مجتمع بغير ذلك . وفي القرآن الكريم : (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، ولذكر الله أكبر) وذكر الله تعالى يعنى تذكره وخشيته .

والرخصة هي الشيء الاستثنائي ، والعزيمة الشيء الواجب ، فثلا الصوم أمر مفروض من الله تعالى على كل مسلم مكلف فهو عزيمة ، وقد يطرأ للشخص ما يجعله ضعيفاً عن أداء صومه فيسمح له بالفطر محافظة على صحته ، أو تمكيناً له من أداء واجبه ، فهذا السماح رخصة ، أى شيء استثنائي لسبب طارئ ، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كها تؤتى عزائمه والصلاة التي هي أربع ركعات في الحضر يرخص للمسافر نظراً للمشقة التي يلاقيها في سفره أن يقصرها ، فيصلى ركعتين اثنتين فقط . فهذه رخصة أيضاً ، الحاج القادر يطوف بنفسه ويسعى ، ورُخص للضعيف أن يستأجر من يحمله ، فهذه رخصة وهكذا .

أما عن المسافة التي يجب فيها قصر الصلاة فالأمر يتوقف على المسافة التي يقطعها المسافر ، فإذا كانت مسافة قصر جاز له أن يقصر ، وأنه يفطر – فإذا وقفت الطائرة بشخص فى مطار ما وكان وقت صلاة الظهر أو العصر مثلا – صلى ركعتين فقط ، وإذا قامت به طائرته من بلد ما قبل الفجر لتصل إلى بلد آخر عند الظهر أو بعده جاز له أن يقصر ، لأن المسافة أكثر من أربعة يُرد ، وشرع لقطعها الفطر وقصر الصلاة ، وقصر الصلاة فى هذه الحالة أفضل ، وصوم اليوم أفضل لقوله تعالى : (وأن تصوموا خير لكم ) وإذا وصلت به الطائرة بلده قبل المغرب ولم يكن صلى الظهر والعصر صلاهما كاملين ، لأن سفره قد انتهى ووقتها لا يزال حاضراً .

وأوصى بالإضافة للغرائض بالعناية بصلاة النوافل ، والإكثار منها ، لأنها مما يقرّب العبد من ربه . وفى الحديث لا يزال عبدى يتقرب إلىَّ بالنوافل حتى أحبه . ونوافل الصلاة كثيرة ، ركعتان قبل الظهر وبعده ، وركعتان قبل العصر ، وبعد المغرب وبعد العشاء ، أما صلاة الليل فإنها من السر الحنى بين العبد وربه ، وثوابها . أكبر من ثواب النوافل الأخرى .

وكذلك التطوع بالصيام : صوم يومى الاثنين والحميس ، وثلاثة أيام من أول كل شهر ، وستة أيام بعد رمضان وكل تطوع بعبادة يرفع درجة المؤمن عند ربه ، والله تعالى يقول : ( فمن تطوع خيرًا فهو خير له ) ونسأل الله الهداية والتوفيق لجميع المسلمين .

والحمد لله رب العالمين.

### نصيحة إلى الشباب المعاصر

سن المراهقة هي أخطر مراحل الحياة التي يمر بها الشباب ، وكثيرًا ما يميل فيها الشباب إلى الانحراف ، ويظهر ذلك في سلوكهم وأخلاقهم وخروجهم عن المألوف والآداب العامة ، مندفعين وراء طيش الشباب ، ولذا كان من الواجب على الآباء والمعلمين والمربين أن يتخذوا العدة لتربية

الشباب قبل بلوغهم هذه المرحلة ، وذلك بتنشئتهم على الآداب والمثل العليا ، واتباع أوامر الشرع الشريف حتى يصلوا إلى هذه المرحلة وقد انغرست فى نفوسهم الآداب والأخلاق الحسنة ومرنوا على احترام شعائر الدين .

قال صلوات الله وسلامه عليه ، « مروا أولادكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم فى المضاجع » .

ومن الكلمات الراتعة الجامعة التي بلغت الذروة في تربية الشباب وتنشئته ، والتي يجب أن يتخذها المرشدون والمصلحون والمربون نموذجاً يسيرون عليه ماورد في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنها قال : كنت رديف النبي عربي . فقال : « ألا أعلمك كلمات ينفعك الله صن ؟ :

احفظ الله يحفظك ،احفظ الله تجده تجاهك ، وإذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك ، طويت الصحف وجفت الأقلام »

وإنه لمن المعروف المجرّب أن من شب على شيء شاب عليه ، فإذا اعتنى الآباء والأمهات بتنشئة الأطفال على الدين ومكارم الأخلاق منذ الطفولة فإنهم يسيرون على ذلك طيلة حياتهم ، وإذا كانت المسئولية ملقاة في الدرجة الأولى على عاتق الآباء والأمهات فإن المدارس ومعاهد العلم في درجاتها المختلفة عليها مسئولية كبيرة في هذا الشأن ، ولقد نادى المصلحون في كل عصر بوجوب العناية بأمر الدين في المدارس ، ولكن أصواتهم ذهبت أدراج الرياح في كل الأقطار الإسلامية والآن المشرفون في وزارات التعليم أغلبهم الأعم من خريجي الجامعات الغربية فهم يحتذون في أمور الدين ما يحتذيه الغرب في هذه الأمور فلا تتفتح آذانهم للدعوة إلى الدين ، ولا تنشرح صدورهم الدين ما يحتذيه الغرب في هذه الأمور فلا تتفتح آذانهم للدعوة إلى الدين ، ولا تنشرح صدورهم الإيجاد المجال له اللهم إلا في أضيق الحدود ، فإذا فتحت المدارس أبوابها للدعوة الدينية في صورة من الجد فإن ذلك بالإضافة إلى عناية الآباء والأمهات – يعد خطوة متقدمة من أجل وسائل إصلاح الشباب .

#### في السعى على الرزق

أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأن يسعوا فى طلب الرزق وكسب العيش فى كثير من الآيات ، وكذلك حث النبى ﷺ على الكسب ليعيش الإنسان من كسب يده .

ولكن هذا الكسب مقيد بأن يكون من الطرق المشروعة التي ليس فيها معصية لله ولا مخالفة لأمره ولا ارتكاب لما نهى عنه ، أو معاونة على المعصية .

والمسلم بمقتضى إيمانه يعبد الله وحده ولا يشرك به أحداً ، ويلزمه على ذلك أن يبتعد عن كل عمل فيه مساس بهذه العقيدة أو المساعدة على ما ينافيها ويناقضها ، وليس كسب العيش مقصوراً على العمل فى الأمور التى تنافيها عقيدة المسلم ، بل طرق العيش كثيرة وأسبابه متنوعة فليطلبها المسلم من الحلال البعيد عن المحرم ، ومتى خلصت النية لله فإن الأبواب تتفتح ، ويبارك الله فى السعى فليلتزم المؤمن بقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه : «إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : (يأيها الزسل كلوا من طيبات ما رزقناكم ) . . وقال : (يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً) » ، والله الموفق والمعين .

## فى الإسلام والحضارة الحديثة وفيكرة التطور

موضوع الدين والحضارة يستدعينى أن أقول فى المبدأ: إننى مها تحدثت عن الحضارة بإجلال أو بتحقير، ومها تكلمت عنها بنقد أو تحليل فإن الدين على وجه العموم لا يعارض أبدا التقدم العلمى لإسعاد الإنسانية، لا يعارض الناحية العلمي لإسعاد الإنسانية، لا يعارض الناحية العلمية على أية صورة كانت مادام الأمر يتعلق بإسعاد الإنسانية، وإذا كانت هذه القضية مفروغاً منها، فإنى أتجه إذن لتصوير نشأة الحضارة.

#### نشأة الحضارة:

الحضارة نشأت فى فترة معينة من التاريخ ، وفى زمن محدد نعلم ابتداء ، ونعلم العوامل التي َ أنشأتها والتي كانت الأساس فى هذه النشأة .

وكلنا يعلم أنه فى فترة من الفترات ، كانت الكنيسة مسيطرة على العالم الأوربي سيطرة تامة ، ماكان هناك شيء يفعل ، أوشيء ينتهي فيه الأمر .

ولا شيء يقام أو يهدم ، وماكان إنسان يقدم على أمر أو يحجم عن أمر إلا باستئذان الكنيسة ، وباستئذان رجال الدين ، ولكن الكنيسة ورجال الدين تعسفوا فى استعال سلطتهم حتى لقد أنشئوا محاكم التفتيش . وقد كتب الأوربيون المسيحيون عن محاكم التفتيش كثيرا وصوروها فى أبشع مظاهرها ، وفى أسوأ صورها : كتب الكاثوليك والبروتستانت ، وكتب الفرنسيون ، وكتب الإنجليز ، كتب هؤلاء – وهم زجال المسيحية فيا يتعلق بهذا الأمر .

ولقد وضحوا وبينوا أن الكبت الذي كان يغمر أوربا في ذلك العصر ولّد الانفجار، واتخذ الانفجار اتجاهاً معيناً، واتخذ الاتجاه الإنساني، وأخذ قادة الحضارة – مبتدئين من هذا الاتجاه الإنساني – مقررون أن الإنسان له كيانه، له شخصيته، له ذاتيته له حدوده، له تقديراته، له مكانته التي يجب أن يجتلها الإنسان، المكانة التي تليق به.

ومن هنا كانت كلمة الإنسان التي تطلق – كرمز مميز – على هذه الحضارة ، ومن هنا كان تمجيد الإنسانية .

ولكن حينا بدءوا يتحدثون عن الإنسان، في ثورة عواطفهم القوية وفي غمرة نفورهم الشديد من رجال الدين، كانت كلمة الإنسانية توحى – عند قادتهم بانفصال الإنسانية عن الإلمية، أو انفصال الإنسانية عن الكنيسة أو انفصال الإنسان عن الدين، أو بالتعبير الحديث: انفصال الدين عن الدولة.

يجب أن يكون للإنسان مكانته ، يجب أن يكون له موقفه أمام الدين تجاه الألوهية ، تجاه النص المقدس ، تجاه الكنيسة ، ويجب أن يخضع كل ذلك للإنسان .

فالإنسان له عقله له منطقه ، وبجب أن يسير بهذا العقل ، وبهذا التفكير وبهذا المنطق . وتصوروا جماعة من الجماعات كانت السيوف مصلتة عليها من جميع النواحى ، ثم انفجرت هذه الجماعة فقضت على السلاح الموجه إلى نحرها ، ماذا يكون تفكيرها بالنسبة لهذا السلاح ، وبالنسبة لحامليه . بالنسبة لهذا المصدر الذي كان سبباً للكبت إن تفكيرها في أهدأ حالاته يكون معارضاً منتقداً ، ومتحمساً في معارضته ، وفي انتقاده ولكن يشعر أحياناً بشعور السفاك النهم الإسالة الدماء .

هكذا كان الأمر فى بدء الحضارة الحديثة ، لقد أراد زعاؤها ، أن يتخلصوا من الدين ومن رجال الدين ، لتحتل الإنسانية مكانها بدون معارضة لها أوكبت أو تنكيل .

وحينما أقول «الإنسانية » يختلط الأمر نوعاً ما ، إذ إن معنى هذه الكلمة اكتسب من الدم التي نزلت بالإنسانية في كثير من فترات التاريخ نوعاً من التقديس وكثيراً من التمجيد والعطف ، ولذلك فإنى دون إخلال بالمعنى سأستعمل كلمة البشرية ، وإذا استعملت كلمة البشرية كان المعنى الذي أريده أدق فيا يتعلق بصلة الثورة الأوربية ، أو الحضارة الأوربية في بدء نشأتها وفي ثورتها ضد رجال الكنيسة .

كان هناك إذن الدين من جانب ، وكانت هناك البشرية من جانب آخر ، وأرادت هذه البشرية أن تقف في وجه الدين ، وأن تستقل بنفسها في وضع أصولها وقواعدها ونظمها ، وأن

تنتهى فى النهاية إلى أن تكون مستقلة كل الاستقلال عن جميع النواحى التى تتعلق بهذا الجانب الروحى .

وتلقت الحضارة أوممثلو الحضارة ، أو الذين يقومون على الحضارة ، تلقوا يميناً وشمالا الأصول والقواعد التى يمكنهم أن يقيموا عليها نظمهم البشرية وتساءلوا ماذا يمكن أن يحل محل الدين .

إن الدين نظام اجتماعي وتشريعي وأخلاق ، فما الذي يمكن أن يمل محل هذه النظم إذا أردنا أن نتخلص من هذه النظم ، لأنها نظم دينية يقوم عليها رجال الكنيسة ، لا رجال محاكم التفتيش ، وما هي المصادر والمنابع التي نتق منها إذا أردنا أن يسود الاطمئنان في المجتمع ؟ أما المصادر فما كان يمكن ، وماكان يتأتى ، إلا أن تكون مصدرين :

١ – العقل في ناحية ما وراء الطبيعة .

٢ – والضمير من ناحية الأخلاق.

وإذا لجأت الحضارة الحديثة فيا وراء الطبيعة إلى العقل ، ولجأت فى الأخلاق إلى الضمير ، فالعقل : هو الذى يؤسس ما وراء الطبيعة ، والضمير : هو الذى ترجع إليه فى الأخلاق . ولكن ، تخبط العقل ، لأنه يختلف من إنسان لآخر ، ومن بيئة لأخرى ، ومن زمن لزمن ، ومن مكان ، ومن ثقافة إلى أخرى .

وأخذ الضمير من جانبه أيضاً يوحى بإيماءات مختلفة ، فالضمير ليس إلا أثراً للبيئة وللوسط الذي يعيش فيه ، ليس الضمير معصوماً قط ، وإنها لفكرة خوافية كون الضمير معصوماً ، والضمير إذ تخلص من سيطرة الدين فإنه يوحى بالفساد ، كما يوحى بالصلاح لأنه ابن البيئة ، فإذا كانت البيئة أوربية فالضمير صالح ، وإذا كانت البيئة صالحة فالضمير صالح ، وإذا كانت البيئة أوربية فالضمير أوربي ، وإذا كانت البيئة شرقية فالضمير شرق ، ومن الواضح أن ضمير الأوربين لا يؤنهم أبداً على السفك الذي يستبيحونه في كل قطر يسيطرون عليه ، إنه يبيح إذن لو اتخذناه مقياسا – السفك والتنكيل ، والاستعار . ليس هناك إذن شيء ثابت مستقر معصوم الشهم الضمير .

وليس هناك قضايا يتفق عليها العقل فيها وراء الطبيعة . وتحبط العقل . . وتخبط الضمير . فما المخرج إذن ؟

#### أسطورة التطور الإنساني :

رأى رجال الحضارة أن يلجئوا إلى شيء يبعد عمهم وصمة العجز ، فلجئوا إلى فكرة التطور ، الإنسان المتطور ، الأفكار المتطورة ، وإذن فالمسألة ليست مسألة خطأ صريح ، وإنما هي مسألة تطور فيا يتعلق بالأفكار ، وفيا يتعلق بالمعانى ، ومادام هناك قانون للتطور إذن لا عيب عليهم إذا أخطئوا أو تخبطوا فى كل مرحلة من مراحلهم ، وفى كل فترة من فتراتهم . . ونادى الحضاريون البشريون بفصل الدين عن الدولة ، وحينا فصل الدين عن الدولة ، رأت الدولة نفسها تتخبط حيما تستند إلى العقل فى نظمها الدينية والاجماعية ، وحيما تستند إلى الضمير فى نظمها الأخلاقية فاحترعت أسطورة التطور الإنساني فها يتعلق بالفكر.

وكانت كلمة التطور هي الطلسم السحرى الذي يحاولون التعلل به ، لإخفاء عجز العقل والضمير الإنساني لإخفاء هذا العجز المطلق الذي يجعل الإنسان متخبطاً بعقِله في أمور ما وراء الطبيعة ، ومتخبطاً بضميره في أمور الأخلاق. لقد أخفوا كل ذلك بفكرة التطور.

#### ليس في الأحكام القاطعة تطور:

ولكن إذا نظرنا إلى فكرة التطور في الدين والأخلاق فما معناها حقيقة ؟ ما معنى فكرة التطور ، إذا أدخلناها في الفكر على وجه العموم ؟ إن فكرة التطور ما هي إلا عودة إلى السوفسطائية القديمة ، إنها عودة إلى آراء اليونان القدماء ، لأن معنى التطور في الفكر أنه ليس هناك قضية ثابتة ، وإنما جميع القضايا الفكرية متطورة ، وهذا التطور لاينهي إلى حد ، إذن هناك النسبية باستمرار ، وهناك النسبية المطلقة ، وهناك إذن الخطأ المستمر ، وهذا الخطأ لا علاج له مادمنا نقول بالتطور ، لأنه مادمنا نقول بالنسبية وبالتطور فليس هناك الثبات ، وإذن لا يكون هناك ثبات في الأخلاق .

فإذا أدخلنا فكرتهم بالتطور فى الدين فقد قضينا على الدين ، وإذا أدخلنا فكرة التطور فى الأخلاق . الأخلاق فقد قضينا على الأخلاق .

وهذه الفكرة التي أتحدث عنها ، فكرة إدخال التطور في الدين فكرة سمعناها من الكثيرين ، لقد ألِفْنا كلمة التطور ، وألفنا كذلك كلمة إدخال التطور في الدين إلى درجة أنه يخيل إلى وأنا أتحدث فيها ، أن الأمر غريب على بعض الأذهان التي تتساءل لِم لا يكون في الدين تطور . ولكن إذا فهمت فكرة التطور على حقيقتها ، وإذا فهمت فكرة الدين على حقيقتها كان

لامناص من الإقرار ، بأن الدين لا يدخله أبدًا ، ولا شَرْوَى نقير ، لا ، ولا قلامة ظفر : فكرة التطور .

إن التطور الفكرى تغيير من حال إلى حال ، وهو تغيير مستمر دائم ، إنه تغيير لا ينتابه هدوء ولا سكون ، إنها إذن النسبية ، إنها إذن السوفسطائية القديمة ، إنها عود إلى هذه الفترة القديمة التي لم يمكن فيها حين ثابت ، ولم يكن فيها خلق ثابت ، فالأمر فيهها حينئذ عند السوفسطائيين ليس أمراً ثابتاً مطلقاً وليس أمر عصمة ، وليس أمر قضايا محققة ، وإنما الأمر أمر تغيير باستمرار ، وأمر نسبية .

وبذلك يقضى على الدين ، ويقضى على الأخلاق ، وإنه لمن المؤسف حقيقة ، أننا نجد فكرة التطور تتسرب إلى الناحية الدينية ، وإلى المحيط الدينى فى الأقاليم الإسلامية وهذه الفكرة لخطورتها ، ولأنى أعلق على إزالتها كثيراً من الأهمية ، أريد أن أضرب بعض الأمثلة حتى نكون على بينة من الأمر

قرأت في بعض المجلات مقالا يقول كاتبه إن فضيلة الشيخ (...)

رجل متطور واسع الأفتى، ومن مظاهر تطوره – فى رأى الكاتب – أنه يأبى إلا أن يقيم صلاة الغائب على روح فلان ، وفلان هذا الذى ذكره الكاتب لا يدين بدين الإسلام ، وما من شك فى أن ذلك لا يجوز (إسلاميًا) وما من شك فى أن العالم الكبير لا يفعل ذلك ولا يبيحه ولكن ذلك إن دل على شىء ، فإنما يدل على جهل الكاتب بمعنى الحقائق الدينية التى لا تتغير بتغير الأهواء والعواطف ، ويدل من جانب آخر على الخطورة التى يتعرض لها الدين حيها ، تدخله فكرة التطور ، وحيها تتناوله أقلام الذين لا يعقلون دين الله على الوجه السليم .

ومثل آخر :

أننا جميعاً نجل الشيخ محمد عبده ، ونحترمه وندين له بكثير من تخليص الدين من الحرافات والأساطير ، ولكن حيما نقرأ له تفسير قصة آدم فنجده يقول : بأنها تمثيل نتساءل - ليم اتجه الشيخ محمد عبده هذا الاتجاه ؟ لِم اتجه في قصة آدم إلى أنها تمثيل ؟ حيما نتساءل حقيقة عن السر العميق – في الشعور في اللاشعور – نجد أن الشيخ محمد عبده رأى أن فكرة التطور منتشرة في جميع أرجاء أوربا ، بل العالم ، وهي فيا يرى – تتعارض هي والتعاليم التي تنبئ أن آدم هو أول البشر ، وهو الذي خلقه الله وسواه ، وخاطب الملائكة في شأنه وأمرهم أن يسجدوا له . رأى الشيخ ، محمد عبده أن كل ذلك لا يتلاءم كثيراً مع فكرة التطور المزعومة . فاذا صنع ؟ قرر بأنها قصة ، وأنها تمثيل ، وبذلك يمكننا أن نؤولها كيفا شئنا .

كما رأى الشيخ محمد عبده أن يفسر اختلاف رسالات الرسل وتعاقبها بأنها حسية فى زمن موسى ، فكانت رسالة سيدنا موسى حسية ، ثم تطورت الإنسانية من الحس ، والعاطفة إلى العقل ، فكانت رسالة سيدنا محمد عقلية .

ورأيي أن الإنسانية لم تتطور هذا التطور ، وأن الإنسانية أينا سرنا ، وعند أى فرد رأينا ، وفى أى مجتمع شاهدنا – فإنما يتمثل فيها جوانب ثلاث : الحس ، والعاطفة ، والعقل ، ولكن فكرة التطور ، وأن الإنسانية متطورة انتهت ، بأن أصبحت مسيطرة على الكثيرين فانقادوا لها ، وأدخلوها فى محيط الدين ، فأفسدت كثيراً من القضايا ، ونعود فنترجم على الشيخ محمد عبده ، وإذا كنا ننتقده فلأننا نعلم أنه رحمه الله ، كان من سعة الصدر ومن سعة الأفق بحيث لا يضيق بنقد ، ونعتقد أنه لا يضيق الآن بنقدنا .

لقد حاول كثير من الناس الانسلاخ من آيات الله سبحانه وتعالى لقد حاولوا الانسلاح منها وهي ملتصقة بهم التصاق جلد الإنسان بالإنسان ، وانسلخوا منها بعد لأى ، وعلى خلاف الفطرة ، وعلى وضع لايلائم النظام الطبيعى ، وانسلخوا بذلك من محيط الألوهية ، إنهم خرجوا عن أن يكونوا من عباد الله فتهيئوا بصنيعهم هذا ليكونوا من أتباع عن سرادق الألوهية ، وخرجوا عن أن يكونوا من عباد الله فتهيئوا بصنيعهم هذا ليكونوا من أتباع الشيطان ، وسهل على الشيطان غزوهم فغزاهم بخيله ورجله فكانوا من الغاوين ، ولوشاء الله لوفعهم بآياته ، ولكن العيب جاء منهم هم إذ أخلدوا إلى الأرض .

وما من ريب فى أن الإخلاد إلى الأرض فى أبشع صورة هو الشيوعية (واتبعوا أهواءهم). وما من شك فى أن اتباع الهوى فى أسمج صورة هو الفلسفة الوجودية سواء كنا بصدد الشيوعى ، أو بصدد الوجودى فمثله كمثل الكلب إن تحْمِل عليه يلهث أو تتركه يلهث . ولكن لم يلهث سواء أحملت عليه أم تركته .

إن الشيوعى ليس همه إلا المادة والإخلاد إلى الأرض ، ومها بسط الله له فى الرزق فهو ضيق بذلك ، وإذا ضيق الله عليه فى الرزق ، فهو ضيق بذلك أيضا ، إنه لا يطمئن إلى شىء روحى يقنعه ، والمادة – مهما أوتى الإنسان منها – فإنها ما دام جشعاً ، لا تنتهى إلى إرضائه ، وكذلك الأمر فما يتعلق بالوجودى .

فإنه وقد آثر اتباع الهوى – وليست الوجودية إلا إيثار اتباع الهوى – فإنه لا يعتمد على هادٍ يطمئنه ، ولا على اطمئنان يسكنه ، وهو ضيق بالحياة ذرعاً ، سواء كان سعيداً أوشقيًا ، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تركه يلهث .

انهت الحضارة إلى أمثال هذه النظم التي لا ترى إلا المادة ، أوْلا ترى إلا البشرية الهاوية أو الغاوية ، وانهى الأمر بالشيوعى والوجودى إلى ماكان لا مفر من أن ينهى إليه ، وهو انفصال الوجودى عن الحيط الإلهى عن السرادق الإلهى .

مما لا شك فيه ، أن هذه النظم التى لا تتصل بالعصمة إنما تتخبط وتكون باستمرار متأرجحة متقلبة ، ولا تستقر باستقرار نسبيًا إلا بالحديد والنار والسلاح ، وبسفك الدماء ، وبالقتل ، وأن ماوراء الستار الحديدى يمكن أن يكون صورة لكل هذا الانفصال ، عن الألوهية ، الذي لا يستقر إلا بالحديد والنار .

تلك أسس الحضارة ومنابعها ، ومصادرها : عقل ، فضمير ، فتطور ، فانتهاء إلى أمثال هذه النظم التي خرجت بالإنسان عن الجادة .

والدين إذن لا يعارض التقدم في سبيل إسعاد البشرية ، هذه قضية نحن مسلمون بها .

#### الإسلام:

نريد أن نتحدث عن الإسلام ، وتكفيني كلمة « الإسلام » تكفيني هذه الكلمة للدلالة على أن هذا الدين صحيح ، منزّل من عند الله ، إنّ معنى الإسلام الاستسلام لله في كل مظهر من المظاهر، وفي كل حركة من الحركات ، وفي كل أمر من الأمور ، ويصور المعنى لهذا التعبير الرائع الآية القرآنية الكريمة : (قل إنّ صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ).

إن هذا التصوير للإسلام في هذه الآية الكريمة رائع حقًّا.

استسلام لله ، أى دخول فى النطاق الإلهى ، وابتعاد عن الهوى والشيطان ، إنه إسلام الوجه لله ، فرق كبير بين هذا وبين الحروج عن النطاق الإلهى بالشيوعية أو بالوجودية .

وفيا يتعلق بالإسلام هناك النظم المعصومة ، هناك الأخلاق المعصومة والتشريع المعصوم ، هناك إذن العصمة كاملة ، ولكن الاستسلام لله يقتضى شيئًا آخر هو الجهاد ، والكفاح المستمر من أجل الحق والحير وإعلاء كلمة الله ، فإذا لم يكن هناك جهاد من أجل الإسلام فلا إسلام ، ومن لم يجاهد من أجل إسلامه فليس بمسلم ، هناك إذن الجهاد ، وهناك الاتجاه إلى جعل الإنسان ربانيًّا . أو إلهيًّا .

ولكن ما هي السبيل التي رسمها الإسلام لجعل الإنسان ربانيًا

١ – ضمن الله الرزق .

٢ – وحدد الآجال .

( وفى السماء رزقكم وماتوعدون ) وضعفنا وانشغالنا بالرزق والحرص عليه أكد الله ضانه بقوله تعالى : ( فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ) وحدد الآجال ، وضرب لذلك أوضح الأمثال ، فلو فرضنا أن إنساناً فى برج مشيد وكتب عليه القتل ، لخرج من هذا البرج المشيد إلى القتل : ( ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً ، يغشى طائفة منكم ، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظنَّ الجاهلية ، يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر كله لله ، يخفون فى أنفسهم ما لا يبدون لك ، يقولون لوكان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ها هنا ، قل : لوكنتم فى بيوتكم لبرز الذين كُتِب عليهم القتل إلى مضاجعهم ، وليبتلى الله ما فى صدوركم وليمحص ما فى قلوبكم ، والله عليم بذات الصدور ) .

فإذن الآجال محددة والأرزاق مضمونة ، فماذا بعد ذلك إلا اتجاه إلى الله كلية وبكل ما تملك وما تحس ، وبكل ما تشعر .

وليس الاتجاه إلى الله كسلا ، فالأعمال عبادة مادمت متجهاً بها إلى الله .

حركاتك وسكناتك وأنفاسك إذا اتجهت بها إلى الله فهى عبادة ، فالعامل فى معمله إذا اتجه بعمله إلى الله فهى عبادة ، فالعامل فى معمله إذا اتجه بعمله إلى الله فهو عابد ، والصانع فى مصنعه عابد ، إذا كان متجهاً بعمله إلى الله ورسوله ، والله يثيبه عجرته إلى الله ورسوله بعمله وصناعته وحركاته وسكناته ، فهجرته إلى الله ورسوله ، والله يثيبه على ما فعله . إذا كان الله قد ضمن الرزق ، وحدد الآجال ، فليس هناك مطلقاً عذر من الأعذار للمسلم لأن يتخاذل وأن يتكاسل وأن يتواكل .

والصورة المثلى فى ذلك ، إنما هى صورة محمد صلوات الله عليه وسلامه فى كفاحه الذى لم يفتر ، وجهاده المستمر ، وهى صورة للمتأسين به يجب أن تحتذى ، ولكن لِمَ الجهاد؟ ولِمَ الكفاح؟ هناك رسالة إسلامية ونحن مكلفون بها ، ونحن لا نقول الأزهر فحسب هو المكلف بها ، إنما نقول : إن كل مسلم مكلف بهذه الرسالة .

وهذه الرسالة الإسلامية تصورها الآية الكريمة : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).

والرحمة بالإنسانية : إنما هي إخراجها عن دائرة الشيطان إلى دائرة الله سبحانه وتعالى . الخراجها عن التناحر ، وعن التنازع من أجل المادة إلى السمو في آفاق الإخوة ، وفي آفاق الرحمة الشاملة العامة ، هذه الرسالة الرحيمة الرحانية التي حددها الإسلام بنظمه ومبادئه هي التي كُلفنا بها ، وكنا خير أمة أخرجت للناس من أجلها ، إذا لم نقم بها في وجه الحضارة الحديثة لا نكون

مسلمين ، أو على الأقل فى عملنا السلمى من الذين يتأسون بصاحب الرسالة الإسلامية ، ولسن يكون لنا إلا الفخر بأننا من حملة الرسالة الرحانية رسالة الرحمة المهداة ..

#### اعتزاز المسلم بدينه:

والواقع أن المسلم يجب أن يفخر حقيقة بدينه وبنظمه وبرسوله ، وبأمته ودون أن نريد موازنة في قليل ولاكثير ، نرى أن هذا الشيخ الوقور سيدنا نوح عليه السلام الذى عاش في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً ، يدعوهم إلى الله ، انتهى به الأمر في هذه الفترة الطويلة بأن كانت كل الحصيلة مجموعة حُملت في سفينة .

وإذا جئنا إلى سيدنا موسى نجد أنه حين أراد القتال قال له قومه : (يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ماداموا فيها ، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون).

ومن الصور القرآنية الطريفة جدًّا ، أن سيدنا موسى بعد أن جاهد فى قومه هذا الجهاد بالدعوة والإرشاد والنصيحة تركهم فترة وتقدمهم قليلا ، فخاطبه الله بقوله :

(وما أعجلك عن قومك يا موسى ، قال : هم أولاء على أثرى وعجلت إليك رب لترضى ) فلذ كركليم الله ، أن قومه هم أولاء على أثره ، ولكن الشوق والحب حمله على ذلك: (وعجلت إليك رب لترضى ) وجميل هذا لكن انظروا إلى التربية الحكيمة فى الأسلوب المهذب هذا الأسلوب الذي كأنه يقول : إنك لم تحكم أمر الدعوة من وراثك ، وإن إحكام أمر الدعوة إنما هو لقاء الله : (قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري ، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ).

وإذا جثنا إلى عيسى ، فإننا نجد أن سيدنا عيسى صلوات الله عليه وسلامه حين رفعه الله إليه ، لم يكن هناك من يقر برسالته ، إلا بضعة أفراد يُعدّون على الأصابع ، أويُعدّون بالعشرات ، وأكبر تقدير لأتباع سيدنا عيسى أنهم كانوا ثلثائة .

أخذ سيدنا موسى قومه من مصر فارًا بهم ، ولم يقاتل ، ولم يجاهد ، وحين أدركه فرعون لم يتوجه إلى القتال وإلى الجهاد ، وإنما توجه إلى الله ، فأمره بضرب البحر بعصاه ، فضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ، ومرَّ موسى وقومه آمنين دون جهاد ودون كفاح . وسيدنا عسى لم يتوجه إلى القتال ولا الكفاح ، في سيار اعلاء كارة الله التراك ما التحديد الى القتال ولا الكفاح ، في سيار اعلاء كارة الله التراك ما التحديد الله التحديد الله التحديد الله التحديد الله عليه التحديد الله التحديد التحديد الله التحديد التحديد الله التح

وسيدنا عيسى لم يتوجه إلى القتال ولا الكفاح ، فى سبيل إعلاء كلمة الله التي هى الحق والخير.

ولكن إذا جئنا إلى سيدنا محمد عُلِيلَةٍ ، فإننا نجد مباشرة العزم المصمم ، والإرادة النافذة .

بجب أن يدين العالم لله ، وأن يسلم وجهه لله ، لتلك الرسالة الإسلامية ويجب أن يقف محمد صلوات الله عليه – ولو بمفرده – فى وجه العالم كله ، فى وجه الكون بأكمله ، فى وجه هذه الدنيا .

يجب أن يدين العالم ، يجب أن تدين السماء والأرض ، وأن يدين البشر بأجمعهم لرسالة السماء ، ووقف سيدنا محمد يجاهد ويجالد ويكافح ويتخطى العقبات ويتغلب على الصعوبات إلى أن انهى به الأمر إلى النصر الكامل بالكفاح في سبيل الحق ، الكفاح إذن جزء لا يتجزأ من الرسالة الإسلامية ، إنه الكفاح من أجل الله لا من أجل مادة الشيوعيين ، الكفاح من أجل الله لا من أجل أهواء الوجوديين ، إن الرسالة الإسلامية رسالة رحمة ورسالة كفاح من أجل الرحمة ، ورسولها خير معبر عنها بسلوكه ومواقفه ، فن لم يتأسَّ بالرسول ، ومن لم يكافح في سبيل الإسلام فليس له أن يفخر بأنه مسلم فضلا عن أن يزعم أنه مسلم مثالى :

تغلب محمد رسول الله على كل عقبة ، وزلزل كل صعوبة ، وحطم كل صنم ، وانهى به الأمر إلى أن شاهد ارتفاع الأذان الإسلامي فوق الكعبة ، وفي مكة التي كانت تأبي كل الإباء أن تدين لله ، وأن تسلم وجهها إلى الله وحده .

ومهمتنا جميعاً إذن هي مهمة الرسول العظيم تحطيم الأصنام ، صم الشهرة والهوى المتغلغل في النفس ، وتحطيم صم المادة ، ونشر رسالة الحق والرحمة حتى ننهى من كل ذلك بأن يسلم العالم وجهه إلى الله .

فإذا انتهينا إلى ذلك ، أو إذا ما حققناه كنا فى رضوان الله ، وكنا من هؤلاء الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه .

وإنى لأرجو فى النهاية أن يتكاتف المخلصون فى العالم الإسلامى ويتساندوا ، ليقفوا أمام هذا الزحف المتتابع من المدنية الغربية التى تريد أن تطمس الإسلام فى أهدافه ، وفى نظمه ، وفى تعاليمه ، وفى أقدس مقدساته ، وإذا أمكن أن يتكاتف المخلصون فإن الأمر سينهى بالنصر ، أما إذا لم يتكاتفوا فإن ذلك لا يعنى كل مسلم – منفرداً من العمل الجاهد فى سبيل إعلاء كلمة الله ، والعمل على سيادة المبادئ الإسلامية ، ففيها سعادة العالم إن شاء الله تعالى . .

#### تحديد النسل فكرة منكرة

لم تظهر هذه الفكرة المنكرة إلاً فى العصور الحديثة ، وأراد أنصارها تبريرها فلجئوا إلى الحديث عن موضوع (العزل) وليس لموضوع (العزل) بها من صلة ، إن موضوع العزل مثله الحديث عن موضوع (العزل) وليس لموضوع (العزل) بها من صلة ، إن موضوع العزل مثله

كمثل الامتناع عن النسل بالنسبة للأم المريضة التي يضرها الحمل ، أترى أن الامتناع عن الحمل بالنسبة للأم المريضة يأتى برهاناً فى باب إباحة تحديد النسل ؟ هناك المرض الجسمانى . إنه لا يتخد حجة إباحة تحديد النسل ، وهناك الإرادة الحكيمة عند كثير من الناس الحرص على شرف الأنساب ، أى على ألا تكون شرف الأنساب ، أى على ألا تكون الأنساب ، مريضة .

والغالبية العظمى من الجوارى لا يعرف لهن أنساب فأبيح « العزل » بالنسبة للجوارى حرصاً على النطقة من أن تصل إلى خضراء اللمّمن ، سواء كانت خضراء الدّمن من الأحرار أو من الجوارى ، يقول رسول الله عليه . « إياكم وخضراء الدمن ، قالوا : وما خضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السوء » . وكانوا يعزلون تخيراً لنطقهم .

يقول رسول الله على البشر أناساً يتطهرون، ومن تطهرهم أن يحرصوا على الفضيلة في أنفسهم ، ويحرصوا على أن يهينوا جو الفضيلة لأبنائهم قبل أن يُولدوا ، وبعد أن يولدوا ، ومن هناكان حرصهم على أن يظفروا بذات الفضيلة لأبنائهم قبل أن يُولدوا ، وبعد أن يولدوا ، ومن هناكان حرصهم على أن يظفروا بذات الدين ، فإذا لم يهيأ لهم ذلك فإنهم لا يجدون بأساً في الامتناع عن الإنجاب حتى يهيئ لهم الله المؤيدون المناسب للإنجاب ، فإذا ما تهيأ الجو المناسب للإنجاب – وهذا ما نرجو أن ينتبه إليه المؤيدون لتحديد النسل – فإنهم ينجبون بدون حساب – شاكرين الله على نعمته – لا يحددون نسلا ، فإنهم ينجبون بلا صلة إذن للعزل بموضوع تحديد النسل ، وكان الصحابة فإنهم ينجبون إلى شرف الجواري لا يعزلون ، كما حدث ذلك بالنسبة لبنات رضوان الله عليهم ، حين يطمئنون إلى شرف الجواري لا يعزلون ، كما حدث ذلك بالنسبة لبنات كسرى ، وقد أنجبن الشرفاء والنجباء . هل سمعت عن أحد من الصحابة حدد النسل لضيق ذات كسرى ، وقد أنجبن الشرفاء والنجباء . هل سمعت عن أحد من الصحابة حدد النسل لضيق ذات اليد ؟ أين إذن قول الله تعالى : (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقكم وما توعدون) ، ثم القسم الإلمي على ذلك : (فورب السماء والأرض إنه لحق) السماء رزقكم وما توعدون) ، ثم القسم الإلمي على ذلك : (فورب السماء والأرض إنه لحق) (بالمتر) (والسنتيمتر) ، ويحددون ما تكفيه هذه الرقعة من أفواه ، ويحسون ذلك بالعقل (بالمتر) (والسنتيمتر) ، وإنهم لمخطئون .

أولا : إنّ الصحراء يمكن أن تُقهر أو تذلّل وأن تصبح ثروة ضخمة لو وجدت الإخلاص لله وللوطن ، لو وجدت أذكياء قد تخلوا عن الخمول ، لووجدت رجالا ينظرون إلى مصر محبين لها عاملين من أجلها ، وخذ أمثلة من كل قارة في العالم فستجد من زرعوا الصحراء بزراعات مناسبة ، وتغلبوا عليها .. إن أشجار الزيتون مثلا تصبر على الماء ثلات سنوات ، هل فكرنا في

زراعة الزيتون، وليس فى أراضينا أرض لا ينزل فيها المطر، لا صيفاً ولا شتاء ثلاث سنوات متوالية إلا فى النادر المحدود، إن أقاليم « بتونس » لا تنزل فيها الأمطار إلا نادراً ، لقد زرعتها « تونس » زيتوناً ، وأصبح الزيتون فى تونس من المصادر الرئيسية للثروة ، ويستطيع خبراء الزراعة أن يحدثوك عن إمكانات لاحد لها فيا يتعلق باستيار الصحراء .

هل قرأت كتاب (الصحراء ثروة وثورة) إن مؤلفه يؤكد أنه من الممكن زراعة سبعين مليوناً من الأفدنة فى مصر، لابد من أن ينتفض رجال مصر انتفاضة مؤمنة بمصر وبمستقبل مصر، وبجب أن يفكروا فى جد وإخلاص فى تذليل الصحراء وقهرها، وفى الاستفادة بكل قطرة من مياه النيل، وفى طرق الرى الحديثة. وفى وسائل الإخصاب الزراعى الكثيرة. وفى عصر مزدهر لمصر الزراعية.

ومع كل ذلك فإننا نقول مع القائلين المخلصين الصادقين إن الاتجاه فى مصر إلى الزراعة قصور فى التفكير ، بل هو قصور المستعمر ولم نتخلص منه إلى الآن . إن المستعمر أراد لمصر أن تقبع بين حدود معينة من الأراضي الزراعية التى لا تنطلق مها إلى بقية البقعة الأرضية الصحراوية لتظل محدودة الدخل ، محدودة الإمكانيات ، محدودة التأثير فى العالم ، لا دور لها بين الأمم .

واستجاب لذلك عملاء الاستعار ، فوجهوا الأنظار دائماً إلى خمسة ملايين من الأفدنة ، هي الأرض الزراعية فقط ، وأعلنوا أن لا مجال فى غيرها ، وتركوا النيل يصب فى البحر ، ووجه المستعمر اهمامه إلى الزراعة فقط ، إن مصر – فيا رأى المستعمر – بلد زراعى ، لا شأن له بالصناعة ، وليست مصر بجو صالح للصناعة ، إن الصناعة تحتاج إلى مواد خام ، وليس بمصر من هذه المواد الحام ما ينى بمتطلبات الصناعة . واستجاب عملاء الاستعار إلى هذا التوجيه ، وأعلنوا – كما أعلن المستعمر – أن مصر بلد لاتصلح فيه الصناعة ، وردد عملاء الاستعار هذا الإعلان بحجة المستعمر بأنه ليس فى مصر مواد خام .

وكل مصرى يعلم أنّ هذا كله باطل ، وأن المواد الحام أو معظمها موجودة بمصر ، وأن مصر بلد صناعى ، بمقدار ما هو زراعى ، ومع كل ذلك فقد بدأ « البترول يسيل شيئاً فشيئاً ، وبدأت الآمال عريضة فى تيسير الله تعالى لتدفقه .

تحديد النسل!! إنها فكرة منكرة!!

وهى إذا اتخذت الأساس « ضيق ذات اليد » فإنها فكرة تخالف الدين ، يحرِّمها الدين ، وأقولها بالصوت الجهير، وأكتبها بالخط العريض ، إنها فكرة ليست في مصلحة مصر.

ويمكن أن نقول مع الدكتور على عبد الواحد عميد علم الاجتماع في مصر : ( إن مشكلة مصر قلة النسل ) .

وعلى ذلك : فإن ما ينفق على مراكز تنظيم النسل يجب أن ينفق على شيء نافع ويجب أن تغلق هذه المراكز : اللهم إنى قد بلغت ، اللهم فاشهد .

#### القرآن مصدر الهداية

ولابد هنا من كلمة إلى كل مسئول فى الدولة : إن القرآن الكريم هو مصدر هدايتنا وأساس نجاحنا دنيا وأخرى ، ومها اختلفنا فى أمر من الأمور ، فإننا لانختلف فى النتيجة السعيدة التى تثمرها العناية بالقرآن الكريم ، للفرد ، وللأسرة ، وللمجتمع .

(إن هذا القرآن يهدى للتى هي أقوم) التى هي أقوم فى العقيدة ، والتى هي أقوم فى الأخلاق ، والتى هي أقوم فى التشريع ، والتى هي أقوم فى نظام المجتمع .

وإن من مفهوم الإيمان عندكل مؤمن ، اليقين بذلك ، ولا يختلف المؤمنون في شيء من هذا أبداً ، وتعاليم القرآن – في كل زاوية من زوايا الحياة هي الصراط المستقيم ، خذ مثلا العلم والحث عليه : العلم بالله ، وبالكون ، وبالأرض والسماء ، وبما بين الأرض والسماء ، فستجد أروع ما قيل في الحث على طلب العلم . خذ مثلا الأمانة : تجد القرآن يدخلها – كجزء لا يتجزأ – في مفهوم الإيمان ، يقول صلوات الله وسلامه عليه : « لا إيمان لمن لا أمانة له » . خذ الشورى ، خذ الجهاد ، وخذ الإعداد للجهاد ماديًا ومعنويًا . خذ العمل والضرب في الأرض ، والسعى في مناكبها ، وخذ أروع الأخلاق الإنسانية العالمية من :

الرحمة : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).

العدل ، والإحسان : (إن الله يأمر بالعدل والإحسان).

ومفهوم الإيمان الصادق ، ما هو؟

(إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، أولئك هم الصادقون ) فإذا أردت بياناً لهذه الآية الكريمة ، في شيء من التفصيل فستجد: (قد أفلح المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون ، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ، فإنهم غير مُلُومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ،

والذين هم على صلواتهم يحافظون ، أولئك هم الوارثون ، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ).

وسنجد : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذُكر الله وَجِلَتْ قلوبهم ، وإذا تُليت عليهم آياته زادتهم إياناً وعلى ربهم يتوكلون ، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ، أولئك هم المؤمنون حقًا ) .

وسنجد: (وعبادُ الرحمن الذين يمشون على الأرض هَوْناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ، والذين يبيتون لربهم سُجَّداً وقياماً ، والذين يقولون ربنا اصرف عنّا عذاب جهم إن عذابها كان غراما ، إنها ساءت مستقرًّا ومقاما ، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ، ولا يقتلون النفس التي حرَّم الله إلا بالحق ، ولا يزون ومَن يفعل ذلك يَلقَ أثاماً ، يُضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مُهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك يُبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ، ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً ، والذين لايشهدون الزور وإذا مرُّوا باللغو مرُّوا كراماً ، والذين إذا ذُكروا بآيات ربهم لم يَخرُّوا عليها صُما وعُمياناً ، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قُرَّة أعين واجعلنا للمتقين إماماً ، أولئك يُجزون الغرفة بما صبروا ويُلقَّوْنَ فيها تحية وسلاماً ، خالدين فيها ، حَسنت مستقرًا ومُقاماً ) .

وسنجد الحلق أسمى ما يكون الحلق ، وستجد التشريع المعصوم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وسنجد العقيدة أصدق ما تكون العقيدة .

إن الله سبحانه وتعالى يقول: (وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا) لقد تمت صدقاً فى العقيدة والأخلاق، وتمت عدلا فى التشريع ونظام المجتمع إنها تمت صدقاً فى جميع أجواء الصدق وتمت عدلا فى جميع أجواء العدل.

وهي – في صدقها – خالدة أبدية ، وكلها متضمنة في القرآن الكريم ، وفيا بينه من سنة رسول الله على الله وسيرته .

وإذا كان الأمر كذلك فما بال قومنا اتخذوا هذا القرآن مهجوراً؟

إن الكثيرين – من كبار المسئولين ، لا يؤدون للقرآن ما ينبغى له ، وإن الكثيرين من كبار الأثرياء ، لا يؤدون للقرآن ما ينبغى له ، وإن الكثيرين من كبار المثقفين لا يؤدون للقرآن ما ينبغى له ، وستنهى حياة كل هؤلاء فى يوم من الأيام ولن ينفعهم جاههم ولاثراؤهم ولا ثقافتهم ، إلى هؤلاء جميعاً نقول : (يأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ، إنّ الله

خبير بما تعملون ، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ، أولئك هم الفاسقون ، لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ، أصحاب الجنة هم الفائزون ، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ، هو الله الذي لا إله إلا هو الله المقدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ، سبحان الله عا يشركون ، هو الله الحالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى ، يسبّع له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ) . وما من شك في أن هناك صفوة من المتقين لهم عناية بالقرآن ولكن الجمعيات التي تعنى بالقرآن تعانى من بحل الأثرياء ، ومن تعويق المسئولين ما تعانى .

وهناك مجموعة – قليلة – من المحافظين تتجه مشكورة إلى العناية بالقرآن ولكنها تخطو في خطوات بطيئة ، أما وزارة التعليم فإنها في حقيقة الأمر المجال الحصب والحقل المثمر لو اتجهت نحو القرآن الكريم بعزيمة صادقة .

وإن كل من يتجه إلى العناية بالقرآن الكريم ، فى وزارة التعليم فإن الله سبحانه وتعالى سيجزيه خير الجزاء ، فى نفسه وفى أسرته ، (إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ) ولن ينفع الأثر الشح بمالهم فى هذه الحياة ، ولا فى الحياة الأخرى ، ولقد شح الأثرياء بأموالهم عن إنفاقها فى سبيل الله والعناية بالقرآن ، وتقوية الشعور الدينى – شعور الاستمساك بالكتاب والسنة – فدارت عليهم دائرة مصادرة الأموال وقمع الحريات ، والتعذيب والتنكيل والحسف وباءوا بالحسران والحسرة .

لقد التقى أحدكبار الأثرياء يوماً بشيخ من شيوخنا الصالحين ، فنصحه هذا الشيخ بأن يقدم لله ولآخرته بناء معهد دينى للقرآن الكريم وللعلم الشريف ، فأبى الثرى ، صاحب الضياع الواسعة والآلاف من الأفدنة ثم . . . ثم كان ما يعلمه كل ثرى ، شح بماله فى سبيل الله .

(یأیها الذین آمنوا اتقوا الله ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد ، واتقوا الله ) ولعلك تتساءل : ما بال الأزهر لا یرعی هذا الجانب ؟

والواقع أن الأزهر يعنيه – فى الدرجة الأولى – إنشاء معاهد تخرج العلماء الذين يقفون سدًا منيعاً ، يصد كل تيار منحرف ، إن الأزهر يجب أن يكون له فى كل قرية معهد ابتدائى وآخر إعدادى ، ويكون له فى كل بلدة معهد ابتدائى وآخر إعدادى وثالث ثانوى ، أما المدن وعواصم المحافظات ، فإن الأزهر يجب أن يكون له فى كل حى معاهد من كل نوع مما تقدم ، ولكن يحول دون ذلك قصور ميزانيته .

إن من أنفس أعمال الخير – التي يباركها الله سبحانه وتعالى ورسوله – إنشاء هذه المعاهد ، لما يرجى منها في نشر الوعى الديني وإحياء التراث الروحى حقًا ، إن كثيرين من أفراد الأمة المصرية – جزاهم الله خيراً – قد اتجهوا إلى بناء المساجد ، وهو عمل يشكرون عليه ، وإن من الأعمال العريقة في الخير إنشاء المعاهد لتحفيظ القرآن وتعليم العلم فإذا اتجه الخيرون إلى إنشاء هذه المعاهد فإن ذلك يكون دليلا على الأخذ بأسباب الإصلاح المثمرة .

وأحب أن أقول للعاملين على الإصلاح : إن من وسائل الإصلاح الأخلاق الحاسمة أن ينتشر الوعى الديني فى استفاضة ، ولن يتأتى ذلك إلا إذا أكثرنا من المعاهد الدينية الأزهرية . . . ونضرع إلى الله تعالى مخلصين أن يوجه الحيرين إلى ذلك .

#### الإسلام لكل زمان ومكان

الإسلام على الحقيقة ، كما يقول الإمام البخارى هو الذى يؤخذ من قوله تعالى : (قالت الأعراب آمنا ، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) .

أما إذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره : (إن الدين عند الله الإسلام). وعلى قوله سبحانه : (ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه).

الإسلام – الدين الخالص – يقول عنه « الراغب الأصفهانى » إنه فوق الإيمان ، وهو – مع الاعتراف – اعتقاد بالقلب ، ووفاء بالفعل ، واستسلام لله فى جميع ما قضى وقدر ، كما ذكر عن إبراهيم عليه السلام فى قوله : (إذ قال له ربه أسلم قال : أسلمت لرب العالمين) وقوله تعالى : (إن الدين عند الله الإسلام) وقوله : (توفنى مسلماً) أى اجعلنى ممن استسلم لرضاك ، ويجوز أن يكون معناه : اجعلنى سالماً عن أسر الشيطان ، حيث قال : لأغوينهم أجمعين إلاً عبادك مهم المخلصين .

وقوله: (إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون)، أى منقادون للحق مذعنون له . (يحكم بها النبيون الدين أسلموا) أى الذين انقادوا من الأنبياء، الذين ليسوا من أولى العزم (من الرسل) الذين يهتدون بأمر الله، ويأتون بالشرائع . وهذا المعنى الذى ذكره صاحب المفردات، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمعنى اللغوى لكلمة إسلام.

يقول: ابن الأنبارى: «المتوفى سنة ثلاثماثة وثمان من الهجرة» فى المعنى اللغوى للكلمة: (المسلم: معناه المخلص لله فى عبادته، من قولهم سلم الشيء لفلان: خلص له، فالإسلام معناه: إخلاص الدين، والعقيدة لله تعالى).

وسواء نظر الإنسان إلى المعنى الشرعى للكلمة ، أو إلىالمعنى اللغوى فإنه يجد أن هذا اللفظ لا يشير :

الى شخص معين ، كما تشير (البوذية) مثلا إلى بوذا ، والزرادشتية إلى زرادشت .
 ولا إلى شعب معين ، كما تشير (اليهودية) إلى شعب بذاته .

٣ - ولا إلى ( إقليم ) أو بلد معين ، كما تشير ( النصرانية ) والدين الذي يدل أو ينتسب أو يشير إلى شخص معين أو إلى شعب معين ، أو إلى إقليم معين ، يتحدد زمنه ، ضرورة بابتداء الشخص أو الشعب ، ويتحدد بالمكان ، ولكن كلمة « الإسلام » لا تدل على زمان ولا مكان فهي لا تشير إلى زمن يحدها . ولا إلى مكان تتقيد به .

وتضعنا هذه الكلمة – مباشرة – فى جو عالمى ، مطلق ، بل فى جُو عالمى ، يتخطى حدود هذا العالم الأرضى – إذا أمكن ذلك فلا يتقيد به ، ولا يتحدد بحدوده .

إنها لا تحد بالبعثة المحمدية ، فسيدنا نوح عليه السلام يقول لقومه :

( فإن توليتم فما سألتكم من أجر ، إن أجرى إلا على الله ، وأُمرت أن أكون من المسلمين ) وسيدنا إبراهيم يقول عنه القرآن الكريم : ( ماكان إبراهيم يهوديًّا ولا نصرانيًّا ، ولكن كان حنيفاً مسلماً وماكان من المشركين ) .

وحينًا كان سيدنا إبراهيم يوفع القواعد من البيت ، هو وسيدنا إسماعيل أخذا يدعوان الله سبحانه قاتلين :

(ربنا تقبل منا ، إنك أنت السميع العليم ، ربنا واجعلنا مُسلمَيْنِ لك ومن ذريتنا أُمَّة مسلمة لك ، وأرنا مناسكنا ، وتب علينا ، إنك أنت التواب الرحيم ) .

ولم ينس سيدنا إبراهيم ، وسيدنا يعقوب أن يوصيا بنيهها بالإسلام ، يقول تعالى : (ووصى بها إبراهيم بنيه ، ويعقوب ، ياببى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) . وحيما حضرسيدنا يعقوب الموت قال لبنيه مستفسراً ليذهب إلى ربه مطمئناً : (ما تعبدون من بعدى قالوا : نعبد إلهك ، وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له

وقال سيدنا موسى لقومه: (ياقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين) وسيدنا يوسف يتجه إلى الله بالحمد والشكر والدعاء (ربِّ قد آتيتني من المُلك وعلَّمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السموات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفيي مسلماً وألحقني بالصالحين).

وأوحى الله إلى الحواريين أن : (آمنوا بي ، وبرسولى قالوا : آمنا واشهد بأننا مسلمون ) ولما أحس عيسى من قومه الكفر سألهم قائلا: (من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنّا مُسلمون ) على أن تسمية أتباع الدين الإسلامي -- في العصر الحاضر بالمسلمين كانت تسمية سابقة على وجودهم الزمني ، فلقد بيّن الله سبحانه في آية من القرآن بعض جوانب الرسالة الملقاة على عاتق الأمة الإسلامية وأشار فيها إلى سيدنا إبراهيم ، وهي آية التوجيه الإلهي الذي يجب أن يكون شعار كل مسلم ، فقال سبحانه : (وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ، ملة أبيكم إبراهيم ، هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم ، وتكونوا شهداء على الناس ، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ، فنعم المولى ونعم النصير) .

ومن البديهى أن يكون الإسلام بهذه المكانة من العموم والشمول فى المكان ومن عدم التحديد بالبعثة المحمدية ، فإن أساسه لا يختلف فيه اثنان ، وإن مبادئه الجوهرية حينا تعرض على النفوس المخلصة لا تجد إلا القبول والإذعان .

## فى أساس الإسلام وجوهره

القرآن يعرض الإسلام – فى أساسه وجوهره – فى كلمات.قليلة لا مناص من الإيمان بها عندما يوجد الإخلاص ، يقول تعالى آمراً رسوله الكريم :

(قل إنما يُوحَى إلى أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون) ويأمره عَلَيْكُم في خطابه مع أهل الكتاب أن يقول لهم : (قل : يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ، ولا نشرك به شيئاً ، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابًا من دون الله ، فإن تولَّوا فقولوا : اشهدوا بأنًا مسلمون).

وبين الله لهُم سبحانه وتعالى إحدى علامات الصّادقين والمرسلين مفرقاً بهذه المناسبة بين الكفر والإيمان فيقول :

(ماكان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحُكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لى من دون الله ولكن كونوا ربانيين بماكنتم تعلِّمون الكتاب وبماكنتم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ، أيأمركم بالكفر بعد إذْ أنتم مسلمون ) .

ويبين الله فى عموم شامل وفى شمول عام ، فى صورة استفهام تقريرى – جوهر التدين فيقول سبحانه : (ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ).

ومن هذه الآيات السابقة ، نعرف أن جوهر الإسلام هو :

١ - فى العقيدة : إسلام الوجه لله ، ومعنى إسلام الوجه لله ، الإيمان بوحدانيته ، كما ترشد
 الآية الأولى ، مما أردناه سابقاً ، ووحدانيته سبحانه تقتضى ألا نعبد إلا الله ، ولا نشرك به شيئاً ،
 ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابًا .

إنها تقتضى ألا نتخذ الملائكة والنبيين أرباباً ، وتقتضى أن نكون ربانيين ، والربانية فى العقيدة أن يكون الله وحده هو المقصود والمرجو .

٢ - أما في الأخلاق : فإن جوهر الإسلام هو الإحسان ، والربانية كما تكون في العقيدة فإنها
 تكون في الأخلاق ، والربانية في الأخلاق أن يتخلق الإنسان بالأخلاق التي أمر الله بها .

والإسلام إذن كلمة شاملة لإسلام الوجه لله ، وللإحسان ، والإحسان فى الحقيقة : يؤسس على إسلام الوجه لله ، وينبع منه ، فإسلام الوجه لله فى النهاية هو : الإسلام .

ولن يتأتى أن يعارض أحد أو يرفض إسلام الوجه لله ، إلا هؤلاء الذين خلت قلوبهم من معنى التدين ، ومن البديهي إذن أن الإسلام هو إسلام الوجه لله ، وهو طريق الهداية .

( فمن يرد الله أن يهديه ، يشرح صدره للإسلام ) .

ومن شرح الله صدره للإسلام – إسلام وجهه لله – فهو على نور من ربه .

(أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ، أولئك في ضلال مبين).

ومعنى إسلام الوجه لله قد فسره الله سبحانه وتعالى حيبًا وضع ذروته ممثلة في شخص الرسول عليه ، إذ يقول :

(قل : إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) .

ولعل أول آية نزلت من القرآن الكريم تشير إلى هذا المعنى أيضاً ، وكانت بذلك توجيهاً من أول الأمر إلى أن يكون العمل باسم الله ، لا باسم شيء آخر أوكائن آخر.

( اقرأ باسم ربك الذى خلق) .

وآيات أخرى أشارت إلى المعنى الذى نقصده ناهية عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق).

أما ما ذُبح على النصب ، فإنه فسق أيضاً ، لأنه لم يذكر اسم الله عليه ، أو لأنه – بتعبير آخر – لم يرد به وجه الله تعالى ، والإسلام إذن – وفى ضوء ما سبق – هو الدين فى إطلاقه المطلق ، وفى تحديده المحدد ومما لا شك فيه أنه لا دين خارج إسلام الوجه لله ، وأن الدين – فى معناه الصحيح – إنما هو إسلام الوجه لله ، وسواء عرّفت الدين بهذا التعريف أو ذاك ، فإن معناه الصادق هو إسلام الوجه لله .

ومن هناكان لفظ الإسلام أصدق تعبير عن الدين ، وكانت القضية : ( إن الدين عند الله الإسلام ) قضية لاشك فيها .

وكانت القضية المترتبة على هذه : (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو فى الآخرة من الحاسرين).

قضية – هي الأخرى – لاشك فيها .

إن كل من يرفض إسلام الوجه لله إنما يرفض الدين ، وبمقدار بعد الإنسان أو قربه من إسلام الوجه لله يكون قربه أو بعده من المعنى الصادق لدين الله .

وليس بغريب – والأمر كذلك – أن يتحدث القرآن الكريم عن طائفة من أهل الكتاب انطوت جوانحهم على الإخلاص فيعلنون إسلامهم بمجرد أن يتلى عليهم القرآن ، بل يعلنون أنهم كانوا من قبله مسلمين يقول تعالى :

(ولقد وصَّلْنا لهم القول لعلهم يتذكرون ، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ، وإذا يُتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنّاكنا من قبله مسلمين ، أولئك يُوتُون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيثة ، ومما رزقناهم ينفقون ، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ، وقالوا لنا أعالنا ولكم أعالكم سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين ) .

والنتيجة المنطقية لما سبق ، ما أعلنه القرآن الكريم بقوله تعالى :

(شرعَ لكم من الدين ما وصَّى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصَّينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرَّقوا فيه ، كَبُر على المشركين ما تدعوهم إليه ، الله يجتبى إليه من يشيب ) .

ويقول سبحانه :

(قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيُّون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ) . وإسلام الوجه لله هو التوحيد ، وإذا كانت سمة النصرانية فى وضعها الراهن على ما يروى (البيرونى) هى التثليث فإن سمة الإسلام – حسبا يقول بحق – هى التوحيد ، إنها توحيد الله بالربوبية ، بالحلق ، بالإيجاد ، بالإيجاد ، بالإعطاء ، بالمنع :

(قل اللهم مالك الملك ، تؤتى الملك من تشاء ، وتنزع الملك عمن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتدل من تشاء ، بيدك الخير ، إنك على كل شيء قدير )

إنه سبحانه وتعالى يملك الملك ، فى اليسير منه ، والعظيم فى الصحة ، فى القوة ، فى الجاه ، فى الرزق ، فى الغنى .

وهو يملكه فى الناحية القلبية ، وقلب الإنسان بين أصبعين من أصابع الرحمن ، وهو يملكه فى الهداية ، ومن يهدِ الله فماله من مُضل ، وهو يملكه فى الآخرة : (مالك يوم الدين).

إنه سبحانه وتعالى المتصرف المطلق فى الصغير والكبير ، لا يعزب عن علمه ولا عن قدرته ، ولا عن إرادته وحكمته مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ، وهيمنته شاملة عاملة مطلقة .

ونعود فنذكر قوله تعالى :

( قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألاّ نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ، فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنّا مسلمون ) .

أى فإن لم تعرفوا معكم ، بأنه يجب أن تخصص العبادة لله وحده ، وأن ينتنى الشرك به سبحانه ، وألاّ يتخذ المخلوقون بعضهم بعضاً أرباباً .

أى فإن لم يعرفوا بهذا التوحيد وأعرضوا فأعلِنوا أنكم مسلمون أى موحدون .

#### الإسلام هو التوحيد

والإسلام كما كانت الأديان فى نقائها وصفائها من قبل ، إنما هو التوحيد ، وهو دعوة إلى التوحيد ، فالتوحيد - أى إسلام الوجه لله – جوهره وأساسه ، وكل تعاليمه ومبادئه ، إنما هى توحيد ، وهى وسائل ومناهج للوصول بالإنسان إلى التوحيد . . (أشهد أن لا إله إلا الله ) إنها رسالة السماء الحالدة (وأشهد أن محمداً رسول الله ) . الذى بلّغ الرسالة فأدى – بهذا التبليغ الصادق – الأمانة ، التى وكلت إليه وهى التوحيد .

التوحيد: هو مبدأ الإسلام وجوهره ، ولكن التوحيد ليس مجرد قول ، وليس مجرد كلمة لا أساس لها في القلب والشعور.

وإذا لم يؤمن الإنسان بالتوحيد إيماناً يملك عليه جميع أقطاره ، فيتغلغل فى جميع أنحاء شعوره ووجدانه ، ويغمر قلبه ونفسه ، ويكيف جسمه ويوجهه الوجهة السليمة فإنه لا يكون كامل الإيمان ، ومن أجل إيجاد الإنسان الموحد فى صورة واقعية كانت تعاليم الإسلام . فالصلاة إنما هى انفصال عن كل ما سوى الله ، من أجل الاتصال بالله فهى توحيد .

ومن هناكان بدؤها « الله أكبر » ليشعر الإنسان من المبدأ أن جميع ما فى العالم من بشر تتعلق بهم الآمال ، أو يُناط بهم الرجاء ، فإن الله أكبر منهم وأجل وأعظم ، فيجب أن تتعلق الآمال ، به وحده ، وأن يقتصر الرجاء عليه سبحانه ، ثم تتوالى جميع الأوضاع فى الصلاة ، من قراءة ، وركوع ، وسجود ، وتشهد ، لتعلن بكل حركة وبكل وضع ، الانفصال عما سوى الله من أجل الاتجاه إلى الله وحده ومن أجل إسلام الوجه إليه سبحانه .

والصوم: إنما هو تنزه عن المادة ، وعن السوء فى القول والعمل فترة من الزمن من أجل مرضاة الله ، إنه تنزه عن نقص البشرية ، الذى يتمثل فى شهوات المعدة ، لتخلص الروح فترة إلى التأمل فى كمال الله ، إنه محاولة للتخلق بأخلاق الله ، لأنه – سبحانه – الكمال المطلق ، الذى لا يحتاج إلى شىء ، والذى لابد لمن يأمل فى شىء من الكمال من أن يتحلى بما أراده – سبحانه – منه ، إنه تنزه عن النقص فى سبيل التوحيد .

والزكاة : إنما هي بذل المادة في سبيل الله إنها بذل المادة ، التي يجرى وراءها البشر ويكادون يعبدونها ، بذلها بعد امتلاكها ، بذلها ، وقد كان فيها الوسيلة للملاذ والشهوات ، إنها تجرد عن المادة توحيداً لله سبحانه .

وفى الحج – والله نسأل أن يكتبه لناكل عام ، فإنه تجريد كله ، إنه تجرد عن الماضى ، فهو فى بدايته التوبة عن الذنوب والآثام ، أى عن الفترات التى غفل فيها الإنسان عن ذكر الله ، فأشرك معه غيره ، واتخذ إلهه هواه ، فنسى الله فوقع فى المعصية والإثم .

هو تجرد - حتى عن ملابس الماضى - وهو تلبية من أول لحظاته ، تلبية هى استجابة لله وحده ، أو هى توحيد خالص ، إنها استجابة كاملة للأمرينى الشريك . لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك . إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك . إن هذا النداء الذى يتعالى - وله عبير طيب - وله سناء متألق ، فيصعد إلى السماء فتفتح له أبوابها ، إن هذا النداء إنما هو الانطواء الكامل تحت راية التوحيد .

وتتوالى أعمال الحج كلها ، واضحة سافرة ، أو رمزية مستعلية معلنة التوحيد منادية به ، تسعى وراءه طائفة من أجله واقفة تستشرفه ، راجية من الله سبحانه وتعالى : أن يقبل أصحابها فى زمرة الموحدين ، يقول الله تعالى :

( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه ، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) . هذه بعض معالم التوحيد فى العقيدة .

ومعالم التوحيد فى الأخلاق ألا يصدر عن الإنسان ولا يرد فى سلوكه الشخصى أو فى سلوكه الاجتماعى أمر إلا عن توجيه إلهى ، ومعالم التوحيد فى « النية » أن يكون الإنسان ، فى كل ما يأتى وما يدع – قاصداً وجه الله تعالى هو أن تكون حياته كلها لله ، وليست الحياة وحدها وإنما المات أيضاً .

والتوحيد – على العموم – هو أن يهب الإنسان نفسه لله فى قيامه وجلوسه فى نومه ويقظته ، فى حديثه وصحته ، فى غضبه ، ورضاه ، فى صداقته ، وعداوته فى بيعه وشرائه ، فى عمله وراحته ، فى أفكاره وآرائه ، فى توجيهه وإشاراته ، فى نصائحه وتحذيراته ، فى كل نفس يتنفسه ، أو طرفة عين يطرفها .

ونعود فنذكر ، كقانون جامع ، أن توحيد الإنسان : هو أن تكون صلاته ونسكه ومحياه ومماته ، لله رب العالمين لا شريك له ، ويقترب الإنسان من المثل الأعلى الإسلامي بمقدار قربه من هذه المعانى عقيدة وأخلاقاً ، ونية .

وقوله تعالى : (ألا لله الدين الخالص) إنما يشير بها إلى خلوصه من كل شائبة شرك سواء أكان الشرك في العقيدة أم كان في الأخلاق والنية ، والله سبحانه ، أغنى الشركاء فمن عمل عملا لله ولغيره فإن الله سبحانه برىء من عمله ، وكذلك من اعتقد شريكاً لله فالله برىء منه ، وأنما الأعال بالنيّات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، وذلك كله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ، وذلك كله يسلمنا إلى أن المعنى الحقيقي للإسلام هو كما ذكرنا .

إسلام الوجه لله ، ويعبر عن هذا فى وضوح جميل الحديث الشريف الذى رواه الصحابي الجليل عمرو بن عبسة قال : قال رجل : يارسول الله : ما الإسلام ؟

قال صلوات الله وسلامه عليه: «أن يسلم لله قلبك ، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك ». وما من شك فى أن سلامة المسلمين من لسان الإنسان ويده إنما ترجع إلى إسلام قلبه لله ، وأنها على حد قول رسول الله ﷺ:

« لو خشع قلبه خشعت جوارحه » وعلى حد قوله ﷺ : « ألا إن فى الجسد مضغة ، إذا صلحت ، صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب » .

#### فى إسلام الوجه لله

قد يتساءل إنسان : ماكيفية إسلام الوجه لله ؟

وما هي الوسائل لذلك ؟

أما الوسائل فإنها المبادئ الإلهية التى قررها الله سبحانه على لسان رسوله على قرآناً كانت، أو سنة قولية ، أو عملية ، ولا مناص لكل من يريد أن يسلم وجهه لله – سبحانه – من أن يرجع فى ذلك أيضاً إلى السُّنة ، أى أنه لا مناص لكل من يريد الهداية أو التدين الحق من أن يلجأ إلى القرآن والسنة ، وذلك أن القرآن الكريم هو النص الوحيد فى العالم الآن الذى احتفظ بحفظ الله له ، بالتعبير الإلهى الذى يشرح الدين ويوضحه دون تحريف ، بزيادة أو نقص ، والقرآن لم يحتفظ لما أوحاه الله – بالمعنى فحسب – وإنما احتفظ بالتعبير نفسه ، وهذه منزلة لا تدانيها منزلة ودرجة فى الدقة والصدق ، ولا يضارعها غيرها حتى ولا من قرب ، وإنها لمفخرة للمسلمين أن يكون الدين الذى يدينون به إنما يرجعون فيه إلى النص الإلهى نفسه فى وتمه ، وفى نضارته وفى بنضارته ، وفى سنائه ولألائه .

وإنها لمفخرة للغة العربية أن تحتفظ بالنص الإلهى الوحيد فى العِالم ، أن تحتفظ بالكتاب الذي أُحكمت آياته ، ثم فُصِّلت من لدن حكيم خبير.

أما النتيجة الأولى التى نريد أن نصل إليها فهى : أن الدين ، وإسلام الوجه لله والتوحيد ، والاسلام ، كلها بمعى واحد ، يفسر بعضها بعضاً ، ويشرح بعضها بعضاً ، وكلها مطلقة عامة ، لا يحدها زمان ولا مكان ، وكلمة « الإسلام » خير ما يعبر عنها ، وفى كمالها : ( اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمى ، ورضيت لكم الإسلام ديناً ) .

والنتيجة الثانية: هي أن جوهر الشخصية الإسلامية ، أوشخصية المسلم ، إنما هي إسلام الوجه لله أو التوحيد ، أو التدين الصادق ، أو الإسلام ، وبمقدار قرب المسلم من الإسلام يكون كال شخصته .

## فى غيبة التشريع الإسلامي

هذا الإسلام الذى نشأت عليه ، والذى أحمد الله حمداً جزيلا على هذه النعمة الكبرى التى لا تعدلها نعمة قد طُبِّق وخرج عن أن يكون مجرد مبادئ إلى أن أصبح واقعاً ، فأنتج بعقائده

وأخلاقه وتشريعه خير أمة أخرجت للناس ، واستمر الإسلام يطبق التشريع الإلهي المعصوم عدة قرون إلى أن أنشأت مصر ما سمته المحاكم المختلطة ، وتخلت فيها عن التشريع الإسلامي ، وفي هذه الفترة بالذات بدأ الاحتلال وبدأ التخلى كلية عن التشريع الإسلامي ، فإنه حينًا احتل المستعمرون أرض الإسلام بدءوا يهدمون ما يقوى الشعور الإسلامي في النفوس ، ومن أجل ذلك غيروا القوانين الإسلامية وأتوا بقوانين أوربية ألزموا بها أهل الأوطان المحتلة ، وأتوا بقضاة من بلادهم يحكمون بقوانينهم ، وينشرون تشريعهم ، ولم يكتفوا بذلك ، وإنما أنشئوا مدارس لتعليم القوانين الأوربية ، وأصبحت هذه المدارس كليات حينًا أنشئت الجامعات ، وهي كليات الحقوق ، وهذه الكليات تدرس القوانين الأوربية وتنفق عليها الدولة لتخرِّج قضاة ووكلاء نيابة ومحامين تخصصوا في التشريع الأوربي ، واستمر الأمركذلك سنين طوالا ، فبدأ على مر الزمن وكأنه أمر طبيعي ، وأصبح انفصال المسلمين عن شريعتهم وإحلال شريعة أوربا محلها أمراً عاديًّا ، ولا يجدون غضاضة في إنفاق الأموال الطائلة على كليات تفصلهم عن تشريعهم . وما من شك في أنهم كانوا مغلوبين على أمرهم أيام كان الاستعار جاثمًا على صدور الأمم الإسلامية ، يأمر فيها وينهى ولكن الاستعار قد خذله الله وانهزم ، ورجع المستعمرون إلى بلادهم ، وكان من الطبيعي أن يزيل المسلمون آثار الاستعار في التعليم الذي وضع المستعمر برامجه لتخرج مجرد موظفين في اللغة العربية التي كان يحاول أن يقضي عليها كما فعل في الجزائر ، وفي الأخلاق التي حاول أن ينزل بها إلى المستوى الذي لا تنهض معه .

وفى التشريع الذى جعله أوربيًا ، وأحله محل شريعة الإسلام ، ومها تكن مقاومة آثار الاستعار فى ميادين مختلفة فإن مقاومة هذه الآثار وإزالتها فى مجال التشريع لا تجد أثراً فى وزارات العدل فى مختلف الأقطار الإسلامية ، ولا نجد لها أثراً فى دوائر القضاء .

ومن سخرية الأقدار أن يقول قائل: وأين هو القانون الإسلامي الذي نحكم به ؟ إن القانون الإسلامي فى كتب الفقه الإسلامي ، وكتب الفقه هذه كتب عربية ، ألفاظها عربية ، وجملها عربية ، وخطها عربي .

ولقد وصل الاستعار أن صاغ خريجي كليات الحقوق بحيث لا يفهمون – بعد الليسانس – كتابًا عربيًّا في المواد التشريعية ، وليس الأمر بغريب .

أتدرى أيها القارئ الكريم أن جدول التدريس فى كليات الحقوق يخصص عشرين محاضرة فى الأسبوع للقوانين الأوربية ، ومحاضرتين فقط للشريعة الإسلامية .

أتدرى لو أنشئت هذه الكليات في فرنسا أو في انجلترا أكانت تفعل أكثر من ذلك ؟ وهذه

الكليات هى السر فى تخلفنا فى مجال التشريع ، وذلك أنها دفعتنا بالتبعية للمشرعين الغربيين ندور فى فلكهم ، ونسير على خطواتهم .

والتشريع الإسلامي من مفاخر الحضارة الإسلامية ، ورجاله من نوابغ المفكرين في العالم لكننا الآن – بعد ذلك النبوغ وتلك العبقرية – قد أصبحنا أتباعاً مقلدين .

وهذا الموضوع أطرحه أمام القادة ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً فيا يتعلق بهذه الكليات. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بعد ذلك هو ما حدث في غيبة التشريع الإسلامي ، ماذا حدث ؟ شرّكله ، وإنني حينا أتحدث عن فترة غيبة التشريع الإسلامي التي مازالت مستمرة لا أتحدث عن مصر وحدها ، وإنما أتحدث عن كل الدول التي غاب عها التشريع الإسلامي

ومازال غائباً ، أتحدث عن كل الدول التي تنتسب إلى الإسلام وقد ألغت شريعة الله فيها .

ماذا حدث في غيبة التشريع الإسلامي؟

١ - حدث كل هذا الرجس الذى نراه ونشاهده أينا سرنا ، فى المعاملات وفى السلوك وفى العقيدة ، وفى الاستهتار بالقيم الدينية استهتاراً بلغ من شأنه أن أصبح الإلحاد فى دين الله من الأمور التى تمر فلا تسترعى الانتباه ، الإلحاد فى دين الله كفراً وارتداداً ، والإلحاد فى دين الله استهاراً بالقيم الدينية .

٢ -- والإلحاد في دين الله جدلا في الحدود القاطعة التي فرضها الله عقاباً على الجرائم.
 وإذا أخذنا الآن بعض الأمثلة فإننا نقول:

إن قطع يد السارق أمر فرضه الله لا خلاف فيه ، وهو علاج ناجع ضد السرقة ، ويكنى أن يرى الناس الجد فى التنفيذ ، يكنى أن تقطع يد سارق أو اثنين أو عدد يعد على أصابع اليد ، فتمتنع عن السرقة نهائيًا .

وقد تمر أعوام لا تقطع فيها يد ، وذلك أن طابع الجد يجعل كل من تسول له نفسه السرقة ينظر إلى يده فيتخيلها مقطوعة ، فيرهب ويهرب من مجرد التفكير في الأمر.

ولكن ذوى التفكير المنحرف يهرجون بأن الأيدى سيقطع كثير منها فتكون البطالة وتقل الأيدى العاملة ، ويقل الإنتاج ، ويستمرون فى هذا المهريج كلما دعا داع إلى كتاب الله . وفى غيبة التشريع الإسلامي أنشأت الدول المستعمرة فى بعض الأقطار الإسلامية مزارع ومصانع لإنتاج الحمور ، والخمر على حد الوصف فى القرآن رجس من عمل الشيطان قليلها حرام وكثيرها حرام ، واتخاذها كدواء حرام ، فما جعل الله دواء أمتى - كما قال رسول الله عليها - فما حرام على المجتمع أن يطبق حدود الله عليها ، وقد ذهب الاستعار إلى غير رجعة ومن الواجب على المجتمع أن يطبق حدود الله

ويلتزمها ، فإن الله سبحانه يمده بنصر دائم ، وهو سبحانه يمد بهذا النصر الفرد إذاالتزم حدود الله ، ويمد به المجتمع إذا طبق حدود الله ، وقد أبان الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله :

( ولينصرنّ الله من ينصره إن الله لقوى عزيز ، الذين إنْ مكنّاهم فى الأرض أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر ، ولله عاقبة الأمور) .

أما دوام النصر فإن الله سبحانه وتعالى يقول عنه :

( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكن لهم ديهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنّهم من بعد خوفهم أمناً )

وما من شك في أن النصر من عند الله وحده:

(وما النصر إلا من عند الله).

وما من شك في أنه إذا نصر الله فلا غالب عن نصره:

(إن ينصركم الله فلا غالب لكم).

ولقد وضع الله سبحانه وتعالى قوانين للنصر ، ووضع القوانين لدوام النصر ، وكلها تتركز فى طاعته فيا أمر ، وفى الانتهاء عا نهى .

أيها الإخوة المؤمنون : إن قوله تعالى :

(ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون).

يجب أن يدوى دائمًا في آذاننا ، وأن يكون دائمًا على ألسنتنا ، وأن تمتلئ قلوبنا وأن تتحقق التقوى .

إن الذين يحبون أن يكونوا في عداد من رضى الله عنهم ورضوا عنه لن يصلوا إلى هذا الرضوان إلاّ إذا أقبلوا على نشر كلمة الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا .

والطريق أمامهم مفتوح للعمل والنشاط.

ويكنى إرادة الحنير ونية الحير ، ليصلوا إلى مرضاة الله ، وليكونوا فى زمرة من رضى الله عنهم ورضوا عنه ، ويكونوا من حزب الله .

#### وبعد/

فلا ريب فى أن جهادنا المقدس للنهوض بالمجتمع لم ينته بعد ، ومن أجل الوصول بجهادنا إلى غايته التى نرجوها له – وهى تطبيق الإسلام بجميع كلياته وجزئياته يجب على كل منا أن يتحمل مسئوليته فى ذلك بحسب موقعه فى المجتمع .

إن القرآن الكريم يستعمل مادة (أمر) حيماً يتحدث عن مسئولية كل منا تجاه المجتمع الإسلامي : (تأمرون بالمعروف وتهون عن المنكر).

والرسول ﷺ يستعمل (أمر) كذلك عن حذيفة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال :

« والذى نفسى بيده لتأمرنّ بالمعروف ولتنهونّ عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم » رواه الترمذي وحسّنه .

وروى الإمام مسلم بسنده عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله عليه قال :

« ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته
ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ، فن
جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه ، فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، ليس
وراء ذلك من الإيمان حبة حردل »

فإذا ما تحمّل كل منا مسئوليته ، بحسب موقعه في المجتمع عاد أمر الأمة الإسلامية على ماكان عليه ، قوة وعزة ومرضاة لله تعالى ولرسوله ﷺ .

ثبت (الفتاوى الجزء الثانى

# سئل رضى الله عنه فى الزكاة

| صفحة                           |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>9</b>                       | في المال                                           |
| Y                              | في الزكاة                                          |
| 17                             | فى أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأخذ الزكاة    |
|                                | في المجتمع والزكاة                                 |
|                                | في حكمة الزكاة                                     |
|                                | في أداء الزكاة                                     |
|                                | في العقارات العينية والزكاة                        |
|                                | في مقدار الزكاة                                    |
|                                | في وجوب زكاة الزروع                                |
| 17                             | فى نظام إخراج الزكاة بالنسبة للزارع                |
| 1V                             | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |
|                                | فى إذا كان هناك رجل لديه من الإبل قطيع يؤجره فه    |
|                                | في هل يصح أن تخرج الزكاة من الديون التي في يد الم  |
|                                | في الصدقة يُعطاها الإنسان إذا كان من أصحابها المذك |
|                                | ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين )                 |
|                                | في إعطاء الزكاة للأقارب                            |
|                                | ف إدارة البر والخيرات                              |
| *                              | في الوصيّ على أولا دقُصّر هل يخرج الزكاة           |
|                                | في من لم يخرج الزكاة في عيد الفطر                  |
| ۲۱                             | فى الأعياد والصدقة                                 |
| حأة ضاء المال كله قبل أن تتمكن | فى إذا حان وقت الزكاة وأنت تستعد بدفع أموالك وف    |
| 77                             | من دفع الزكاة فحاذا تفعل ؟                         |
| YY                             |                                                    |
|                                | فى قيام الأبناء بالصدقة على روح آبائهم وأمهاتهم    |
| ٧٤                             | في الصدقة في سبيل الله                             |
| Y£                             | ف ثواب الصدقة                                      |
|                                |                                                    |

| صف                                       | فى أيهما أكثر: ثوابًا من يتصدق بفضلات طعامه أومن يخصص طعامًا يتصدق به دون أن                                                                                                                                                                                                                            |   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ٤                                        | يتذوقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| ٥                                        | فى حكم من أسهم بماله فى بناء جامع أوكنيسة                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| ۲٦                                       | فى زگاة الزروع والحضر                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 17                                       | في الكفارة                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| ۲,                                       | في حجم الصدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| ٧٧                                       | فى هل يجوز للمسلم إن يأكل من طعام يوزع صدقة على الموتى                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|                                          | في كسب شخص من اليانصيب خمسة وعشرين ألف جنيه و بني بهذا المبلغ مسجدًا أواشري                                                                                                                                                                                                                             | • |
| ۷                                        | بعض الحاجيات بما بنى وأوقفها على المسجد فهل هذا جائز شرعًا                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| ۲۸                                       | في حكم من امتنع عن أداء الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|                                          | وسئل رضى الله عنه فى الصيام                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| ۴۱                                       | وسئل رضى الله عنه فى الصيام فى شهر رمضانف شهر رمضان                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| ۲۱                                       | فی شهر رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| r1<br>r4                                 | فی شهر رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| r1<br>r7                                 | فی شهر رمضان فی اسم شهر رمضان ولماذا خصه الله بالصوم فی تاریخ شهر رمضان فی متی فرض صیام رمضان فی حکمة الصوم                                                                                                                                                                                             |   |
| "1<br>"Y<br>"Y<br>"Y                     | فى شهر رمضان فى اسم شهر رمضان ولماذا خصه الله بالصوم فى تاريخ شهر رمضان فى متى فرض صيام رمضان فى حكمة الصوم فى حكمة الصوم فى قول رسول الله ﷺ «من صام رمضان إيمانًاواحتسابًا غفر له من ذنبه ماتقدم وماتأخر»                                                                                              |   |
| #1<br>#Y<br>##<br>##<br>#£               | فى شهر رمضان فى اسم شهر رمضان ولماذا خصه الله بالصوم فى تاريخ شهر رمضان فى متى فرض صيام رمضان فى حكمة الصوم فى حكمة الصوم فى قول رسول الله ﷺ «من صام رمضان إيمانًاواحتسابًا غفر له من ذنبه ماتقدم وماتأخر» فى رسول الله ﷺ ومن صام رمضان                                                                 |   |
| #1<br>#7<br>#7<br>#8                     | في شهر رمضان في اسم شهر رمضان ولماذا خصه الله بالصوم في اسم شهر رمضان في متى فرض صيام رمضان في متى فرض صيام رمضان في حكمة الصوم في حكمة الصوم في قول رسول الله ﷺ «من صام رمضان إيمانًاواحتسابًا غفر له من ذنبه ماتقدم وماتأخر» في رسول الله ﷺ وشهر رمضان في رسول الله ﷺ وشهر رمضان                      |   |
| "\" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""  | في شهر رمضان في اسم شهر رمضان ولماذا خصه الله بالصوم في اسم شهر رمضان في متى فرض صيام رمضان في حكمة الصوم في حكمة الصوم في قول رسول الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                      |   |
| "' " " " " " " " " " " " " " " " " " "   | في شهر رمضان ولماذا خصه الله بالصوم في اسم شهر رمضان ولماذا خصه الله بالصوم في تاريخ شهر رمضان في متى فرض صيام رمضان في حكمة الصوم في حكمة الصوم في قول رسول الله عليه ومضان إيماناً واحتسابًا غفر له من ذبه ماتقدم وماتأخر» في رسول الله عليه وشهر رمضان في جهاد النفس في رمضان في جهاد النفس في رمضان |   |
| "' "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" " | في شهر رمضان في اسم شهر رمضان ولماذا خصه الله بالصوم في اسم شهر رمضان في متى فرض صيام رمضان في حكمة الصوم في حكمة الصوم في قول رسول الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                      |   |
| "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""   | في شهر رمضان ولماذا خصه الله بالصوم في اسم شهر رمضان ولماذا خصه الله بالصوم في تاريخ شهر رمضان في متى فرض صيام رمضان في حكمة الصوم في حكمة الصوم في قول رسول الله عليه ومضان إيماناً واحتسابًا غفر له من ذبه ماتقدم وماتأخر» في رسول الله عليه وشهر رمضان في جهاد النفس في رمضان في جهاد النفس في رمضان |   |

| صفحة |                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3  | في مظاهر التيسير في الصوم                                                               |
|      | في أي سن يجب على الطفل أن يصوم ؟ وهل على الآباء مسئولية في هذا الواجب ؟                 |
|      | في تأخير السحور                                                                         |
| ŧŧ   | فی مایتحلی به الصائم من سلوك                                                            |
|      | في الاعتكاف في رمضان                                                                    |
|      | فى رخصة الفطر                                                                           |
|      | فی من رخص له بالفطر                                                                     |
|      | فی حکم من یصوم رمضان ولایصلی                                                            |
| 13   | ف من أخبره العلبيب بأن في الصوم ضررًا عليه                                              |
|      | في حكم من تناول الدواء في نهار رمضان ولكن لم يتناول شيئًا آخر وبعد ذلك لم يستطع         |
|      | قضاء هذا اليوم لمدة ثلاث سنوات                                                          |
|      | فَى مَن كَانَ يَكْثُرُ مَنِ الغَسَلُ فَى نَهَارَ رَمْضَانَ هَلَ يُصْحَ صُومَهُ أُو لا ؟ |
|      | في حكم صيام من أصبح على جنابة في طلوع الشمس                                             |
|      | فى إذا أكل الإنسان أو شرب ناسيًا هل يفسد ذلك صومه ؟                                     |
|      | في الكحل هل يفسد الصوم أو لا؟                                                           |
|      | في صيام المسافر                                                                         |
|      | فى من أدركه الفجر وهو غير طاهر                                                          |
|      | في استعمال السواك في رمضان                                                              |
|      | في جواز إخراج فدية الصيام لمن لايستطيع الصوم للمحاربين الفدائيين                        |
|      | في شم العطر أو الأكل هل يفسد الصوم                                                      |
|      | في الوصال في الصوم                                                                      |
| ″ oY | فى الغسل والاستحام نهار رمضان                                                           |
|      | في الحكم في رجل تناول سحوره عند الفجر ثم نام ورأى في المنام أنه جامع إمرأة واستيقظ      |
|      | من نومه بعد طلوع الفجر ، هل يصح صيامه فى ذلك اليوم أو لا ؟                              |
|      | ف صائم يضطرلاستخدام دواء لعلاج رأسه وجميع أجزاء جسمه فى نهار رمضان فما حكمه             |
|      | في هل يجوز للصائم أن ينام في الصباح وهو صائم                                            |
| ٥٤   | ف حكم من أخذ حقنة طبية تحت الجلد أو في الوريد                                           |
| ٥٥   | فى إذا دخلت ذبابة فى حلق الصائم                                                         |
|      | فی حکم من تقایأ فی رمضان هل یصح صومه؟                                                   |

| صفحة |                                                                                       |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ٥٥   | فى من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه ، شرابه                |   |
|      | في من أفطر على خمر                                                                    |   |
| 07   | في معنى « فعدة من أيام أخر »                                                          |   |
|      | فى إذا أفطر إنسان علمي أساس أن الشمس قد غربت ثم رأى الشمس بعد ذلك وهو لم              |   |
| ٥٧   |                                                                                       |   |
| ٥٧   | فى خروج المذى من الصائم هل يفسد الصوم ؟                                               |   |
| ٥٨   | في شأن الحيض والصيام                                                                  |   |
| ٥٨   | في حكم من أفطرت بسبب الوضع                                                            |   |
| ٥٨   | فى حكم صيام من يحسد الناس ويتمنى لهم الشر؟                                            |   |
| ٥٩   | فی من جامع زوجته فی نهار رمضان                                                        |   |
|      | فى إنسان أفطر عمدًا فى رمضان فلزمته الكفارة وبينًا هو فى صومه أفطر أيضًا عامدًا أوغير |   |
| ٦.   | عامد                                                                                  |   |
| 7.   | في صدقة الفطر                                                                         |   |
|      | في هل زكاة الفطر واجبة على كل شيء؟ أو إنها تجب بشروط مخصوصة؟ وهل يخرجها               |   |
| 11   | الشخص عن زوجته ؟                                                                      |   |
| 77   | في هل بجوز لشخص أن يتقبل الزكاة بعد صيام رمضان كقبول الهدايا أو الألماظ               |   |
| 77   | فى فضل الأيام العشرة الأخيرة من رمضان                                                 |   |
|      | ف منى تكون ليلة القدر؟ ومامنزلها في نظر الإسلام؟ ولماذا تسمى ليلة القدر؟ وماالواجب    | • |
| ٦٣   | نحوها                                                                                 |   |
| ٦٤   | فی صیام رجب وشعبان                                                                    |   |
| ٦٥   | في صيام يوم العيد                                                                     |   |
| ٦٥   | فى الصيام والمغفرة                                                                    |   |
| 77   | فى من أتبع صيام رمضان يَستُّ من شوال                                                  |   |
|      | فى حكم من صام شهر رمضان إيمانًا واحتسابًا ثم أتبعه بصيام ستَّة من شوال هل له ثواب     |   |
| 77   | على هذا ؟                                                                             |   |

# وسئل رضى الله عنه في الحج

| 4  |                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| /١ | في حديث رسول الله ﷺ (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)                             |
| /۲ | في شروط الحج المبرور                                                                 |
| /٣ | في مراحل الحج                                                                        |
| /٤ | في حكمة الحج                                                                         |
| /٦ | في نفقات الحج                                                                        |
| /٦ | في هل للزوجة أن تحج من مال زوجها؟ وهل للإنسان أن يحج من مال مهدى مِن أجنبي؟          |
|    | في هل يجوز للمسلم أن يعطى مبلعًا من المال لمن يريد أداء فريضة الحج لكي يدعو له أثناء |
| ٧٦ | مناسك الحج                                                                           |
|    | فى حكم من ذهبت إلى الحج على حساب أحد أقاربها وفى أثناء الذهاب إلى الحج سرقت          |
| ٧٧ | مبلغًا من المال فهل حجها يقبل أو لا؟                                                 |
| ٧٨ | فى حكم الذين يحتالون ويسرقون أموال حكوماتهم ليؤدوا فريضة الحج                        |
| ٧٨ | في الإحرام                                                                           |
| ٧٩ | في ملايس الإحرام                                                                     |
| ٧٩ | في الحج عن الغير                                                                     |
| ۸٠ | ف هل يجوز فى الإسلام أن تسافر المرأة وحدها وبدون صحبة زوجها                          |
| ۸٠ | فی حج الصبیان                                                                        |
| ۸۱ | ف حج من علیه دین                                                                     |
| ۸۲ | في حكم ترك طواف الإفاضة جهلا أو سهوًا أوعمدًا                                        |
| ۸۳ | في أداء النذر عن الغير                                                               |
| ٨٤ | في بعض ما لا يفعله المحرم                                                            |
| ٨٤ | في دواب يقتلن في الحل والحرم                                                         |
| ٨٤ | فى أولئك لهم نصيب مما كسبوا                                                          |
| ٨٤ | في إذا بلغ الصبي                                                                     |
| ۸٥ | المحلقون والمقصرون                                                                   |
| ۸۵ | فى من يبعث ملبيًا                                                                    |
| ۸٥ | ف إذا حاضت المرأة قبل الطواف                                                         |
|    |                                                                                      |

| الحج بعد الطهر                                                                   | فی    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الصلة الجنسية بين الزوج والزوجة أيام الحج                                        | فی    |
| الحج وغفران الذنوب                                                               | فی    |
| اللهم حجة لارياء فيها                                                            | فی    |
| صيد البر                                                                         | فی    |
| الحج للمقيمين في الحجاز                                                          | فی    |
| من عزم على الحج ولم يتمكن من أدائه                                               | فی    |
| جواز لمن يؤدى فريضة الحبج أن يشترى بضائع من الأراضي المقدسة ليتاجر بها بعد عودته | فی    |
| إلى وطنه                                                                         |       |
| أصل رمى الجار وماالحكمة فيها وحكم من لم يرم؟                                     | فی    |
| الأضحية                                                                          | فی    |
| الهدى                                                                            |       |
| الفرق بين الفدية والهدى فى الحج                                                  | فی    |
| الذبح بمكة ومنى                                                                  |       |
| الذبح في عرفات                                                                   | في    |
| هل لغياب الزوجة تأثير في طلب الأضحية                                             |       |
| كيفية توزيع اللبائح                                                              | في -  |
| هل الأضحية واجبة فى الحج                                                         |       |
| حكمة الأضحية                                                                     |       |
| حكم الأضعية                                                                      |       |
| حکم من يرتدى ثياب الحج وهو غير حاج                                               |       |
| عدم استطاعة الفقراء الحج                                                         |       |
| من أين تؤخذ جار الرجم وأين تذهب بعد رجمها                                        | فى .  |
| مًا كن للحجاج في الحفلات                                                         |       |
| ىل الأفضل الحج قبل الزواج أو بعده                                                | فی ه  |
| س تعجيل صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطر                                    | فی س  |
| تب حاج                                                                           | فى لة |
|                                                                                  |       |

### وسئل رضى الله عن الجهاد في سبيل الله

| صفحة |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0  | في الجهاد فرض عين                                                             |
| 1.0  | فى المقصود بالجهاد فى سبيل الله                                               |
| 1.7  | في الأسرار الحربية                                                            |
| 1.1  | فى الحديث الشريف « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»                  |
| ۱.۷  | فى الشهادة                                                                    |
| ۱۰۸  | في صفة الشهيد                                                                 |
| 1.4  | في صورة الحرب في العصر الراهن وتأثيرها على صفة الشهيد                         |
| 1.4  | فى من قُتِل فى المقاومة الشعبية                                               |
| 11.  | في هل كان للمرأة دور في الجهاد أيام رسول الله ﷺ                               |
| وم . | في هل الدفاع عن المسجد الأقصى وتطهيره من العدوان، وحفظه خاص بقوم دون ق        |
| 111  | أوفرض على كل مؤمن بالله وقرآنه ورسوله                                         |
| 111  | فى جزاء القاعدين عن الجهاد والمثبطين وكيف يعرفهم الناس ليتقوا شرهم            |
| 115  | ف هل الحرب القائمة بين العرب والإسرائيليين حرب جهاد أو دفاع عن النفس ؟        |
| ۱۱۳  | فى الشباب والجهاد                                                             |
| 118  | في الشباب في المعركة                                                          |
| 110  | فى من ليس عنده مال فهو فقير، ولاثياب ويريد التطوع للجهاد                      |
| 110  | فى من طُلِب لحمل السلاح هل يستجيب ويترك ارتباطاته                             |
| 111  | فى هل التطوع فى الحرب فيه اعتداء على حق الوالدين                              |
| 117  | فى هل مواصلة التعليم تعنى من الجهاد                                           |
| 117  | في جزاء الجندي الذي يقتل نفسه خشية أن يحاول العدو أخذ الأسرار عن جيش المسلمين |
| 114  | فى كلمة لكل فرد من أفراد الجبهة الداخلية عن دوره فى المعركة                   |
| 119  | فى أحاسيس الإمام عبدالحليم محمود بالنسبة لحرب أكتوبر                          |
|      | · ·                                                                           |
|      | وسئل رضى الله عنه فى الأحوال الشخصية                                          |
| 174  | في الزواج                                                                     |
| 174  | فى رؤية الخاطب من أراد الزواج بها                                             |

| صفحة | ,                                                   |   |
|------|-----------------------------------------------------|---|
|      | فى نصيحة للمقدم على الزواج                          |   |
| 171  | فى أركان الزواج                                     |   |
| 140  | فی حکمه الزواج                                      |   |
| 140  | فى الألفة والمحبة بين الزوجين                       |   |
| 771  | فى الإجبار على الزواج                               |   |
| 177  | في التغالى في المهور                                |   |
|      | فى التوكيل فى الزواج                                |   |
| ۱۲۸  | فی نکاح المحرمات                                    |   |
| ١٧٨  | فى الشروط الواجب توافرها فى المرأة التي يعقد عليها  |   |
| 179  | في الولاية في الزواج                                |   |
| 14.  | في العقد الشرعي                                     |   |
| 181  | في هل الزواج العرفي يوجب مايوجبه الزواج الرسمي      |   |
| 144  | فى السن الشرعي للزواج                               |   |
| 144  | فى الكفاءة فى الزواج                                |   |
| 144  | في العصمة في يد المرأة                              |   |
| 144  | فى نكاح المرأة وهمى فى العدة من رجل آخر             |   |
| 148  | فی آداب الزواج                                      |   |
| 148  | فى احترام الزوجة أهل الزوج                          |   |
| 140  | في طاعة المرأة زوجها                                |   |
| 140  | فی حکم تعدد الزوجات                                 |   |
| 177  | فی وجوب العدل بین الزوجات                           |   |
| 187  | فى حكم رجل متزوج من زوجتين ويفرق بينهما فى المعاملة |   |
| 127  | في الزواج من الأُمة                                 |   |
| ١٣٨  | فی من یرید طلاق زوجته لمرضه                         |   |
| ١٣٨  | فيها عن الناء من لا بينا                            |   |
|      | في جواز تزوج المسلم من كان يعاشرها معاشرة الأزواج   |   |
| 144  | فى تحديد النسل وعلاقته بالزواج                      | , |
| 11.  | في ثمرة الزواج                                      |   |
| 11.  | فی حکم المسلم الذی يضرب زوجته                       |   |
|      |                                                     |   |

Н

| صفحه  |                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 111   | فى الواجب على الزوج بالنسبة لزوجته                                             |
| 127   | فى الفرق بين زواج المتعة والزواج العرفى                                        |
|       | فى زوج سافر وترك زوجته لمدة سنتين وبعد عودته وجدأن قاضيًا قد حكم بطلاق الزوجة، |
| 127   | فهل يصح مثل هذا الحكم ؟                                                        |
| 124   | في الدخل الحاطئ                                                                |
| 122   | فى هل تعتد الزوجة بعد وفاة زوجها مباشرة أم تبدأ العدة من يوم الجمعة            |
| ١٤٤   | في عدة الوفاة                                                                  |
| 120   | فى الزوجات الصالحات فى الدنيا يكن مع أزواجهن فى الجنة                          |
| ين    | فى الحامل تنتهى عدتها بالوضع فهل يكون الأمر كذلك إذا وضعت بعد وفاة زوجها بيوم  |
| 1 2 0 | أوثلاثة أيام وإذا كان الأمركذلك فهل يجوز لها أن تتزوج رجلا آخر؟                |
| 127   | في الحكمة من عدة المتوفى عنها زوجها                                            |
| 187   | في جواز لرجل طلق زوجته أن يتزوج أختها                                          |
| ١٤٧   | في جواز أن يتزوج الإنسان بزوجة شقيق أبيه                                       |
| ١٤٧   | في المعاشرة الجنسية دون عقد شرعي                                               |
| ١٤٨   | في الشبهة في الزني                                                             |
| 129   | فى زواج المسيحى بمسلمة                                                         |
| 184   | فى لماذا يمنع الإسلام زواج المسلمة من غير المسلم                               |
| ١٥٠   | فى الأحوال الشخصية ومجلس الشعب                                                 |
| ۱٥٣   | فى الطلاق                                                                      |
| ۲٥٣   | في حكمة مشروعية الطلاق                                                         |
| 101   | فى الطلاق وتعدد الزوجات                                                        |
| 104   | في الطلاق                                                                      |
| ١٥٧   | في عدة الرجل                                                                   |
| ۱٥٨   | فی من طلق زوجته ثلاثًا                                                         |
| ۱٥٨   | فى الطلاق الذي لم يسجل فى الجهات المختصة                                       |
| 104   | ف التوكيل في الطلاق                                                            |
| 109   | في من قال لزوجته : أنت طالق ثلاثًا                                             |
| 104   | في الجله                                                                       |

| صفحة                                  |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| VT+                                   | في عدم معرفة الزوجة بالطلاق                                 |
| في العدةفي العدة                      | ف زواج المرأة بغير زوجها مع بقائها في عصمته أو              |
| إذا لم تسلم ؟ ١٦١                     | فى من تزوج بمسيحية رغبة فى إسلامها هل يطلقها                |
| ر لم يرض الزوج ؟ ١٦١                  | ف هل لوالد الزوج أو وليه حق تطليق الزوجة ، ول               |
| ولكنهم يرغمونه على عدم رجوعها ١٦٢     | فى من يطلب زوجته من أهلها بعد طلاقها وردها                  |
| 175                                   | في جواز استرجاع المهر بعد الطلاق                            |
| 178                                   | في حكم زوجة مسلمة وزوجها مرتد                               |
| 177"                                  | فى البينونة الكبرى                                          |
| 178                                   | فی من طلق امرأته أکثر من مرتین                              |
| )70                                   | في حتى المرأة في طلب الطلاق                                 |
|                                       | في الحضانة                                                  |
| حكام الشرعية للمرأة                   | وسئل رضي الله عنه في الأ                                    |
| PF1                                   | في المرأة في صدر الإسلام والمرأة في العصر الراهن            |
|                                       | فى قول رسول الله ﷺ خبركم خبركم لأهله                        |
| ١٧٠                                   | في الفتاة المسلمة                                           |
| 1V1                                   | فی الزواج                                                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | في حسن معاملة الزوج                                         |
|                                       | فى مفاضلة المرأة بين حقوق زوجها وأبيها                      |
|                                       | في منع المسلم زوجته من زيارة أهلها                          |
| • • •                                 | فى قول رسول الله ﷺ : لو أمرت أحدًا أن يسج                   |
|                                       | في تعدد الزوجات                                             |
|                                       | في أسرار الحياة الزوجية                                     |
|                                       | في حسن المعاشرة الزوجية                                     |
|                                       | ف نشوز الزوجة                                               |
|                                       | ف المرأة بعد انقضاء العدة                                   |
| 1VV                                   | فى استقبال المرأة للرجال مع زوجاتهم<br>فى ملابس بعض السيدات |
|                                       | ف الحيض والجنابة بالنسبة للمرأة                             |

| صفحة                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 174                                  | في كبي شعر المرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 141                                  | تعليق المصحف والآيات القرآنية                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 144                                  | في عمل المرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1/1                                  | في وجود أولياء الله من النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۸۳                                  | في ذهاب النساء إلى المساجد                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1/12                                 | في جواز قراءة المرأة للقرآن في مسابقة                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 110                                  | في هل كان للمرأة دور في الجهاد أيام رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 741                                  | في هل تستحم المرأة وهي حائض                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 141                                  | ف هل الرسول عِلَيْقُ هو المأموروحده بحجب زوجاته أوأن الأمر يشمل المسلمين جميعًا                                                                                                                                                                                                                                     |
| 144                                  | في مصافحة النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 144                                  | في حقوق المرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٨٨                                  | في حكم التبرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٨٨                                  | في المرأة والقضاء والإفتاء                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      | وسئل رضى الله عنه فى معاملة غير المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 198                                  | في معاملة غير المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19.4                                 | في معاملة غير المسلمين<br>في العلاقات بين المسلم وغير المسلم                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19A .<br>19A                         | فى معاملة غير المسلمين<br>فى العلاقات بين المسلم وغير المسلم<br>فى ذهاب المسلم إلى الكنيسة                                                                                                                                                                                                                          |
| 19.4                                 | في معاملة غير المسلمين<br>في العلاقات بين المسلم وغير المسلم<br>في ذهاب المسلم إلى الكنيسة<br>في ذهاب المسلم إلى الكنيسة<br>في المسيحية في العصر الراهن                                                                                                                                                             |
| 19A .<br>19A                         | في معاملة غير المسلمين<br>في العلاقات بين المسلم وغير المسلم<br>في ذهاب المسلم إلى الكنيسة<br>في المسيحية في العصر الراهن<br>في أكل طعام أهل الكتاب                                                                                                                                                                 |
| 19A<br>19A<br>199                    | في معاملة غير المسلمين<br>في العلاقات بين المسلم وغير المسلم<br>في ذهاب المسلم إلى الكنيسة<br>في المسيحية في العصر الراهن<br>في أكل طعام أهل الكتاب<br>في زواج المسلم بمسيحية                                                                                                                                       |
| 19A<br>19A<br>199<br>199<br>7**      | في معاملة غير المسلمين<br>في العلاقات بين المسلم وغير المسلم<br>في ذهاب المسلم إلى الكنيسة<br>في المسيحية في العصر الراهن<br>في أكل طعام أهل الكتاب<br>في زواج المسلم بمسيحية<br>في المسلم من أم غير مسلمة                                                                                                          |
| 19A<br>19A<br>199<br>199             | في معاملة غير المسلمين في العلاقات بين المسلم وغير المسلم في ذهاب المسلم إلى الكنيسة في المسيحية في العصر الراهن في أكل طعام أهل الكتاب في زواج المسلم بمسيحية في المسلم من أم غير مسلمة في المسلم من أم غير مسلمة في هل يجوز أن يرث المسلم من أبيه غير المسلم                                                      |
| 19A<br>19A<br>199<br>199<br>7**      | ف معاملة غير المسلمين  ف العلاقات بين المسلم وغير المسلم  ف ذهاب المسلم إلى الكنيسة  ف المسيحية فى العصر الراهن  ف أكل طعام أهل الكتاب  ف زواج المسلم بمسيحية  ف لراج المسلم من أم غير مسلمة  ف هل يجوز أن يرث المسلم من أبيه غير المسلم  ف هل يجوز أن يرث المسلم من أبيه غير المسلم  ف غير المسلم الذي يبني مسجداً |
| 19A<br>19A<br>199<br>199<br>7<br>7.1 | في معاملة غير المسلمين في العلاقات بين المسلم وغير المسلم في ذهاب المسلم إلى الكنيسة في المسيحية في العصر الراهن في أكل طعام أهل الكتاب في زواج المسلم بمسيحية في المسلم من أم غير مسلمة في المسلم من أم غير مسلمة في هل يجوز أن يرث المسلم من أبيه غير المسلم                                                      |

# وسئل رضى الله عنه فى الحلال والحرام

| صفحة                                                                       |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| كم من عاش. مائة عام كافرًا ثم أسلم قبل وفاته بسنة واحدة                    | في حَ   |
| ض الناس لايؤدون الواجبات الدينية والفروض ويدّعون أنه لاشيء عليهم في ذلك    |         |
| مادامت معاملتهم طبية للناس                                                 |         |
| يعلقون التمائم خوفًا من الحسد ومن مسّ الشيطان لهم                          | في من   |
| ءة القرآن على غير وضوء                                                     | في قواء |
| از قراءة القرآن الكريم داخل دكان التجارة بالسوق                            | في جوا  |
| ة القرآن على الإنسان بعد وفاته                                             | في قراء |
| لم تحريم الجنمر                                                            |         |
| هم شارب خمر ترك الخمر إلى شيء آخر غير خمر ولكنه مسكر                       | ف حک    |
| رسول الله عليه في الحمر عشرة                                               | فی لعن  |
| ة والكينا                                                                  |         |
| ـا شر الذي يشرب الخمر أو الذي يهمل في فرائض الدين                          | في أيهـ |
| نم التداوى بالخمر                                                          | ف حک    |
| لة تحريم الخمر في الدنيا وتحليلها في الآخرة                                |         |
| رات                                                                        |         |
| ذبح جاموسة وتحقق فقدها للحياة وسال مها دم أسود قاتم ولكنها لم تتحرك لاقبل  | فی من   |
| الذبح ولابعده فما الحكم                                                    |         |
| ئم إنسان في سفر مع صديق له فمات الصديق جوعًا وعطشًا فلما خاف أن يموت       | في حدَ  |
| هو أيضًا من الجوع والعطش أكل لحم أخيه الصديق الميت                         |         |
| للحم الختزير                                                               |         |
| مال دهن الحنزير فى المعلبات مثل الزبدة واللبن                              | فی است  |
| ، متزوج من غير مسلمة هل يسمح لزوجته بطبخ لحم الخنزير                       | في مسلم |
| هناك من الطائفة الإسماعيلية في أوربا من يأكلون لحم الحنزير فهل هذه الطائفة | في أن   |
| مسلمة تؤدى الواجبات الدينية                                                |         |
| ة الكلب                                                                    |         |
| نم فى أكل الدجاج الدنمركي المستورد                                         |         |
| ل الناس يأكلون لحم الضبع فهل هذا بجوز؟                                     | في بعضر |

| صفحة                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ماهو الذي أُهِلِّ به لغير الله                                                          |  |
| ف الصيد                                                                                 |  |
| فى من يعمل فى مطحن للحبوب ويعطيه الزبائن إكراميات من الحبوب ٢٢٣                         |  |
| في المؤمن يسكت على المنكر                                                               |  |
| فى من أكثرهم معصية : القاتل أو الوجودى أوشارب الحمر أو الزانى أو الكذاب أو النمام       |  |
| أو السارق                                                                               |  |
| في حكم الدولة المسلمة التي لاتحكم بالقرآن وحكم الشعب التابع لتلك الحكومة ٢٢٥            |  |
| في الكبائر والتوبة                                                                      |  |
| في القتل العمد والخطأ                                                                   |  |
| في من تهدد زوجها بالقتل                                                                 |  |
| في اشتراك مجموعة في القتل                                                               |  |
| ف الأخذ بالثأر                                                                          |  |
| في أداء الشهادة                                                                         |  |
| في لعب القار والمال الناتج عنه                                                          |  |
| ف اليانصيب                                                                              |  |
| ف من أُجبر على شراء ورقة يانصيب                                                         |  |
| في القرض بالربا عند الاضطرار                                                            |  |
| في رجل كان يستثمر أمواله في الربا ثم بني منها مسجدًا وأسهم في أعال خبرية فماحكمه··· ٢٣٣ |  |
| في عدم القدرة على دفع الدين                                                             |  |
| في الأشياء المحرمة بين الرجل والمرأة                                                    |  |
| في الزني                                                                                |  |
| في من يزني بامرأة غير متزوجة ومن يزني بامرأة متزوجة أيها أكبر ذنبًا                     |  |
| في رجم الزاني والزانية                                                                  |  |
| في دواعي الزني هل تحرم المصاهرة                                                         |  |
| في الإجهاض بعد تكوّن الجنين                                                             |  |
| ف لايزنى الزانى ُحين يزنى وهو مؤمن                                                      |  |
| في الملاعبة بين النساء                                                                  |  |
| في جزاء الزوجة الحائنة                                                                  |  |
| في الذي يقر في أهله الخبث وهو يعلم                                                      |  |

|       | ٥١٦                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| صفحة  |                                                             |
| 711   | فى زوجة المسلم حرام على غيره                                |
| V 6 V | ى ساسره الرجل تغير روجته                                    |
| V4 V  | في تتحصور الأيمام سبوع طفل مولود من حرام                    |
| 4.4   | ي الوطبيع بعد سنة اسهر                                      |
| 724   | في من عمل أعالاً صالحة وارتكب أموراً سيئة                   |
| 711   | في الاستمناء                                                |
| 722   | في غض البصر                                                 |
| 720   | في من صب في عينيه الأنكُ يوم القيامة                        |
| 720   | في تلقيح الأطفال في الأنابيب                                |
| 727   | ف رأى الدين في السينما والمسرح                              |
| 727   | ك الراي في النزاع بين الشبان والعلماء عن التلفزيون والسينما |
| 727   | ف العثيل                                                    |
| 744   | ف الغيبة                                                    |
| 729   | في الغيبة في الفاسق                                         |
| 729   | في حكم من هذي وثنيًا إلى الإسلام في بيني بيناء              |
|       | في استبدال جزء من المعاش                                    |
| ۲0٠   | فى لبس الحرير والذهب                                        |
|       | في حرمه الشعبذة                                             |
| 701   | فی حکم اُکل مال الیتامی بغیر رضاهم                          |
| 707   | ي السول بقراءة القران                                       |
| 707   | في إنشاء بنك اللبن                                          |
| 707   | في تحديد النسل                                              |
| 708   | في الاشتغال بالمذما,                                        |
| 708   | ف مرتب مدرس التربية الاسلامية .                             |
| 700   | في الحلف بغير الله                                          |
| 700   | في اللقطة                                                   |
| 707   | في السرقة                                                   |
| 767   |                                                             |
| 40-   | ف بر الوالدين                                               |
| 401   |                                                             |

| • \ V                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| مفحة                                                                          |
| فى طلب رجل مسن عاجز عن العمل نقودًا من ولده الموسر فلم يعطه وأساء إليه ٢٥٨    |
| في بر الوالدين بعد موتهها                                                     |
| في رجل مسن وأساء إليه ولده                                                    |
| فى من انقطع للدراسة مدة طويلة ولم يزر أهله                                    |
| في تحريم منزل الأخت على النفس                                                 |
| في من قال لأخيه أنت ابن غير شرعي                                              |
| في من يصوم ويصلي ويقاطع والده وذوي رحمه ويسيء إليهم ٢٦١                       |
| في من احتقر أقاربه بسبب فقرهم                                                 |
| في من يعاملها أقاربها معاملة سيئة ولهذا قطعت علاقتها بهم                      |
| في من أساء إلى أمه وأخِته                                                     |
| ف هل بجوز للمسلم شرعًا البكاء على وفاة أحد أقربائه                            |
| فى من استدان من شخص آخر ثم توفى هل إذا سامحه صاحب الدين يغفر الله للمتوفى ٢٦٤ |
| في شرب اللخان                                                                 |
| فی حکم التدخین فی الاِسلام                                                    |
| فى لزوم الوفاء بالنذر                                                         |
| في تقبيل يد الصالحين                                                          |
| في الهدية تقدم للشرفاء والشيوخ                                                |
| فى حكم الميت يُوضع فى صندوق ويدفن                                             |
| فى الطقوس الواجب اتباعها بالنسبة للميت                                        |
| فى التطهر من تغسيل الميت                                                      |
| فی عدم جواز لمس عورة المیت                                                    |
| فى نقل الميت                                                                  |
| هل يجوز الدعاء للميت؟ وهل يجوز دفن الميت يدون كفن؟ وهل يصح للرجل غسل          |
| زوجته                                                                         |
| فى الطعام الذى يقدم بعد الموت                                                 |
| فى تغسيل الميت وتكفينه                                                        |
| فى الثواب الذى يصل إلى المتوف                                                 |
| فى القبور فى نظر الإسلام                                                      |
| فى ذبح الذبائح عند القبور                                                     |
| فى جواز زيارة القبر بالنسبة للمسلم                                            |

| صفحة |                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 770  | فى زيارة النساء للقبور                                                                                     |
| 777  | في استحباب قراءة القرآن عند القبر                                                                          |
| 777  | مارأى الدين فى تأجيل دفن جثمان الميت أكثر من الحد المفروض ؟                                                |
| 444  | فى ما الذى نهى عنه فى زيارة القبور؟                                                                        |
| 777  | فی سرادقات العزاء                                                                                          |
| 777  | فى البائع يتبين خطأ بيعه                                                                                   |
| 777  | فى الحكم فيمن يسخرون من العبادة والعباد                                                                    |
| 777  | في هل يجوز شراء طعام معد للأكل من شخص لايصلي                                                               |
| 44.  | في الاستدانة                                                                                               |
|      | هل يجوز نسبة طفل إلى غير والده بالتبنى                                                                     |
| 47/  | فى من يفعل المحرمات قبل الحج أو بعده                                                                       |
| 444  | في ما هي تحية الإسلام الحالة قي شيرة ع                                                                     |
| AVA  | في حكم الأسلام في المسلمين القرن للا المرين الأسلام في المسلمين القرن للا المرين الأسلام في المسلمين القرن |
| YA\$ | في من تعرض نفسها للحماء مع علما ذا الله                                                                    |
| 474  | فى من تعرض نفسها للحمل مع علمها بخطورة ذلك                                                                 |
| 47   | في سيراليون جماعة من المسلمين يتزوجون بأكثر من أربع نسوة                                                   |
|      | في تعود الناس في الريف رهن عقار يأخذه الدائن وينتفع به إلى أن يسدد المدين دينه                             |
| 47.  |                                                                                                            |
| AV.  | فى أخذ الأجر على خطاب الضان المصرف<br>فى الاعادات المستندية التى يباشرها البنك                             |
| Ϋ́Λ  | في الحيارا الفياء                                                                                          |
| 74   | في حكم من يتشبه بالأورييين في ما يقتر بال                                                                  |
| 79   | في اطلاق اللحبة وحز الشارب                                                                                 |
| . 44 | في حكم مناحلة للمزير في الأسلام                                                                            |
| 4,   | في حكم استعال الكيافتة في الآبيلاء                                                                         |
| 7.   | في شروط التحديم بالرضاء                                                                                    |
| 79   | فى شروط التحريم بالرضاع                                                                                    |
| 74   | فى تأخير الزفاف عن العقد                                                                                   |
| 7.   | في مسمسة الماء                                                                                             |
| 4,   | 1                                                                                                          |
| ۲۰   | ف حكم من يريد معرفة الغيب عن طريق المنجمين                                                                 |

| صفحة        |                                                                                         |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 797         | فى الأوقات التي لا يجوز فيها الاتصال الجنسى بين الرجل وزوجته                            |  |
| 797         | في منع المرأة حقها في الميراث                                                           |  |
| 797         | في الملابس                                                                              |  |
|             | فى ملابس بعض النساء تعرض أبدانهن للنظر                                                  |  |
| 799         | في هل النبي ﷺ هو المأمور وحده مجمعية روجاته أو أن الأمر يشمل المسلمين جميعاً            |  |
|             | فى الزوج الذي يحجب زوجته ويبعدها عن مزالق الفتن                                         |  |
|             | في ما هو حجب النساء وما حكمه في الإسلام                                                 |  |
|             | في البيع بالتقسيط                                                                       |  |
|             | في من يجد كنزا في الأرض هل هو من حقه أو من حق صاحب الأرض                                |  |
|             | في التعادي بين المسلمين                                                                 |  |
| ٣٠٢         | في أخل العوض هل هو جائز                                                                 |  |
| 7.4         | في الانفعالات النفسية التي تسبب أفعالا محرمة                                            |  |
| 7.7         | في المزاح                                                                               |  |
|             | في الحتان                                                                               |  |
| 4.0         | في التدبير والإسراف                                                                     |  |
|             | وسئل رضى الله عنه فى الإسلام والعلم                                                     |  |
| <b>٣.</b> ٩ | فى أمر الله الناس بالعلم والتعلم                                                        |  |
| 4.4         | في الحث عن العلم                                                                        |  |
| ** **       | في الدين والعلم                                                                         |  |
|             | فى معنى قول الله تعالى (يامعشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات        |  |
| 418         | والأرض فانفذوا ) الآية                                                                  |  |
| ٣١٥         | فى أن القناعة بالعلم النظرى فى هذه الآونة قد يحدث انفصاماً بين الحياة والدين            |  |
|             | فى تحدث الإنجازاتُ العلمية التي تطالعنا كل يوم تأثيرات متفاوتة على العقيدة الدينية فكيف |  |
|             | نعزز حجتنا الدينية بقيمة علمية تتواءم وهذه الإنجازات                                    |  |
| <b>*1</b> V | فى الإنجازات العلمية الحديثة                                                            |  |
| 711         | في المعجزة والعلم                                                                       |  |
| <b>*1</b> V | في الصوفية والعلم                                                                       |  |

| صفحة                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ۳۱۸ .                                         | في حث الإسلام على العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| ۳۱۸ .                                         | في اشتراط العلم في الدعوة إلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| W19 .                                         | فى معنى الروحية والمادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| ۳۱۹ .                                         | فى الثقافة الأصلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 44.                                           | فى الإلحاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| **.                                           | في مباركة الله مجالس العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 44.                                           | فى الأزهر حصن للثقافة الإسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 441                                           | في حكم الإسلام بالنسبة لنزول الإنسان على القمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| ***                                           | في حكم الإسلام في إرسال الأقمار الصناعية إلى القمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| ***                                           | فى امتناع بعض الناس عن التداوى قائلين إن الشافى هو الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 444                                           | فى الكتب الجنسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                               | و <b>سئل رضى الله عنه فى التصوف الإسلامي</b><br>ف كلمة تصوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                               | وسنل رضي الله عنه في التصوف الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| <b>44</b> 4                                   | فى كلمة تصوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 444                                           | فی کلمهٔ تصوف<br>فی تعریف التصوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 444                                           | فى كلمة تصوف<br>فى تعريف التصوف<br>فى مصادر التصوف الإسلامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 777<br>777                                    | فى كلمة تصوف<br>فى تعريف التصوف<br>فى مصادر التصوف الإسلامى<br>فى نشأة التصوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 777<br>777<br>727                             | فى كلمة تصوف<br>فى تعريف التصوف<br>فى مصادر التصوف الإسلامى<br>فى نشأة التصوف<br>فى التصوف والدين الإسلامى                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 777<br>777<br>727                             | فى كلمة تصوف<br>فى تعريف التصوف<br>فى مصادر التصوف الإسلامى<br>فى نشأة التصوف<br>فى التصوف والدين الإسلامى<br>فى قضية التصوف                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 777<br>777<br>727                             | ف كلمة تصوف ف تعريف التصوف ف مصادر التصوف الإسلامي ف نشأة التصوف ف التصوف والدين الإسلامي ف قضية التصوف                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 777<br>778<br>727<br>722<br>728               | فى كلمة تصوف فى تعريف التصوف فى مصادر التصوف الإسلامي فى نشأة التصوف فى نشأة التصوف فى التصوف والدين الإسلامي فى قضية التصوف فى قضية التصوف                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 777<br>777<br>727<br>722<br>720               | ف كلمة تصوف ف تعريف التصوف ف مصادر التصوف الإسلامي ف نشأة التصوف ف التصوف والدين الإسلامي ف قضية التصوف ف قضية التصوف ف الطريق إلى المعرفة ف التصوف قوة                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 777<br>778<br>787<br>788<br>788<br>789<br>789 | ف كلمة تصوف ف تعريف التصوف ف مصادر التصوف الإسلامي ف نشأة التصوف ف التصوف والدين الإسلامي ف التصوف والدين الإسلامي ف الطريق إلى المعرفة ف التصوف قوة ف التصوف ليس دخيلا على الإسلام                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 777<br>737<br>737<br>237<br>727<br>727<br>717 | ف كلمة تصوف ف تعريف التصوف ف مصادر التصوف الإسلامي ف نشأة التصوف ف التصوف والدين الإسلامي ف قضية التصوف ف الطريق إلى المعرفة ف النصوف قوة ف التصوف ليس دخيلا على الإسلام ف التصوف والعصر الحديث                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| ##Y ##X ##E ##E ##E ##E ##E ##E ##E ##E ##E   | ف كلمة تصوف ف تعريف التصوف ف مصادر التصوف الإسلامي ف نشأة التصوف والدين الإسلامي ف التصوف والدين الإسلامي ف الطريق إلى المعرفة ف الطريق إلى المعرفة ف التصوف ليس دخيلا على الإسلام ف التصوف الس دخيلا على الإسلام ف التصوف والعصر الحديث ف التصوف والتحلل من الشريعة الإسلامية                                                                                                                 |  |  |  |
| **************************************        | ف كلمة تصوف في تعريف التصوف في مصادر التصوف الإسلامي في مصادر التصوف الإسلامي في نشأة التصوف والدين الإسلامي في قضية التصوف في قضية التصوف في التصوف قوة في التصوف توة في التصوف ليس دخيلا على الإسلامي في التصوف والعصر الحديث في التصوف والعصر الحديث في التصوف والعصر الحديث في التصوف والتحلل من الشريعة الإسلامية في رأى المرحوم الشيخ عبد الواحد يميي فتوى للإمام الغزالي في نفس الموضوع |  |  |  |
| 777 737 737 737 747 747 747 747 747           | ف كلمة تصوف ف تعريف التصوف ف مصادر التصوف الإسلامي ف نشأة التصوف ف التصوف والدين الإسلامي ف قضية التصوف ف الطريق إلى المعرفة ف النصوف قوة ف التصوف ليس دخيلا على الإسلام ف التصوف والعصر الحديث                                                                                                                                                                                                |  |  |  |

|                                                                                 | صفحه         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| فى قول الله تعالى : (ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون )              | ۳۸٥          |
| فى وجود أولياء الله تعالى من النساء                                             | 77.7         |
| في الطرق الصوفية                                                                | ۳۸۷          |
| في حكم الطرق الصوفية حلال أو حرام                                               | TAY          |
| في تعدد الطرق الصوفية                                                           | ٣٩٠          |
| فى تمسك الطرق بالكتاب والسّنة                                                   | 441          |
| فى أين تقف الصوفية اليوم من هزات العلم ومادية العصر                             | 444          |
| بالغ الصوفية في التحدث عن كرامات الأولياء فماهو وجه الحقيقة في هذا وماهي الحدود | •            |
| الفاصلة بين الكرامة والخرافة                                                    | 444          |
| فى الأوراد الصوفية                                                              | 498          |
| في التوكل                                                                       | 440          |
| في ما الذي يفهم من رؤيَّة الرسول ﷺ في المنام وهل تصدق الرؤيا؟                   | 440          |
| فى رؤية الشخص العادى لسيدنا جبريل عليه السلام                                   | 797          |
| في حكم من ليس لديه مال لزيارة قبور الأنبياء والأولياء                           | 441          |
| في ذهاب بعض الناس إلى أضرحة الأولياء بطلبات مكتوبة                              | <b>79</b>    |
| في إقامة الموالد في المساجد                                                     | 794          |
| في ذكر أسماء الأولياء                                                           | 741          |
| في الطريقة التيجانية                                                            | 744          |
| فى أوراد الطريقة التيجانية                                                      | ٤٠٠          |
| فى دلائل الحنيات والطريقة التيجانية                                             |              |
| في أسماء الله الحسني والطريقة التيجانية                                         | ٤٠١          |
| في صلاة الفاتح                                                                  | <b>\$.</b> Y |
| في تردد المريد بين الطرق                                                        | ٤٠٣          |
| في اللخول في الطريقة التيجانية ثم الخروج مها                                    | ٤٠٤          |
| رأس الإمام الحسين رضى الله عنه فى القاهرة                                       | ٤٠٥          |
| السيدة رابعة العدوية                                                            | ٤٠٥          |
| فى التبرك بأسماء الله الحسنى                                                    | ٤٠٦          |
| في مجالس الذكر                                                                  | . 1.7        |

### وسئل رضي الله عنه عن بعض الشخصيات

| صفحة |                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١١  | في سيدنا آدم عليه السلام وبناء البيت                                               |
|      | في هل الكعبة من بناء إبراهيم عليه السلام؟ وهل كان قبلها بيوت لله على الأرض؟ ولما   |
| ٤١١  | اختار الله الجزيرة العربية للرسالة المحمدية                                        |
| 113  | في سيدنا نوح عليه السلام                                                           |
| ٤١٣  | فى هل هناك انبياء هاجروا قبل سيدنا محمد                                            |
| ٤١٣  | فى سيدنا إسماعيل عليه السلام                                                       |
| ٤١٤  | فی سیدنا موسی علیه السلام                                                          |
| ٤١٥  | في سيدنا لقمان عليه السلام                                                         |
| 113  | في سيدنا يونس عليه السلام                                                          |
| 113  | في سيدنا يوسف عليه السلام                                                          |
| ٤١٧  | في سيدتنا مريم عليها السلام                                                        |
| ٤١٧  | فى السيدة عائشة رضوان الله عليها                                                   |
| ٤١٨  | في ورقة بن نوفل                                                                    |
| ٤١٨  | ف أى يوم بدأ سيدنا عمر بن الخطاب يتعلّم القرآن                                     |
| 113  | في سيدنا علىّ كرّم الله وجهه                                                       |
|      | فى يقولون عن ذكر أحد الصحابة رضى الله عنه ، وعن ذكر على كرم الله وجهه . فلمإذا ؟ إ |
| ٤٢٠  | ومن هم الذين قال الله فيهم رضى الله عنهم ورضوا عنه ؟                               |
| 173  | فی سیدنا علی کرم الله وجهه                                                         |
| 173  | فى سيدنا أبى الدرداء رضى الله عنه                                                  |
| 277  | ف سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه                                                     |
| 274  | في آل البيت رضوان الله عليهم                                                       |
| 171  | في عبد الله بن سبأ وكعب الأحبار ووهب بن منبه                                       |

### وسئل رضي الله عنه في الدين والحياة

| -          |                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 44         | في أمر الحكم في الإسلام                                                          |
| ۲۸         | فى ألقانون الإلهى والقانون الوضعى                                                |
| 40         | في الانتخابف                                                                     |
| ۳٦         | في شعار الإيمان للدولة                                                           |
| ۳۸         | فى موقف الإسلام من الوحدة العربية                                                |
| 44         | فى الإسلام والسيف                                                                |
|            | في ما يعتقده الكثيرون من أن الفكر الديبي في هذا العصر يعاني أزمة عاصفة في مواجهة |
| ٤٠         | التطور المادى                                                                    |
| ,          | في ما يلاحظ الكثيرون بعض المظاهر التي توحي بعزلة رجال الدين عن الحياة            |
|            | الاجتماعية والسياسية . كما يلاحظون بعض المظاهر السلبية في العادات والتقاليد      |
| ٤٤١        | كالتواكل والاستسلام للواقع فما هو موقف الدين من كل ذلك ؟                         |
|            | ف كيف بمكن للأزهر أن يستعيد دوره فى ازدهار الفكر الدينى وتغذيته للجاهير بالقيم   |
|            | الدينية ؟                                                                        |
| 124        | ف كيف بدأت الدراسات الدينية والعلمية في الجامع الأزهر؟                           |
| 111        | ف هل كان للأزهر أثره فى الأوضاع السياسية والاجتماعية فى تاريخه المجيد؟           |
| 110        | ما وضع الأزهر الآن في عصر الثورة العلمية الحديثة ؟                               |
| 110        | ف هل هناك أجهزة في الأزهر تهم بمتابعة التيارات الإعلامية والثقافية ؟             |
| 110        | ف أثر مناهج الفكر الأزهرى فى الفكر الإسلامي والعالمي                             |
| 227        | في اللغة العربية                                                                 |
| £ £ V      | ف أهمية هبوط الإنسان على سطح القمر                                               |
| 22V<br>22V | ف التعريف بالعلاقة بين القمر والمسلمين والرؤية بشأن هذه العلاقة في المستقبل      |
|            | في بعض الناس يرى وجود حالة من الفقر في العالم المعاصر ومن ناحية أخرى فإد         |
|            | التخطيط لصناعة سفن الفضاء يحتاج لكثير من الأموال ومثل هذه الأحوال بجب أر         |
|            | تنفق في سبيل الاحتياجات الأساسية للبشرية                                         |
| 11V        | في موضوع الملكية للقمر                                                           |
| 22A<br>22A | ف أى نوع من الفائدة يمكن توقعها عن طريق هبوط الإنسان على سطح القمر؟              |
| 227        | ت في الما الما الما الما الما الما الما الم                                      |

| in the second se |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| في كم من أقطار الأرض الإسلامية يُحكمون بما أنزل الله على محمد ﷺ في زماننا هذا؟ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَكُوْ الْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| في الإسلام والشيوعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فتوى عن الشيوعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| في طريق الفلاح حتى يتبعه من يرد الله به خيراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| في حرية الصحافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| في موقف الأزهر من المرأة المسلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| في متى نحصل على رجل دين بالمعنى الحقى؟ وهل يمكن أن يكون الأزهر بمعاهده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المحتلفة ودراساته الدينية فقط سبيلنا إلى هذا؟ أو أن الأمر يحتاج إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| روافلا أخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| في العالم الفرنسي أندريه بوشان ينكر شق البحر كمعجزة معلىلا ذلك بأسباب بيولوجية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وطبيعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| في استلهام الدين في الثقافة الجنسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حول فيلم (محمد رسول الله) أو (الرسالة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| في خلق الداعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ف منزلة المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| في مايرتكبه اليهود من منكرات في المسجد الأقصى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فى فلسفة مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية لموضوع العدوان الإسرائيلي على البلاد العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| والمقلسات الإسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| في دعم المعاهد الأزهرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فى اللحوة الى الحضارة العلمية والصناعية مع التمسك بالقيم الإنسانية الني جاءت بها رسالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| في معنى العبادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| في نصيحة إلى الشباب المعاصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| في السعى على الرزق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فى الإسلام والحضارة الحديثة وفكرة التطور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فی تحدید النسل فکرة منکرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| في القرآن مصدر الهداية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| في الإسلام لكل زمان ومكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فى أساس الإسلام وجوهره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| صفحة |                         |
|------|-------------------------|
| 197  | في الإسلام هو التوحيد   |
| 190  | في إسلام الوجه لله      |
| 440  | ف غيبة التشريع الإسلامي |

\*

#### □ كتب للمؤلف □

- القرآن في شهر القرآن.
  - القرآن والنبي .
    - شهر رمضان .
- محمد رسول الله ( ترجمة ) .
  - الإسراء والمعراج .
- التفكير الفلسفى في الإسلام.
- المسجّد وأثره في المجتمّع الإسلامي .
  - مقالات في الإسلام والشيوعية .
    - فتاوى عن الشيوعية .
    - أبو ذر الغفارى والشيوعية .
  - الرعاية لحقوق الله (تحقيق).
    - الجهاد في الإسلام.
    - الصلاة أسرار وأحكام.
- غيث المواهب العليّة في شرح الحكم العطائية (تحقيق).
  - لطائف المنن (تحقيق).
    - مع الأنبياء والرسل.
      - قضية التصوف .
  - فتاوى الامام عبد الحليم محمود ( جزءان ) .
    - الفلسفة والحقيقة .
    - الطريق إلى الله.
    - أوربا والإسلام .
    - الإسلام والعقل.
    - فأذكروني .. أذكركم .
    - المسيحية نشأتها وتطورها ( ترجمة ) .
    - العارف بالله سهل بن عبد الله التسترى .

- العارف بالله إبراهيم بن أدهم .
- العارف بالله بشر بن الحارث.
  - أبو بكر الشبلي .
  - أبو مدين الغوث .
  - سيدنا زين العابدين .
- أستاذ السائرين الحارث بن أُسد المحاسبي .
  - سفيان الثورى .
  - السيد أحمد البدوى .
  - قضية التصوف المنقذ من الضلال.
    - الحمد لله هذه حياتي.

| 77/19 | 77/19779      |                |
|-------|---------------|----------------|
| ISBN  | 977-02-6387-7 | الترقيم الدولى |

1/7..7/77

طبع بمطابع دار المعارف ( ج . م . ع . )